

هَجُ ٱلْأَمِينِ إِنَّا



*ټائين* 

زين الدين على بن يوسف بن جبر

من أعلام القرن السابع





السَيْدَاجُمَدِانُجُسِيْنِي

### نهج الإيمان

تاليف: زين الدين علي بن يوسف بن جبر

تحقيق: السيد أحمد الحسيني نشر: مجتمع امام هادى الله \_ مشهد

(الطبعة الأولى) ١٤١٨ ﻫـ

ليتوغراف: تيزهوش\_قم

العدد: ۱۰۰۰ نسخة

طبع: ستاره\_قم

# بسراله الزنمي الزعيب

الحَمْدُ للهِ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ السَّادَةِ المَيَامِيْنَ، الأَثَهَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ الأَكْرَمِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

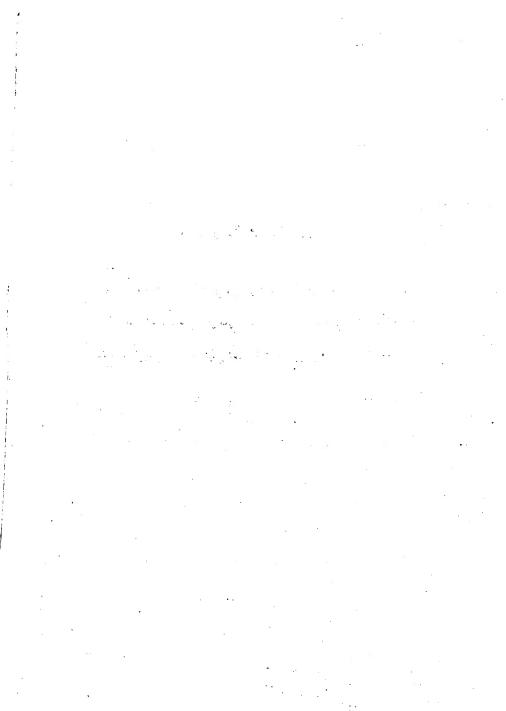



(1)

«مناقب آل أبي طالب» أشهر مؤلفات الشيخ رشيد الدين أبي عبدالله محمد ابن علي بن شهر آشوب المازندراني المتوفى سنة ٥٨٨، وهـو كتاب جامع في تاريخ الرسول الكريم والسادة المعصومين عليهم السلام من ذريته، مع التطرق إلى مناقبهم وفضائلهم وخاصة ما ورد منها في أمهات كتب أهل السنة والمشهور من مؤلفاتهم، وإكثار النقل عن المصادر المختلفة لتثبيت الإمامة وتقديم أهل البيت على غيرهم والإحتجاج على من يخالف إمامتهم.

يذكر المؤلف في مقدمته بتفصيل ما دعاه إلى جمع كتابه وتأليفه، ومختصر ما يقول: «وجدت جماعة يؤولون الأخبار المجمع عليها، وجماعة زادوا في الأخبار أو نقصوا منها، وجماعة نقلوا مناقب أهل البيت إلى غيرهم، وجماعة يجرحون رواة المناقب ويطعنون في ألفاظها، وجماعة يذكرون أكثر المناقب فيقولون هذا إفك قديم وبهتان عظيم، وجماعة جعلت الأمة من آل محمد والصحابة من العترة والنساء من أهل البيت، وجماعة جاهروهم بالعداوة، ونسب جماعة إلى أن حروب على عليه السلام كانت خطأ وأنه قتل المسلمين عمداً..».

ورأى أنه «بقي علماء الشيعة في أمورهم تائهين، وعلى أنفسهم خائفين، وفي الزوايا منجحرين، بل حالهم كحال الأنبياء والمرسلين.. فعلى من يعتمدون وإلى رواية من يستندون؟ لقد قلَّ من يوثق به وعز من يؤخذ عنه».

ثم يقول: « فنظرت بعين الإنصاف ورفضت مذهب التعصب في الخلاف، وكتبت على نفسي أن أميز الشبهة من الحجة والبدعة من السنة، وأفرق بين الصحيح والسقيم والحديث من القديم، وأعرف الحق من الباطل والمفضول من الفاضل، وأظهر ما كتموا وأجمع ما فرقوا، وأذكر ما أجمعوا عليه واختلفوا فيه على ما أدته الرواية.. فاستصوبت من عيون كتب العامة والخاصة معاً، لأنه إذا اتفق المتضادان في النقل على خبر فالخبر حاكم عليهما وشاهد للمحق في اعتقاده منهما، وإذا اعتقدت فرقة خلاف ما روت ودانت بضد ما نقلت وأخبرت فقد أخطأت.. فوفقت في جمع هذا الكتاب، وذلك بعد ما أذن لي جماعة من أهل العلم والديانة بالسماع والقراءة والمناولة والمكاتبة والإجازة، فصح لي الرواية عنهم..».

جمع ابن شهر آشوب في كتابه «المناقب» بين الآيات والروايات وعيون الأشعار، لتكون الحجة أبلغ والدلالة أتم، وحذف أسانيد الأحاديث لشلا يريد حجم الكتاب ولأنه ذكر شيوخه وأسانيده إلى الكتب وأصحابها في مقدمته، وعدل عن الإطالة والإكثار والإحتجاج من الظواهر والإستدلال على فحواها ومعناها لشهرة الروايات ووضوح معناها لدى المنصفين من أرباب المذاهب.

والكتاب بمجموعه مؤلَّف ممتاز جمع فأوعى من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأشعار الرائقة، وتوسع في حياة أبي الأئمة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فجمع أكثر فضائله ومناقبه لتثبيت إمامته التي بها تدعم إمامة بقية الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وهي الأساس الفارق بين الشيعة وبقية أرباب النحل من المسلمين.

**(Y)** 

يروي الشيخ أبوعبدالله الحسين بن جبر (وهبو من أعلام القرن السابع) كتاب «مناقب آل أبي طالب» عن شيخه نجيب الدين أبي الحسين علي بن فرج السوراوي<sup>(۱)</sup>، وهو يرويه عن شيخه رشيد الدين أبي عبدالله ابن شهر آشوب المازندراني، فالواسطة بين ابن جبر وابن شهر آشوب شيخ واحد هو نجيب الدين ابن فرج.

بهذه الرواية أصبحت لابن جبر صلة بالكتاب، تخول له انتخاب الجيد مـنه،

١. له ذكر في الثقات العيون ص ١٩٨ والأنوار الساطعة ص ١٠٨.

فاختار منه المهم من الأحاديت والفضائل مع زيادات قليلة رآها لازمة وسمى الاختيار ب«نخب المناقب لآل أبي طالب»(۱)، وذلك بإشارة تاج الدين شمس المشرق أبي الحسين علي بن محمد بن الفضل العلوي الحسيني، والنسخ التي رأيتها بلغت إلى أحوال السيدة الزهراء عليها السلام ولا أعلم أن الانتخاب تم لكل الكتاب أو بقى إلى هذا المقدار(۱).

ليست لدينا معلوماتكافية عن ابن جبر، إلا روايته عن ابن فرج وأنه قرأ عليه المناقب وعدة كتب أخرى فأجازه رواية ما قرأه عليه وسائر الكتب والمصنفات، وأن له كتاب «الاعتبار في بطلان الاختيار» ويعني به اختيار الأمة في تعيين الإمام (٣٠). وهذه المعلومات الطفيفة تدل على أنه كان ذا فضل ودراية في علم الكلام والمسائل الإعتقادية.

وصفه ميرزا عبدالله أفندي بالفضل والعلم والكمال والجلالة، وذكر بعض من يروي عن كتابه النخب(<sup>1)</sup>.

ووصفه السيد هاشم البحراني بقوله: الشيخ الجليل والعالم النبيل، شيخ الطائفة ورئيسها(٥٠).

نقل سبطه الشيخ زين الدين علي عن جده في مواضع كثيرة من كتابه «نهج الإيمان»، نقل عنه نقولاً هي موجودة في المناقب أيضاً، وقد روى بعض الأحاديث عن جده المذكور هنا عن جده الصحابي المشهور جابر بن عبدالله الأنصاري، ولا نعلم أنه أنصاري النسب أماً أو أباً، وإذا كانت النسبة من جهة أمه فيكون صاحب النخب أنصاري النسب.

ननन

١. أنظر: الذريعة ٨٨/٢٤.

٢. التراث العربي في مكتبة السيد المرعشي ٣٥٤/٥.

٣. أنظر: الأنوار الساطعة في المائة السابعة ص ٤٧.

٤. رياض العلماء ٣٩/٢.

٥ . نفس المصدر والصفحة .

بين يدي القارئ الكريم كتاب «نهج الإيمان» للشيخ زين الدين علي بن جبر، وهو يجمع مناقب وفضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهي الواردة في الآيات الكريمة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع نماذج من شعر معاريف الشعراء القدامي الناظمين للفضائل المذكورة. جمعه المؤلف دعماً لإثبات الإمامة بلافصل والوصاية الخاصة، ولذا كانت أكثر المنقولات من صحاح أهل السنة ومسانيدهم والمعروف من كتبهم الحديثية والتاريخية.

كتب الفضائل المؤلفة في أهل البيت عليهم السلام اكتفى مؤلفوها فيها بنقل الأحاديث والروايات الواردة فيهم، والكتب المؤلفة في الإمامة اهتمت على الأكثر بالأدلة الكلامية والعقلية. ويمتاز كتابنا هذا باستيعاب الموضوع باختصار من الجانبين، فبحث عن الإمامة وضرورتها وإمامة على عليه السلام بلافصل بالأدلة الكلامية في أول الكتاب، ثم أورد في فصوله الثمانية والأربعين جانباً كبيراً من الآيات والأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت عامة ومناقب على عليه السلام خاصة، وفي بعض الفصول ضمن إيراد الأحاديث وبمناسبة متونها تعرض لبعض ما قيل فيها أو يمكن أن يقال ومناقشتها بأدلة رصينة وبأسلوب عقلي. وبهذا جمع بين العقل والنقل وأشبع الكلام في الموضوع كما قلنا.

يقول المؤلف في مقدمة كتابه ما مختصره:

«وها أنا ذاكر في هذا الكتاب دلائل أمير المؤمنين ومناقبه قليلاً من كثير وقطرة من بحر غزير ، وأبيّن ذلك بياناً واضحاً صريحاً مكشوفاً أشهر من الشمس وأظهر من الصبح ، بالآيات الإلهية والأخبار النبوية الواردة من طريق الفرقة المحقة الإثني عشرية وطريق أصحاب المذاهب الأربعة ، ليظهر الحق بقول الفريقين ويرتفع عنه الشك ، وبالدلائل العقلية وهي أولى بالتقدم لأن السمع فرع على العقل ».

ثم يقول:

«وقد جمعت أخباره من مواضع متفرقة ومظان متباعدة ومذاهب مختلفة وآراء متشعبة، ربما بلغ عدد الكتب المنقول عنها والمسار إليها ألف كتاب أو يقاربها. فاتفقت في المعنى بعد أن كانت متباينة المغيى، وأزهر ربيعها بنواحي ربوعها، حتى نطقت ألسنة الحق بأندية المذاهب المختلفة، فصدّق بعضها بعضاً وشهد بعضها بصحة بعض».

أقول: بدأ ابن جبر بتصنيف كتاب كبير في الإمامة والمناقب، ولكن عاقت كما يقول ـ دون المضي في جمعه وترصيفه العوائق، فرأى أن الأخذ بالقليل خير من تمني الكثير، فاكتفى بالكتاب الماثل بين أيدي القراء، وقدمه إلى الصدر الكبير جمال الدين محمد بن محمود الرازي.

يبدو من آخر نسختنا أنها الجزء الأول (النصف الأول) من الكتاب، وله جزء ثاني يشتمل على إبطال الحجج والشبه التي يزعمون أنها دالة على إمامة من تقدم على علي عليه السلام. إلا أن الذي رآه ميرزا عبدالله أفندي والشيخ آقا بزرك الطهراني هو هذا المقدار الذي بأيدينا ولا نعلم أن البقية كاملة التأليف ولم تصل إلينا أو لم يوفق المؤلف لإكمال العمل كماكان في نيته.

(£)

أما المؤلف الشيخ زين الدين علي بن يوسف بن جبر ، فالمصادر شحيحة بترجمته ولم يذكر أرباب التراجم شيئاً عن حياته يروي الغلة، وليس لدى المترجمين له إلا ما استفادوه من كتابه هذا «نهج الإيمان»(١)، وهو شيء ضئيل لا يلقى ضوءً يمكن به معرفة الرجل ومراحل حياته الاجتماعية والعلمية.

فهو أنصاري النسب أباً أو أماً ينسب إلى الصحابي جابر بن عبدالله الأنصاري، وهو سبط أبي عبدالله الحسين بن جبر مؤلف كتاب «نخب المناقب».

وصف في بعض المواضع بـ « الشيخ المولى العلامة ، كشاف الحقائق ومبين

١. أنظر: رياض العلماء ٢٩١/٤، الأنوار الساطعة ص ١٢٢.

الدقائق، خاتمة المجتهدين وخلاصة الحكماء والمتكلمين، جامع المعقول والمنقول محقق الفروع والأصول، زين الملة والدين..»(١).

وقراءة الكتاب نفسه تكشف لنا ثقافة مؤلفه العالية وتبحره في العلوم العقلية والنقلية ، بالإضافة إلى مقامه الرفيع في الأدب العربي وقوة أسلوبه في الكتابة وتركيب الجمل وحسن انتخابه فيما ينتخب ووضع الأشياء في مواضعها المناسبة وذوقه العرهف في وضع المختار من الشعر في المكان اللائق به فهو عربي الأسلوب علمي التعبير، ذو حنكة ودربة في طرح المسائل الكلامية واستخلاص العقائد الحقة منها وإفرازها عن العقائد المزيفة.

ومع أنه يستقي في كتابه هذا أكثر المعلومات الحديثية من كتاب «مناقب آل أبي طالب» لابن شهر آشوب، إلا أن فصوله لا تخلو من طرائف بديعة واستنتاجات جيدة تلفت القارئ إلى الجديد من الاستدلال والجديد من الاستخلاص.

اختلفت النقول في ضبط كنية المؤلف وجده هل هي «ابن جبر» بالجيم المعجمة، أو «ابن جبر» بإضافة الياء، المعجمة، أو «ابن جبر» بإضافة الياء، فقال الأفندي بهذا الصدد: ثم إن الموجود في أكثر المواضع «الحسين بن حبر» بالحاء المهملة المكسورة، وفي بعضها بالجيم المفتوحة ثم الباء الموحدة مكبراً، وأما علي بن يوسف بن جبير فهو بالجيم قطعاً والباء الموحدة ثم الياء المثناة التحتانية مصغراً. فتأمل (").

وفي نسخة الكتاب الذي نحن الآن بصدد إخراجه «جبر» بـالجيم المـعجمة و بدون ياء في كل المواضع ، ونحن اتبعنا النسخة وأثبتناه كما فيها .

8

١. رياض العلماء ٢٩١/٤.

٢. المصدر السابق ٤٠/٢.

النسخة المخطوطة التي كانت أساساً لإخراج الكتاب، هي المحفوظة في مكتبة الإمام الهادي عليه السلام في المشهد الرضوي برقم ( )، وهــــــي النسخة الوحيدة التي نعرفها في ايران، كتبها محمد بن عبدالله البحراني وأتم كتابتها في ضحى يوم السبت ١٢ شهر رجب سنة ٩٥٨.

استنزف تحقيق الكتاب وقتاً كثيراً وجهداً متعباً ، فإن النسخة وحيدة \_كما قلت \_كثيرة الأخطاء ، كاتبها لا يعرف العربية ولا يتقيد بالتنقيط الصحيح وحفظ الرسم ، فاختلط التذكير بالتأنيث والحاضر بالغائب والضمائر المفردة بالجموع ، لم يعيز في كثير من المواضع بين الشعر والنثر .

كان علينا أن ندقق في التعابير ونصلح ما أخطأ الكاتب فيها، وكذلك فعلنا فيما تيقنا بخطئه ولم نجد وجهاً صحيحاً لكتابته، وأغفلنا في التعليق أكثر ما قومناه من الجمل والألفاظ لئلا نزيد في حجم الكتاب فيما لا طائل تحته. ويجب أن ننبه القارئ إلى بعض مواضع لم نهتد إلى وجه الصحة فيها فأبقيناها كما هي مع التنبيه عليها، ونحن ننتظر الحصول على نسخة أخرى تعين على كشف ما أبهم علينا أو يتولى التحقيق من جديد محققون آخرون تعينهم خبرتهم العملية على إخراج الكتاب بشكل أليق، ويكون دورنا دور ناسخ استراح المحققون عن مشقة استنساخ الكتاب من جديد.

أما الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والأبيات الشعرية فاستخرجناها على القرآن الكريم وكتب الحديث والتاريخ والدواوين وسائر المصادر، إلا أحاديث وأبيات قليلة بقيت غير مستخرجة لعدم توفر الكتب اللازمة لإتمام العمل كما ينبغي.

وقد شكلنا الآيات كاملة، والألفاظ اللغوية التي ربما تستصعب على القارئ فشكلنا الضروري منها مع الالماع إلى معاني لغاتها في التعاليق، وبهذا سهلنا على القارئ القراءة الصحيحة وفهم المعنى بأيسر ما يمكن.

وألفت نظر القراء الكرام إلى أنني \_بعون الله تعالى وتـوفيقه \_سـأتـوفر عــلى

إخراج الكتاب مرة أخرى بتحقيق جديد ودقة في النصوص وتخريج ما لم يستخرج منها في هذه الطبعة. وإني أطلب \_شاكراً سلفاً \_من المعنيين بتراث أهل البيت عليهم السلام أن يسعفوني بملاحظاتهم لتقويم الكتاب وتلافي الأخطاء التي فاتني تصحيحها.

وختاماً أقدم شكري وثنائي للسيد الأجل العلامة الآية السيد محمد حسين المصباح الذي شاء أن يفتتح مطبوعات مكتبة الإمام الهادي (ع) بهذا الكتاب الولائي، والمكتبة بعض أقسام مؤسسته الكبيرة المفيدة العامرة «مجتمع امام هادى عليه السلام»، وأسأل الله عز شأنه أن يتقبل منا ومنه هذه الأعمال ويوفقنا دائماً لخدمة الدين الحنيف وإخواننا المؤمنين.

والسلام عليه وعلى عباد الله الصالحين.

السيد أحمد الحسيني

قم ۲۰ شوال ۱٤۱۸ هـ



مدله المحروعي لأكزوا لواتم المطاء المشكوريغنادء ن هرانت المنه وقد لتحرُّ الرِّيَّةُ أَوْجَهُمَامِهُ وَمَارِهُ إِلَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

( الصفحة الأولى من المخطوطة )

وَالْمَانِدَوْ وَالَّذِيهِ عَبِيالَةِ عَلِيهُ فَإِلَّهُ مَا لَاأَنَا وَهُ مَا لِيخِيمَ لِلَّهِ عَلَيْ لِعِطَال عَنَا ، عَدَدُهُ اللهُ مَنْ وَكُمُ مِنْ لِللهُ مِنْ اللهِ مُعَلِّم اللهُ مَعْلِهُ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مَن د نبه مَمّا يَنْدَ إِطِلَ لِلْتُحَ الشِّيهِ أَلِيْ يَعْفِهَا لَهُ وَلَهُ عِلَالْمُمَّالِي كُرِّ وَحْتَلَهُ مِنْ قُرَأَ وَحْتِر وَاجْعَ المديجين

كتاب نهج الايمان مصنف الكتاب السيد الجليل ينقل عن جده أبي عبدالله الحسين بن جبر رحمه الله كذا وجد

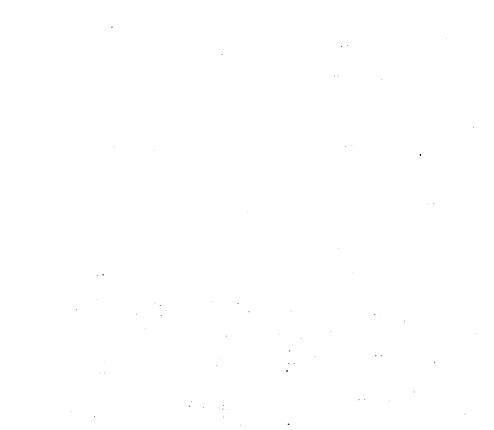

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### وبه نستعين

الحمد لله المحمودِ على الآلاءِ (۱۱) الواسع العطاءِ ، المشكورِ بفضله على جميع [أهل] (۱۱) الأرض والسماءِ ، الذي عَرِقَت (۱۱) في مطالعة فيض نور كبريائه أنظارُ الأولياء ، وتحيَّر في القليل من مبتدعات مخلوقاته أفكارُ الحكماء ، وظهر فيها آياتٌ بيناتٌ لوحدانيته تعقلها قلوبُ العلماء ، ونطق لبيانها بعجيب الأدلة القاهرة فسمع دعاء ه آذانُ الفضلاء .

حمداً جسيماً عظيماً يعجز عن وصفه لسانُ أهل الحمد والثناء، لأنـه لاحمد إلا دون حقه، ولا مدح إلا دون كرمه، ولا عدد إلا دون إحسانه، ولا مدد إلا دون سلطانه.

وأشرف التحيات وأفضل الصلوات على خاتم الأنبياء، وسيد الأصفياء، وخلاصة الأولياء، ومشكاة الضياء، المختار من الذروة العَلْياء "،

١. الآلاء: النعم والعطايا، جمع أليَّ بالفتح وإلْيٌ وإليَّ.

٢. الزيادة منا لإكمال الجملة.

٣. كذا باهمال العين، وهـ و بمعنى التكـلف والتـ جشم. ويـمكن أن تكـون الكـلمة
 «غرقت» بالغين المعجمة.

٤. الذروة بضم الذال وكسرها: العلو والمكان المرتفع، أعلى الشيء.

وسُرَّة البطحاء'''، الهادي في الظلمة الطَّخْياء'''، محمد وآله النجباء، البدور الخلفاء.

#### وبعد:

فإني عزمتُ على تصنيف كتاب كبير بسيط في الإمامة والمناقب يكون هذا الكتاب كالجزء منه أو كالمدخل إليه ، فعاقت دونه العوائق من محاجزة الأيام (٣) ومماطلة الأزمان ، فرأيت أن الأخذ في القليل خير من تمني الكثير ، فإن أمهل الله الكريمُ أستأنف الكلام المشبَع في المستقبل إنشاء الله تعالى .

وها أنا ذاكر في هذا الكتاب من دلائل أمير المؤمنين علي بن أبى طالب صلوات الله عليه ومناقبه قليلاً من كثير وقطرةً من بحر غزير ، لأن دلائله ومناقبه وفضائله وسوابقه يعجز عن حصرها باع الإحصاء لأنه سيد الأوصياء ، وبعد النبي صلى الله عليه وآله أجلُّ مَن فوق رقعة الغبراء (١٠) أبو الأئمة الكرماء ، العالم الرباني ، الذي أعطته الحكمة مقاليدَها (١٠) ، وخلعت عليه صور الكمالات جُدودَها (١٠).

الأرض.

البطحاء: مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى، وبطحاء مكة معروف، وسرته وسطه وأصله. كأنه يريد أنه « ص » هو موضع شرف مكة التي هي أشرف بقاع

٢. الطخياء: الظلمة. الظلمة الطخياء: الظلمة الشديدة السواد.

٣. يريد الحواجز التي يتبع بعضها بعضاً بمشاكل أيام الحياة.

٤. الغبراء: الأرض، مؤنث الأغبر، وهو ما لونه الغُبْرة.

٥. جمع المِقْلَد: المفتاح.

<sup>7.</sup> لعل الصحيح «جُدُدَها» وهي الجديدة.

فهو مَعْدِن الحكمة وينبوعها ، الصادر عن أنفاسه الطاهرة وعلومه القاهرة الباهرة . كلام [...] وعَبْقَة نبوية ". فمثل كلامه عليه السلام مستحيل أن يطرق المسامع ، والدهر بإيجاده لغيره عقيم غير طائع .

فهو الواجب التقدم بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل، بالنظر الصحيح والدليل الصريح (٣). وأبيّن ذلك بياناً واضحاً صحيحاً مكشوفاً أشهر من الشمس وأوضح من الصبح، بالآيات الإلهية والأخبار النبوية الواردة من طريق الفرقة المحقة الإثني عشرية وطريق أصحاب المذاهب الأربعة، ليظهرَ الحقُّ بقول الفريقين ومن كلي الطريقين وير تفع عنه الشكُّ، حيث هو مُسْتَنْبَطُ (١) من القرآن العظيم وكلام الرسول الكريم وبالدلائل العقلية، وهي أولى بالتقدم، لأن السمع فرع على العقل، وسأذكر ذلك على ما يقتضيه الحال إنشاء الله تعالى.

وقد جمعتُ أخبارَه من مواضع متفرقة ومظان متباعدة ومذاهب مختلفة وآراء متشعبة ، ربما بلغ عددُ الكتب المنقول منها والمشار إليها ألف كتاب أو يقاربها .

١. بياض في النسخة.

للعبق: الذي تفوح منه رائحة الطيب، وعبقة نبوية أي نفحة من النفحات النبوية الطيبة.

٣. الأدلة العقلية والنقلية أطبقت على أن علياً اميرالمؤمنين عليه السلام مقدم بعد النبي صلى الله عليه وآله على غيره من المسلمين، فهو في جهاده بمحضر النبي الكريم وتفانيه في صدر الاسلام وفي علمه وتقاه مقدم باتفاق الأمة على سائر الصحابة وعظماء أوائل المسلمين.

٤. أي تقدم علي عليه السلام على غيره.

فاتفقت في المعنى بعد أن كانت متباينة المَغيَّى "، وأزهر ربيعُها بنواحي ربوعها"، فكأن ناظرها ينظر في جنة قد اغدودق ماؤها وأينعت ثمارها"، أو يطالع خزانة في الكتب مختلفة أجناسها، [...]" بألفاظ تنبَّهُ على المقاصد وترشدُ إلى الدلائل، حتى نطقت ألسنة الحق بأندية المذاهب المختلفة، فصد ق بعض بعضها بعضاً وشهد بعضها بصحة بعض، ومادق على رؤوس الأشهاد.

هلموا \_رحمكم الله \_إلى ما ظهر سبيله [...](٥٠).

وسميته بـ «نهج الإيمان» حيث كان إليه (١) قائداً وعليه هادياً ، بعد الإعتراف بقلة البضاعة وعدم [الاستطاعة ، فربّ ](١) حامل فقه إلى من هو أفقه منه .

وقد تَسْجَع الوَرْقاءُ وهي حمامة وقد تَنْظُر الأوتارُ وهي جمادُ<sup>٨٨</sup> وحيث كان المولى الصاحب الصدر الكبير المعظم ذو الأخلاق الجميلة

ال تقرأ الكلمة واضحة، ولعله يقصد أن الآيات والأحاديث اتفقت في المعنى والمقصود بعد أن وردت في مواضع ومناسبات شتى.

٢. الربوع جمع الرَّبْع: الدار.

٣. اغدودق الماء: كثر وعذب. أينع الثمر: أدرك وطاب وحان قطافه.

٤. بياض في الأصل.

٥ . بياض في الأصل .

٦ . يريد: كان الكتاب الى الايمان قائداً ...

٧. بياض في النسخة وزيادة منا لإكمال الكلام.

٨. سجع الخطيب: نطق بكلام مقفى له فواصل، وسجعت الحمامة: هدرت ورددت صوتها. الورقاء: الحمامة التي يضرب لونها إلى الخضرة. تنظر لعل الصحيح « تنتر » بمعنى تجهر بصوتها وألحانها.

والبَهْجَة الحميدة والغرة الرشيدة شرف الإسلام والمسلمين جمال الدين (محمد بن محمود الرازي) أدام الله في عز الدين والدنيا مدته وأطال بالتأييد نصرَه وقدرَته وحرس من الغِير مهجتَه، من رؤساء الملة ونبلاء الإمامية، محباً للعلوم راغباً في انتشارها، أهديتُ هذا الكتاب لخزانته ليكثر له وللمؤمنين به النفع إنشاء الله.

وها أنا أسمُل من الناظر (١٠ أثوابَ صفحه وجلابيب عفوه. مستمداً من الله تعالى المعونةَ والتوفيقَ ، عليه توكلتُ وعليه فليتوكل المتوكلون .

#### فصل

### [تعريف المؤلف بكتابه]

أسوقه إلى فضل هذا الكتاب ليحصلَ العلمُ بعظيم فضله و ثوابه وجسيم أجره وحسن مآبه.

معلوم أن علمَ الإمامة علمٌ شريف جليل، وهو من الواجبات المهمات، فلا يُقبل عملٌ ممن لا يعرف إمام زمانه، وقد ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، ولم يستبد بالمعقول دون المنقول، وقد أخذ من صَفْوهما واغترف من بحرهما، واجتنى الثمرة من أغصانهما.

وهذا كتاب سَمْط (٢) قد حوى أربعة دلال (٣): إما دلالة على امامة إسام حق وصدق، أو ذكر منقبة أو فضيلة له، أو نقض حجة وشبهة يُعتقد بها إمامة

١. أسمل: أطلب الإصلاح، يعني أطلب الإصلاح بإسدال أثواب الصفح على ما أخطأت فيه.

٢. سمط: منقى مصفوف.

في المخطوطة « دلدال » وهو خطأ واضح .

من عداه، أو كلام يكون تمهيداً وسبباً ووسيلة إلى أحدهم.

فما بين دفتي "هذا الكتاب لا يخرج عن هذه الدالي الأربعة ، والدلالة والنقض أفضل من المناقب، لأنهما أصلان والمنقبة فرع ، وذكر المناقب عبادة ، وهي أيضاً دالة على إخلاص المحبة ، ومن أخلص في محبته غنم أجرَه ، واختص بأوصاف أوردها .

روى الفريقان (" المختلفان والرهطان المتباينان أن ذكر أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام عبادة (")، روى ذلك كثير من الأصحاب: منهم الشيخ الجليل محمد بن علي (") بن الحسين بن شاذان رحمه الله تعالى في آخر باب من كتابه «كتاب المناقب»، روى حديثاً مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ذكر علي بن أبى طالب عبادة ("). روى الخطيب الخوارزمى في كتابه «كتاب الأربعين» (") في الفصل

١. دفتا الكتاب: جنباه، ما احتواه الجلد من أوله إلى آخره.

نعى المخطوطة «روى أن الفريقان» وهو خطأ ظاهر.

٣. روي من طريق أهل السنة في: الفتح الكبير ١٢٠/٢، البداية والنهاية ٢٠٥٧، الجامع الصغير ٥٨٣/١، المناقب للخوارزمي الجامع الصغير ٢٠٦، فرائد السمطين ٢٨٨٦. ومن طريق الشيعة في: الأمالي للصدوق ص ٣٦٢، مائة منقبة لابن شاذان ص ١٣٦، بحار الأنوار ١٩٧/٣٨، و١٩٩٠. مع اختلاف يسير في هذه المصادر في اللفظ أو السند.

يختصر المؤلف في هذا الاسم عند ذكره في مختلف المواضع من كتابه،
 والصحيح «محمد بن أحمد بن على».

٥. مائة منقبة ص ١٣٦.

٦. هو المعروف بالمناقب وسماه المؤلف هكذا، ولعل الكتاب كان في أربعين فصلاً وصل إلينا في النسخة الموجودة سبعة وعشرون فصلاً.

الثالث والعشرين حديثاً مسنداً إلى عائشة قالت: قال رسول الله «ص»: ذكر على بن أبي طالب عبادة(١٠٠).

وروى الخوارزمي في أول كتابه المقدَّم ذكره بروايته عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله تعالى جعل لأخي علي بن أبى طالب فضائل لا تُحصى عددُها كثرة (ش، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقراً بها غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر [ولو وافي القيامة بذنوب الثقلين] ش، ومن كتب فضيلةً من فضائل علي لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لذلك الكتابة رسم، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر (ش).

وهذا الحديث بعينه رواه جماعة كثيرة من الأصحاب.

وروى الشيخ الجليل محمد بن علي بن الحسين بن شاذان في كتابه «كتاب المناقب المائة» في المنقبة السابعة والثلاثين حديثاً مسنداً عن عبدالله بن عمر قال: سألتُ (م) رسولَ الله صلى الله عليه وآله عن علي بن أبى طالب، فغضب وقال: ما بال أقوام يذكرون من له عند الله منزلة [كمنزلتي] ومقام كمقامي إلا النبوة، ألا من أحب علياً فقد أحبني، ومن أحبني رضي الله عنه، [ومن رضي الله عنه] كافأه بالجنة. [ألا ومن أحب علياً استغفرت

١. المناقب للخوارزمي ص ٣٦٢.

٢. في المصدر : لا تحصى كثرة.

٣. هذه الجملة ليست في المصدر.

المناقب للخوارزمي ص ٣٢ مع اختلاف في بعض الألفاظ. وانـظر أيـضاً امـالى
 الصدوق ص ١١٩٩.

٥ . في المصدر : سألنا .

له الملائكة ، وفتحت له أبواب الجنة ] يدخل من أيّ باب شاء بغير حساب. ألامن أحب علياً أعطاه الله كتابَه بيمينه وحاسبه حساباً يسيراً إلى حساب الأنبياء. ألا ومن أحب علياً لم يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر، ويأكل من [شجرة ]طوبي، ويرى مكانه في الجنة . ألا ومن أحب علياً هوّن الله عليه سكرات الموت، وجعل قبره روضةً من رياض الجنة. [ألا] ومن أحب علياً أعطاه الله [في الجنة ]بكل عِرْق في بدنه حوراء، وشفّعه في مائتين ١٠٠ من أهل بيته، وله بكل شعرة في بدنه مدينة في الجنان. ألا ومن عرف علياً وأحبه بعث الله إليه ملك الموت كما يبعثه إلى الأنبياء، ورفع الله عنه أهوال منكر ونكير ، ونوّر قبره وفسحه مسيرة سبعين عاماً ، وبـيض وجهه يوم القيامة. ألا ومن صاحب علياً " أظله الله في ظل عرشه مع الصديقين والشهداء والصالحين، وآمنه يـوم الفـزع الأكـبر والأهـوال الصاخة ٣٠٠. ألا ومن أحب علياً تقبّل الله منه حسناته، وتجاوز عن سيئاته، وكان في الجنة رفيق حمزة سيدالشهداء. [ألا ومن أحب علياً ضحك اللهُ إليه، ومن يضحك الله إليه نجاه من النار. ألا ومـن أحب عـلياً أثـبت الله الحكمة في قلبه ، وأجرى على لسانه بالصواب ، وفتح الله له أبواب الجنة ](١) ألا ومن أحب علياً سمى أسير الله في الأرض، وبـاهي الله بــه مــلائكة

١. في المصدر: في ثمانين.

٢. في المصدر : ألا ومن أحب علياً .

٣. في المصدر: وآمنه من الفزع الأكبر وأهوال يوم الصاخة. ويـوم الصاخة: يـوم القيامة كما في قوله تعالى ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴾ [عـبس: ٣٣]، فانها تـصخ الأسماع، أي تقرعها وتصمها. أنظر: مجمع البحرين (صخخ)..

٤. هذه الزيادة ليست في المصدر.

السماوات (الوحملة العرش. ألا ومن أحب علياً ناداه ملك من تحت العرش: أن (الله عبدالله استأنف العمل فقد غفر الله [لك] الذنوب كلها. [ألا ومن أحب علياً جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر]. ألا ومن أحب علياً وضع الله على رأسه تاج الكرامة، وألبسه حلة العز. ألا ومن أحب علياً مراعي على الصراط كبرق خاطف (الولم ير صعوبة المرور. [ألا ومن أحب علياً كتب الله له براءة من النار، وبراءة من النفاق، وجوازاً على الصراط، وأماناً من العذاب]. ألا ومن أحب علياً لا ينشر له ديوان، ولا ينصب له ميزان، وقيل له: أدخل الجنة بغير حساب. ألا ومن أحب علياً (المن من الحساب ومن الصراط (الأنبياء، وقضى الله له كل حاجة كانت صافحته الملائكة (اله وزارته أرواح الأنبياء، وقضى الله له كل حاجة كانت له عند الله عز وجل. ألا (الاله ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله للحنة (۱۰).

وروى في كتابه المقدَّم ذكره في المنقبة الحادية والأربعين حديثاً مسنداً عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله

١. في المصدر: ملائكته.

٢. ليس في المصدر: أن.

٣. في المصدر : كالبرق الخاطف.

٤. في المصدر: ألا ومن أحب آل محمد.

٥. في المصدر: والميزان والصراط.

٦. في المصدر : ألا ومن مات على حب آل محمد صافحته الملائكة .

٧. هذه القطعة ليست في المصدر.

٨. مائة منقبة ص ٦٤ ٦٦ والزيادات منه.

يقول: معاشر المسلمين اعلموا أن لله باباً أن من دخله أمن من النار ومـن الفزع الأكبر.

فقام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إهدنا إلى هذا الباب حتى نعرفه. قال: هو علي بن أبى طالب سيد الوصيين وأمير المؤمنين وأخو رسول الله (" وخليفته (") على الناس أجمعين. معاشر الناس من أحبَّ أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بعلي بن أبى طالب عليه السلام، فإن ولايته ولايتي وطاعته طاعتي. معاشر الناس من أحبَّ أن يعرف الحجة بعدي فليعرف علي بن أبى طالب. معاشر الناس من يتوالى ولايةً (" فليقتد بعلي بن أبى طالب بعدي والأئمة من ذريته، فإنهم خزان علمي.

فقام جابر بن عبدالله الأنصاري وقال: يا رسول الله وما عدتهم (٥٠٠) فقال: يا جابر سألتني رحمك الله عن الإسلام بأجمعه، عدتهم عدة الشهور، وهي عند الله اثناعشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض (١٦)،

١. في بعض نسخ المصدر: اعلموا أن الله تعالى جعل لكم باباً.

٢. في المصدر: وأخو رسول رب العالمين.

٣. في بعض نسخ المصدر : وخليفة الله .

٤. في المصدر: من أراد أن يتولى الله و رسوله.

٥. في المصدر: فقال ... وما عدة الأئمة ويريد: عدد الأئمة عليهم السلام.

٦. في المصدر هكذا: وعدتهم عدة العيون التي انفجرت لموسى بن عمران عليه السلام حين ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، وعدتهم عدة نقباء بنى اسرائيل قال الله تعالى ﴿وَ بَعَنْنَا مِنْهُمُ اثْنُيْ عَشَرَ تَقِيباً﴾ [المائدة: ١٢]، الأئمة يا جابر اثنا عشر اماماً، أولهم علي بن أبى طالب وآخرهم القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين.

وعدتهم عدة نقباء بني اسرائيل ، وبعث الله منهم اثني عشر نقيباً ، أو لهم علي و آخرهم القائم عليه السلام‹‹›.

وروى في كتابه المقدَّم ذكره بالمنقبة الثمانين حديثاً مسنداً عن عثمان بن عفان قال: سمعت عمر بن الخطاب قال: سمعت أبابكر [بن أبى قحافة] يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله [تبارك و] تعالى خلق من نور [وجه] علي بن أبى طالب ملائكة يسبحون الله تعالى ويقدسونه (۱۱) ويكتبون ثواب ذلك لمحبيه ومحبى وُلده صلوات الله عليهم (۱۱). وروى في كتابه المقدَّم ذكره في المنقبة الخامسة والتسعين حديثا مسنداً عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: [من أحب علياً عليه السلام قبل الله منه صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه، ألا ومن أحب علياً أعطاه الله بكل عرق في بدنه مدينةً في الجنة، ألا ومن أحبَّ علياً (۱۱) أمن من الحساب والميزان والصراط، ألا ومن أحب علياً وآل محمد أنا (۱۰) كفيله بالجنة مع الأنبياء، ألا ومن أبغض علياً (۱۱) جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله (۱۰).

١. مائة منقبة ص ٧١.

٢. في المصدر: يسبحون ويقدسون.

٣. مائة منقبة ص ١٤٨ والزيادات منه.

٤. في المصدر: ألا ومن أحب آل محمد.

٥. في المصدر: ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا.

٦. في المصدر: ألا ومن أبغض آل محمد.

٧. مائة منقبة ص ١٠٧ والزيادة منه.

#### نصل

## [مؤهلات الناظر في الإمامة]

ينبغي أن يعلم الناظرُ أولاً أن لكل مسألة موضعاً مخصوصاً من العلم الذي هو جزء منه ، لا يقدَّم عليه ولا يؤخَّر عنه .

وهذا العلم بالإمامة إنما هو مبني على الأصول الثلاثة، وهي ١٠٠٠ التوحيد والعدل والنبوة. وموضع هذا العلم أن يكون رابعاً لهذه الأصول المذكورة. فعلى الناظر في هذا العلم أن يسلِّم المبادئ التي عليها بناءُ الإمامة ولا يعترض عليها بها، فإن خالجه شك أو وهم فليرجع إلى الكتب المخصوصة بتلك العلوم الشريفة، ففيها ما يشفي الغليل وينقع الصدي ١٠٠٠، ويؤخر النظر في الإمامة إلى إتقان المبادىء التي هي الأصول لهذا العلم.

ألم تر أن الباحث عن قدرة الله تعالى لا يتكلم في حدوث الأجسام بل يكون ذلك عنده معلوماً. وكذا هذا العلم مبني على تلك الأصول الصحيحة، فيسلم أن العالم محدّث والله تعالى محدِثه من غير أصول قديمة ولا ثابتة في العدم بل كانت منتفية على كل حال. وأنه تعالى واجب الوجود لذاته أزلاً وأبداً، وأنه تعالى واحد فرد لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، قادر على جميع المقدورات لا يعجزه شيء منها، عالم بجميع المعلومات لا يشتبه عليه شيء فيها، بصير بالمدرّكات، مريد للطاعة كاره للمعصية، حي موجود، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويسبح كلُّ محدّث له عظيم موجود، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويسبح كلُّ محدّث له عظيم

١. في المخطوطة: وهو .

٢. ينقع: يروي. الصدي: العطش الشديد.

عزته، ويقدس علوَّ صمديته، ويدل على جلال أحديته ودوام سرمديته وكمال قدرته، ويعتقد عدلَه في قضيته، لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحاً، لا يظلم الناسَ شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

وأزاح عللهم، وبعث إليهم الرسلَ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بل تكون له الحجةُ البالغةُ على خلقه.

وختم برسوله محمد صلى الله عليه وآله الأنبياء، وأنه رسولُ صدقٍ أمينٌ معصومٌ، قائل بالصدق حامل لأعباء الرسالة. وأن شرعه ناسخ لما قبله، مؤبَّد إلى يوم الدين.

إلى غير ذلك من الأصول التي يجب العلم بها على كل مكلُّف.

فهذا ما يجب عليه علمُه أولاً على سبيل الجملة، لأن الأمة من أهـل الحق مجتمعة والإتفاق منعقد على أن الإخلال بمعرفة الله تعالى وتوحيده والإخلال بمعرفة رسله وحججه عليهم السلام كفرٌ محض.

ولا فرق بين الإخلال بهذه المعارف وبين الشك فيها أو اعتقاد ما يقدح فيها ، لأن الإخلال بالواجب يعم الكل . وإذا كان الجهل بهذه المعارف كفراً فالعلم بها \_ لوجوبه أو لوجه وجوبه \_ هو الإيمان .

والإخلال بالامامة وشروطها يعود بالنقض على أدلة التوحيد والعدل من وجهين:

(أحدهما) أن الإمامة لطف في التكاليف العقلية التي يجب فعلها إقداماً أو تركها إحجاماً ، فمتى لم يعرف المكلَّفُ الإمامةَ بشر وطها مع ما تقرر في عقله من كونها لطفاً ، أداه ذلك إلى الشك في عدل الله سبحانه وتعالى ، وأنه ممن يجوز أن يخلَّ بشرائط التكليف ولا يزيح علةَ المكلفين فيما كلفهم .

وهذا هو الكفر بالله تعالى.

( والوجه الثاني ) أنه قد تقرر في الشريعة أفعال هي ألطاف للمكلفين إلى يوم القيامة ، فمتى لم يعلم المكلف أن لها حافظاً من قبل الله تعالى معصوماً لا يجوز عليه الخطأ ، لم يبق له وثوق بالشرع ولم يأمن من أن يضِلَّ عن اللطف ، فيؤدي ذلك إلى القدح في العدل . فإذن لا بد من المعرفة بالإمامة وشروطها .

والخلق الكثير والجم الغفير \_مع اتفاقهم على وجوب الإمامة \_قد اختلفوا في وجه وجوبها، وفي شروطها، وفي طريق ثبوتها، وفي أعيان الأئمة. فيكون الكلام في هذا الكتاب في مقدمة وفصول:

فالمقدمة مشتملة على وجوب الإمامة ووجوب عصمة الإمام من غير تعين زيد أو عمرو.

والفصول تشتمل على أن علي بن أبى طالب عليه السلام هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل، وأنه معصوم منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله «ص»، وأن الأئمة المعصومين الأحد عشر من ذريته عليهم السلام، وأن أبابكر والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ليس لهم في الإمامة مَرَاح ولا مَعْدى (۱)، وأن بُعدهما عنها مثل بُعد المشرقين.

١. مراح بالفتح: الموضع الذي يروح منه القوم أو يروحون إليه، كالمغدى من الغداة. أي ليس لهم في الإمامة موضع يستقرون به، لأنه لا نصيب لهم فيها.
 انظر: لسان العرب (روح).

### ذكر المقدمـة:

#### نصل

### ( في ذكر وجوب الإمامة وبيان حقيقتها )

الإمامة لها حقيقة في اللغة ، وهي التقدم . والايتمام : هو الاقتداء ، ومعناه الإتباع (١٠).

والإمامة غير الإمام (٣) ، والإمام هو المتبَّع ، ولهذا يسمون من يصلي بالناس «إماماً » لتقدمه عليهم واقتدائهم به .

وأما عند المتكلمين:

فهي رئاسة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية والدنياوية وزجرهم عما يضرهم بحسبهما.

وقال آخرون: الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص بحق الأصالة لانيابةً عن غير هو في دار التكليف.

واحترزوا بقولهم «لشخص» من الأمراء والقضاة، وبقولهم «بحق الأصالة» ممن استخلفه الإمام نائباً عنه، وبقولهم «لانيابةً عن غير هو في

١. قال ابن فارس: وأما الهمزة والميم فأصل واحد، يتفرع منه أربعة أبواب، وهي الأصل والمرجع والجماعة والدين. وهذه الأربعة متقاربة. معجم مقاييس اللغة (أم).

٢. فان الإمامة هي المنصب، والإمام القائم بالمنصب.

دار التكليف» احترازاً من نص النبي أو الإمام على إمام بعده، فإنه لا يثبت رئاسته مع وجود الناصّ عليه. وعلى هذا القول يكون كل نبي إماماً ولا ينعكس، فيقع التفاوت بينهم تفاوت العام والخاص.

وأما الإمام: فهو الإنسان الذي له الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا بحق الأصالة في دار التكليف.

واختلف الناس في الإمامة على أربعة أقوال:

منهم: من لم يوجبها أصلاً، وهم الخوارج والأصم من المعتزلة. وحجتهم في ذلك أن قالوا: يجوز أن يتناصف الناس [بينهم] ولا يحتاجون إلى إمام.

وهذا القول باطل، من حيث أنه تقدير لأمر لم يحصل، لأن التناصف غير حاصل بين الناس على مرور الأوقات. ولو قيل لهم: في أي وقت حصل التناصف بين الناس؟ ما أمكنهم الإشارة إلى وقت قط، فعلم بطلان ذلك.

وربما قالوا: ليس لها وجه وجوب في العقل، وإذا لم يكن لها وجه وجوب في وجوب في العقل الله وجه وجوب في العقل فليس له وجه وجوب في العقل فليس بواجب، لأنه إذا لم يكن له جهة وجوب لم يكن بأن يجب أولى من [أن] لا يجب وبالعكس، واعتلوا لنفي هذا القول.

وقولهم «ليس لها وجه وجوب في العقل » باطل بما يذهب إليه الإمامية وغيرهم .

ومنهم: من يوجبها سمعاً ، مثل أبي هاشم وأبي على ومن وافقهما .

١. زيادة منا لاستقامة الكلام.

وحجتهم أن الرئاسة لا تجب قبل ورود الشرع، وإنما تبجب من حيث الشرع لإقامة الحدود، كالرجم للزاني والقطع للسارق والحد للمفتري، إلى غير ذلك.

وليس لأحد من الأمة أن يقيم هذه الحدود وإنما يقيمها الإمام، من غير خلاف بين الأمة، فعند ذلك تجب الرئاسة. ويستدلون على وجوبها بالآيات والأخبار.

ومنهم: من أوجبها عقلاً لدفع الضرر، وأوجب نـصب الإمـام عـلى المكلفين بهذا الإعتبار، وهم النظام والخياط وأبوالحسن البصري ومـن وافقهم.

ومنهم: من أوجبها عقلاً وسمعاً ، لكونها لطفاً في أداء الواجبات واجتناب المقبحات ، وأوجب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى ، وهم الإمامية الإثناعشرية . وهذا هو المذهب الصحيح على ما يأتي بيانه إنشاء الله تعالى .

فقد بان على هذه الأقوال الأربعة أن علم الإمام (١٠) قد ازدوج فيه العقل والسمع ، واصطحب فيه الرأي والشرع ، ولم يستند بالمنقول دون المعقول ، وقد أخذ من صفوهما واغترف من بحرهما واجتنى الثمرة من أغصانهما ، فهو لأجل ذلك من أشرف العلوم وأجلها .

١. يريد علم معرفة الإمام.

#### غصل

## ( في ذكر وجوب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى )

الدليل على وجوب نصب الإمام على الله تعالى هو: أن العادة جارية في جميع الأزمنة أن الناس متى كان لهم رئيس يرجعون إليه في تدبير أمورهم ويفزعون إليه عند اختلاف أحوالهم، مهيب ذو قوة يردع الناس وينصف المظلوم من الظالم، يؤدب الجناة ويقوم العصاة ويقمع الغواة ويضع الأشياء مواضعها، كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد ويكثر الصلاح ويقل الفساد، ومتى خلوا من رئيس موصوف بما ذكر إنعكس الأمر فيما بينهم [...]، فهو واجب على الله سبحانه وتعالى [...] "تحققها، والدافع لهم جاحد للضروريات.

وقد ضربوا لذلك الأمثال وأنشدوا فيه الأشعار، فمن أمثالهم: مَثَل الملك و الدين مثل الروح والجسد، فلا انتفاع بروح من غير جسد ولا بجسد من غير روح. وقالوا: إن الملك والدين أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا بالآخر.

ومن أشعارهم في المعنى ما ذكروه عن الأفوه الأودي(" \_ قالوا: وكان من حكماء العرب:

ولا سَراة إذا جهّالُهم سادوا نمى على ذلك أمرُ الناس فازدادوا

لايُصلحُ الناسَ فوضى لا سَراة لهم إذا تـولى سَـراة القـوم أمرَهُمُ

ا في المخطوطة «يروع الناس» ولا نراه صحيحاً.

٢. بياضات في المخطوطة.

٣. في المخطوطة «الأزدي» وهو خطأ.

تهدي الأمور بأهل الرأي ماصلحت فإن تولت فبالأشرار تنقادُ الله وقال النابغة:

فلا خيرَ في حلم إذا لم تكن لــه موانعُ تـحمي صفوَه أن يُكـدَّرا ولا خير في جهل إذا لـم يكن له حليـمٌ إذا ما أورد القومُ أصدرا (") وقال آخر:

\* تهدى الرعية ما استقام الرئيس \*

فما يكون عليه الحكماءُ والعقلاءُ والشعراءُ لم يمكن إنكاره ولا يجوز ابطاله.

وأما الثانية \_وهي أن اللطف واجب على الله تعالى \_من حيث الحكمة وعدله يقتضي ذلك ، ولا يماري في ذلك من يقول بالعدل .

ولأن اللطف أيضاً لطفان: لطف يؤدي تركه إلى فساد، وذلك يجب فعله على الله تعالى، كنصب النبي أو الإمام للخلق يهتدون به. ولطف لا يؤدي تركه إلى فساد، كترك زيد أن يدخله الله الجنة تفضلاً منه وتلطفاً بزيد.

فإن قيل: لانسلم أن الإمامة لطف في أمور الدين، وكونها لطفاً فيها غير معلوم، غاية ما يُعلم حصول المضار الدنيوية بفواتها، ودفع المضار الدنيوية غير واجب على الله تعالى، مع تمكنة المكلَّف من الإحتراز منها وإرشاده إليها.

١. ورد البيت الأول من هذه الأبيات وبيتان غير ما هنا في العقد الفريد ٩/١
 و ٥/٨/٥٠.

٢. العقد الفريد ٢٧٦/٥ وفيه «فلا خير» و«بوادر تحمى» و«أورد الأمر أصدرا». وجاء البيت الأول أيضاً في ٩٥/١ و ٥٢/٢.

فالجواب: هذا جحد للمعلوم لا [...] العادات وارتفاع العصمة عن الأمة بوقوع المباغتة على ترك العادات الشاقة ، ويجزم أن مع وجود الإمام تكون الأمة إلى زوال ذلك أقرب. ولا معنى للألطاف الدينية إلا ما يكون المكلَّف معها أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد عن فعل المعصية ، وجحد ذلك عين السفسطة .

فإن قيل: وإذا كانت الإمامة لطفاً فلا يجب فعله على الله تعالى إلا إذا خلا من وجوه المفاسد.

فالجواب: جميع وجوه المفسدة مرتفع ههنا جزماً وحتماً ، لأن صدور المفسدة المفروضة مستحيل في حق الله تعالى ، لأنه لا يفعل قبيحاً ، لكونه عالماً بقبحه وغنياً عنه ، وكلُّ من كان كذلك لا يفعل قبيحاً على القول بالتحسين والتقبيح . ولأن القبيح صفة نقص ، والنقص محال على الله تعالى . وكذا في حق الإمام لكونه معصوماً ، ويأتي بيان عصمته إنشاء الله .

وإن وجبت من المكلفين اختياراً لم يُمنع وجوب الإمامة على الله تعالى ، كما لم يمنع ذلك وجوب كثير من الواجبات بتقدير وقوع مفسدة من العد.

فان قيل: المفسدة ملازمة للإمامة من حيث هي.

فالجواب: يلزم منه محذوران: أحدهما استحالة تصور وجود الإمامة منفكة عن تلك المفسدة تحقيقاً للزوم، والثاني استحالة أن يأمر به الشرع عن تحقق ذلك الفرض، لكن الشرع أمر بذلك مطلقاً.

١. بياض في المخطوطة.

## وجه آخر من العلم الضروري:

إنه كيف ما فُرض لطف الإمامة، فإنه إما أن يكون صافياً عن المفسدة وراجحاً عليها، لأنه لو جُوّز خلاف هذين الأمرين لما حكم العقل بوجود الصلاح مع الإمام وانتفائه مع عدمه حكماً مطلقاً، لكن العقل حكم بذلك مطلقاً، فلا يكون ذلك الإحتمال مؤثراً في إيجاب ذلك اللطف.

فان قيل: لا نسلم تعين وجوب الإمامة على الله تعالى، لأنه لا يحتمل أن يكون هناك لطف آخر يقوم مقامها.

فالجواب: تجب الإمامة على الله تعالى لأنه لطف مقرِّب، بدليل أن اللطف مفض إلى غرض المكلف، وليس فيه وجه من وجوه القبح كما تقدم ولا يؤدي إلى ما لا نهاية له، وكل ماكان كذلك فهو واجب في الحكمة.

أما أنه مفض إلى غرض المكلف فلأن الكلام على هذا التقدير ، وأما أنه ليس فيه (() وجه من وجوه القبح مضبوطة وليس فيه شيء منها . وإن كل ما كان كذلك كان واجباً في الحكمة ، فلأن داعي الحكمة متعلق [به]() والصوارف منتفية عنه ، وكل ما تعلق به الداعي وانتفى الصارف عنه فانه يجب أن يفعل .

### وجه آخر:

لو لم يفعل الباري تعالى اللطف على هذا التقدير لكان ناقضاً لغرضه، ونقض الغرض قبيح.

١. في المخطوطة: منه.

٢. الزيادة منا لاستقامة الكلام.

بيان أنه يكون ناقضاً لغرضه: أن من دعى غيره إلى طعام وعلم أنه يحضر إن أرسل إليه رسولاً لاغضاضة عليه في إرساله ولم يسرسل فإنه يكون غير مريد لحضوره، والعلم بذلك ظاهر.

## وجه آخر:

لو لم يجب فعل اللطف لكان الباري مخلاً بما يجب عليه في الحكمة ، إذ لا فرق بين من منع اللطف وعدم التمكين .

وقوله: يحتمل أن يكون هناك لطف آخر يقوم مقامها. ممنوع، لأنه لو كان له بدل لما حكم العقل حكماً مطرداً على مرور الأوقات بكون المكلفين معه إلى الطاعة أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية، ولكان العقل يقف في الحكم بذلك على انتفاء البدل، لكن العقل حكم بذلك مطلقاً، وذلك دليل على عدم البدل.

## وجه آخر:

لطف الرئاسة مما لا يتصور ثبوت البدل فيه وإن تصور ثبوت البدل في غيره من الألطاف، وذلك لأنه لو تصور للرئاسة بدل في باب اللطف لكان من المجوَّز عند العقلاء أن يكون حال المكلفين الجائزي الخطأ ولهم رئيس مهيب وسائس يؤدبهم ويقوِّمهم ويدفع ظالمهم عن مظلومهم ويسكن الفتن قبل انتشارها واشتدادها، كحالهم مع فقد الرئيس الموصوف، لقيام ذلك البدل مقام لطف الرئاسة. ومعلوم ضرورة خلاف ذلك وأن حالتيهم لا تستويان فيما ذكر، فعلم أن لطف الرئاسة لا بدل له.

ولو اعترض على المعتزلة بمثله في إيجابهم المعارف العلم بالثواب

والعقاب على كل مكلف لكونها لطفاً ، وقيل لهم: إذا كنتم تجوّزون دخول البدل في الألطاف فأجيزوا أن يكون للطف المعارف بدل في حق بعض المكلفين حين يستغنى به عن بعض المعارف. لما أجابوا إلا بمثله.

## وجه آخر:

مع فرض جواز الخطأ على المكلفين يكون انضياف الإمامة إلى أي لطف فرض ، إما اللطف المقرِّب أو اللطف المطلق ، أدعى إلى وقوع الطاعة وازتفاع المعصية . ومع انفراد ذلك اللطف المفروض عن الإمامة يكون الحال بالضد من ذلك ، فلا تنفك الإمامة عن كونها لطفاً كيفماكان ، ومع ذلك يجب أن لا يقوم مقامها شيء .

اللهم إلا أن يدعى لطف ينتهي بالمكلفين إلى العصمة، فعند ذلك نسلم سقوط فرض الإمامة، لأن الموجب للإمامة عقلاً إنما هو جواز الخطأ على المكلفين، فينتفى الموجّب عند انتفاء موجِبه.

# وجه آخر:

لا ريب أن مع تسليم المقدمة الأولى \_ وهي أن الناس متى كان لهم رئيس مطاع يؤدب الجناة ويقمع الغواة وينتصف للمظلوم من الظالم كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد \_ لا يصح البدل للطف الرئاسة، ومتى قيل بالبدل كان جحداً للمقدمة المذكورة، وذلك عين السفسطة بلا مراء.

# طريق في وجوب ذلك على الله تعالى:

قد علم كلَّ عاقل بالضرورة أن كلَّ حاكم يتعلق به حكم من أحكام جماعة يكون إمضاء ذلك الحكم مصلحة لهم والتوقف فيه مفسدة لهم، فلا

يريد الحاكم إلا ما يقتضي مصلحتهم، فيقبح منه أن لا يقيم لهم من يمضي فيهم ذلك الحكم إذا لم يتول "بنفسه. وكذلك يذمون كل والي مصر أو راعي قطيعة يغيب عنهم غير مخلّفٍ من يقوم فيهم مقامه مع عدم الموانع ويوبخونه.

والباري سبحانه وتعالى هو الحاكم على الإطلاق، وقد تعلق به أحكام المكلفين، بل ليس لغيره التصرف فيهم على الإطلاق.

وإنفاد كل ما يقوم الرئيس القاهر الآمر الزاجر العادل فيهم مصلحة لهم، وهو لا يريد إلا ما يقتضي مصلحتهم ولا يقوم بنفسه بجميع ذلك، فيقبح منه أن لا يقيم فيهم من يقوم بها، أي يجب عليه نصب الإمام لهم.

وهو [تعالى] لا يخل بواجب ولا يفعل قبيحاً بالوجهين اللذين تقدّما، فيجب عليه تعالى نصب الإمام.

### طريق للحكماء:

قالوا: الإنسان مدني الطبع، أي لا يمكن تعيشه إلا باجتماعه مع أبناء نوعه، ليقوم كل واحد بشيء مما يحتاجون إليه في معاشهم من الأغذية والملبوسات والأبنية وغير ذلك، فيتعاونوا في ذلك، إذ يمتنع أن يقدر واحد على جميع ما يحتاج إليه من غير معاونة غيره.

وإذا كان كل إنسان مجبولاً على شهوة وغضب، فمن الممكن أن يستعين من أبناء نوعه من غير أن يعينهم، فلا يستقيم أمرهم إلا بعدل. ولا يجوز أن يكون مقرِّر ذلك العدل أحد منهم من غير مزية، إذ لو كان كذلك

١. في المخطوطة: إذا لم يتولا.

لما استقام أمرهم.

وكلامهم هذا يؤذن بوجوب رئيس له مزية على سائر رعيته، والإمام يمتاز على سائر الأمة بعصمته، فتكون الإمامة على وفق ما أصَّله الحكماء.

فإن قيل: لو وجب نصب الإمام لكان ذلك مشروطاً بانبساط يده أو لا مع ذلك الشرط، والقسمان باطلان. أما الملازمة ظاهرة: فأما بطلان الأول فلأن الأزمان تنقضي مع أنه لا يُرى إمام منبسط اليد متمكن من إمضاء الأحكام، بل لا يعلم وجود مثله. وأما الثاني فباطل، إذ لا فائدة في إمام هذا شأنه.

فالجواب: لا يكون مشروطاً. وقوله «لا فائدة في إمام هـذا شأنـه» ممنوع، لأن فيه فوائد جمة أيسرها ( على الحجة على المكلفين .

وتحقيق هذا: إن لطف الإمامة ذو شعب ثلاث: منه ما يختص بالله تعالى كنصب الرئيس، ومنه ما يختص بالإمام وهو قبول اللطف والقيام بأعباء ما حُمِّل، ومنه ما يختص بالمكلَّف وهو الإنقياد لأوامر الإمام والمعاضدة له. فلو أخل الله سبحانه بنصبه لكان مخلاً بما يجب عليه في الحكمة، وذلك قبيح لا يفعله إلا جاهل بقبحه أو محتاج إليه، ويتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ولما انزاحت علة المكلفين فيجب أن ينصب الله تعالى ، بحيث إذا أخل المكلف بالقبول يكون فوات مصلحته بسوء اختياره ، كماكان فوات مصلحة الكافر بسوء اختياره . وكذا المصلحة المخلة بالشرعيات ، فلاوسط مخل بلطف المعرفة . وهذان مخلان بلطف الإمامة والشرعيات .

١. في المخطوطة: أبرها.

فإن قيل: الغرض بنصب الإمام يتقيد بالأحكام الشرعية ، فيكون نصبه تبعاً لها ، وإذا لم يكن الأصل معلوماً عقلاً فالفرع أولى بذلك .

فالجواب: الغرض به تقوية دواعي المكلفين إلى الطاعة وترك المعصية ، وذلك بعد الواجبات والمقبحات العقلية والشرعية ، فإذا وجبت الشرعيات كانت الإمامة لطفاً في العقليات .

فإن قيل: لو كانت الإمامة واجبة على الله تعالى لعلمت الصحابة ذلك أو معظمهم، لكن لو علموا ذلك لما عوَّلوا على نصب إمام وتفحصوا عن ذلك الإمام الذي نصبه الله تعالى [...].

[...] ١٠٠٠ يقع ذلك لم يكن ما ادعته الإمامية حقاً.

لا يقال: لعل الصحابة لا تعلم ذلك، وإن علمه آحاد منهم لم يتمكنوا من الإعتراض على النافين، كما أن النص على علي عليه السلام [كان] معلوماً وعجز العارفون به عن الإعتراض على المعوِّلين على الإختيار.

لأنا نقول: أما ذهاب ذلك على جملة الصحابة فبعيد، إذ يستحيل أن يدعى ان آحاد الأمة (١٠٠٠) أعرف بطرق النظر من الصحابة أجمع. وأما تمثيل ذلك بالنص، فظاهر البطلان، لأن ما شهد به العقل يمكن اثباته عند كل عاقل، ولا كذلك ما يدعيه ناقل النص، لأنه يخبر بما سمعه، فجائز أن يجحد ذعواه.

فالجواب: العلم بنصب الإمام علم نظري لا ضروري، والعلم النظري قد يذهب على كثير. نعم لا يذهب ذلك على كل الصحابة، بل فيهم جماعة

١. بياض في المخطوطة.

٢. في المخطوطة: آحاد الامامة.

كثيرة عرفوا ذلك.

قوله: لو عرف ذلك الصحابة لما عولوا على التعين على امام.

فالجواب: ليس كلهم فعل ذلك، وإنما فعله منهم من علم وجحد أو جهل، وكيف يكون كلهم فعل ذلك وقد شهد من رجال الصحابة وأعيانهم اثنا عشر رجلاً في مجلس واحد وأبوبكر على المنبر يوم الجمعة، وشهدوا بين الملأالعظيم على رؤوس الأشهاد أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبى طالب عليه السلام وأنه هو الإمام دون غيره. وتأتي شهادتهم مفصلة إنشاء الله بالفصل التاسع والثلاثين.

قوله: لو عرفوا ذلك لفحصوا عن ذلك.

فالجواب: إن الصحابة بين عارف بوجوب الإمامة عقلاً مقر بعين الإمام، وبين عارف منكر، وبين شاك. فالأول لا حاجة [له] إلى الفحص، والفريقان الآخران لا يفحصان. هذا لعلة، وذلك لجهله.

قوله: لو أدرك ذلك(١) بعض لاعترض على الآخرين.

فالجواب: قد وقع ذلك، كما روي أن سعد بن عويمر بن ساعدة قال: إن الخلافة لا تكون إلا في أهل بيت النبوة، فاجعلوها حيث جعلها الله. وكما اعترض وأنكر على أبي بكر جماعة كثيرة لا تحصى وامتنعوا من بيعته، كالعباس والعقيل وسلمان وبريدة وحذيفة وسعيد بن العاص الأموي وأبي ذر والمقداد وعمار بن ياسر وقيس بن سعد بن عبادة وأبي الهيثم التيهاني وسهل بن حنيف وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين وأبيّ بن كعب وأبي أيوب الأنصاري.

١. في المخطوطة: لولا أن ذلك.

فإن قيل: هذه أخبار آحاد.

فالجواب: يكفي تجويزها في طريق الاحتمال إلى ما استدلوا به، وليس عدم نقلهم للاعتراض دليل عدم الاعتراض، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه. مع أن أخبار الاعتراض والنكير على أبى بكر عند الفرقة المحقة اكثر من أن تحصى، وليس لانتشارها حد، وهي خارج عن حيز أخبار الآحاد منتظمة عندهم في سلك المتواترات، ينقلها الخلف عن السلف والصغير عن الكبير في الأقطار المتباعدة باللغات المختلفة.

سُلِّم جدلاً للخصم أنها غير متواترة ، فيقال: السبب الذي لأجله لم يتواتر النكير هو قوة المنتصبين وضعف المعترضين وخوف الناقلين ، وذلك يوجب الإستتار بالنكير ، فيقع بارزاً فيقلّ النقل ، ثم يعتوره خوف الناقل فيكاد يضمحل ، لولا أن يريد الله إظهار الحق لعباده كما قال الله تعالى فيكاد يضمحل ، لولا أن يريد الله إظهار الحق لعباده كما قال الله تعالى فيكري يُدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَا هِهِمْ وَاللهُ مُتِمَّ نُورِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عنه اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فإن قيل: إذا كانت الإمامة لطفاً في الأمور الدينية وعلي بن أبى طالب عليه السلام هو المنصوص عليه من الله تعالى ورسوله، فما باله لما نهض بالإمامة نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون. فلو أن قائلاً يقول: إنها مفسدة صريحة. لكان قوله أقرب من قولكم إنها لطف، لأن غاية الفساد نشأ من نهوضه.

فالجواب: هذا الفساد إن قدح في إمامته وكونها لطفاً ، لقدح في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وكونها لطفاً ، بل في نبوة نوح وابراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وأكثر الأنبياء عليهم السلام، وذلك لأن النبي عليه

١. سورة الصف: ٨.

السلام لما بُعث وقع من منكري نبوته في قريش وغيرهم من القبائح والمعاصي، كتكذيبه ورميه بالسحر والكهانة ومخاصمته وحروبه ما لولا انبعاثه لكان لايقع شيء منه. وكذا القول في معاملة قوم نوح معه وإلقاء نمرود لابراهيم عليه السلام في النار وقتل فرعون السحرة وقوله لموسى ولهم ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُ كُمُ الذي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَاقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُم وَ أَرْجُلَكُم مِنْ خِلافٍ وَ لَأَصَلِّبَنَّكُم في جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ (١١)، وما صنع اليهود بعيسى من قتل وصلب، وما صنع عاد و ثمود بهود وصالح.

فلولا انبعاث هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لما وقع شيء من هذه القبائح، فيجب على مقتضى هذا الإعتراض أن يكون بعثة هؤلاء مفسدة. فكل ما يدفع هذا الإلزام فهو الجواب.

فإن قيل: المكذبون " للأنبياء كانوا عصاة كفاراً قبل بعثتهم، فكان كفرهم ومعصيتهم متقدَّم على انبعاث الأنبياء عليهم السلام.

فالجواب: ليس الكلام في المعاصي السالفة بل فيما تجدد عند الإنبعاث، وعلى هذا الإعتراض يكون تكليف الكافر والعاصي مفسدة من حيث أنها تقع عند المتكلفين بالكفر والمعصية، ولولا تكليفهما لما وقع لا الكفر ولا المعصية، فكل ما دفع هذا الإلزام فهو أيضاً جوابه.

## وجه آخر:

وكان يلزم من خلق الشهوة والنفرة مفسدة، لأن الفساد الذي هـ و

١. سورة طه: ٧١.

٢. في المخطوطة: المكذبين.

ارتكاب القبيح المنهي والإخلال بالواجب الذي يتنفر عنه ١٠٠٠ طبع المكلف يقع عنده، ولولاه ما كان ١٠٠٠ يقع ، ولكنه لما كان معدوداً في التمكن لم تكن مفسدة .

إذا تقرر هذا فنصب أميرالمؤمنين عليه السلام والنص عليه بالإمامة تمكين للقوم من أن يعرفوه إماماً فيطيعوه وينصروه وينزلوا تحت أمره ونهيه، فيصلوا بذلك إلى ما هو لطف لهم وتصرف فيهم، إذهم لا يتمكنون من معرفة إمامته إلا بالنص عليه، فلا يكون حيثية نصبه والنص عليه مفسدة وإن وقع عنده فساد عظيم.

وبهذا الاعتبار يندفع كون بعثة الأنبياء عليهم السلام مفسدة، لأنها معدودة في التمكين، إذ الأمم بانبعاثهم وإظهار الإعلام عليهم يتمكنون من معرفة نبوتهم، فيعرفون مصالحهم التي يجهلونها، فلا يلزم من أن يكون بعثتهم مفسدة وإن وقع عندها الفساد العظيم.

وبمثله يدفع كون تكليف الكافر والعاصي مفسدة ، لأن التكليف هو تمكين المكلَّف من أن يجعل المكلف نفسه مستحقاً للثواب أو العقاب . فلم يلزم فيه أيضاً مفسدة وإن وقع عنده الكفر والمعصية .

فقد بان فساد قولهم من أن مقارفة الفساد إنما [هو ] من نهوض علي عليه السلام بالدلائل القاهرة الباهرة.

١. في المخطوطة: ينفر عنه.

٢. في المخطوطة: ولولا ماكان.

### دليل آخر على وجوب الامامة:

من المعلوم أن أحكام الشريعة ليس على جميعها أدلة قاطعة لا من تواتر ولا إجماع بحيث يرتفع الاختلاف، وإذا كانت الأمة مكلفة بالعمل بالشرع وجب على الله سبحانه وتعالى من حيث العدل والحكمة مأن يجعل لها طريقاً إلى معرفة الصحيح منها. وليس ههنا إلا قول الإمام الذي هو قائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله.

وليس لأحد أن يقول: الكتاب والسنة يقومان مقام الإمام. لأن الكتاب والسنة لا يرفعان الإختلاف بين الأمة، من حيث أنهما يـحتملان وجـوه التأويل، فإذن لابد من إمام يرفع الإختلاف ويرتق الفتق ويجمع الكلمة.

وكذا الإجتهاد في المسائل، فإنه لا يرفع الاختلاف. وكذا القياس. مع أن هذين النوعين لا يسوغ استعمالهما في شرع نبينا عليه السلام على الصحيح من المذهب.

# دليل آخر من كتاب الله عزوجل:

قال الله عزوجل منبهاً على وجوب الإمامة ﴿ يَوْمَ نَـدْعُو كُـلَّ أُنـاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (١) ظاهر اللفظ الشريف وعمومه يقتضي وجود الإمام فـي كـل زمان.

وقال جل قائلاً ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ " بدأ سبحانه بالخليفة قبل الخليقة .

١. سورة الاسراء: ٧١.

٢. سورة البقرة: ٣٠.

وقال سبحانه ﴿وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيْرٌ﴾ (١٠ وهذا عام في سائر الأمم، وعمومه يقتضي أن كل زمان حصلت فيه أمة مكلَّفة بدين لابدَّ لها من نذير، ففي أزمنة الأنبياء عليهم السلام هم النذر للإمم، وفي غيرها الأئمة عليهم السلام.

وقال تعالى ﴿فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِيْنَ \* أُولَـئِكَ الَّـذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (" دليل ظاهر على أنه لا يخلو كـل زمـان مـن حافظ للدين، إما نبي أو إمام.

وقال تبارك وتعالى ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ ".

وقال تبارك وتعالى ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُولًآءِ شَهِيْداً ﴾ (الله أخبر تعالى أنه يأتي من كل أمة بشهيد، ويأتي به عليه السلام شهيداً على هؤلاء، فيجب أن يكون الشهداء حكمهم حكمه في كونهم حججاً لله تعالى، وذلك يقتضي أن في كل زمان شهيداً إما نبي أو إمام.

إلى غير ذلك من الآيات الشريفة التي تدل على هذا المعنى.

ذكر صفات للامام:

من صفات الإمام المعرفة بجميع الأحكام، من حيث إن تقديم المفضول

١. سورة فاطر: ٢٤.

٢. سورة الأنعام: ٨٩\_٩٠.

٣. سورة النحل: ٨٩.

٤. سورة النساء: ١٤.

يوجب تناقض الأصول.

وصفات الأئمة نوعان: ما يُعرف عقلاً، وما يُعرف سمعاً.

فالأول: أن يكون معصوماً عن كل قبيح، منزهاً عن كل معصية، منصوصاً عليه، مدلولاً على عينه بالمعجز. وأن يكون أعلم الناس بالأحكام الشرعية ووجوه السياسة والتدبير. وأن يكون أفضل من رعيته. وأن لا يكون مشنى الخلقة لأجل التنفير.

وأما ما يُعرف سمعاً: فهو أن يكون رجلاً عدلاً هاشمياً، أعلم الناس وأفصحهم وأحكمهم وأتقاهم وأشجعهم وأشر فهم وأنصحهم وأصبرهم وأزهدهم وأسماهم وأعبدهم وأشفقهم عليهم وأشدهم تواضعاً لله وآخذهم بما أمر الله به وآلفهم عما نهى الله عنه، وأولى الناس منهم بأنفسهم، ويولد مختوناً، ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه للفراسة الصادقة، ولا يكون له ظل لأنه مخلوق من نور الله تعالى، وإذا وقع إلى الأرض من بطن أمه وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتين، ولا ينام قلبه، ويكون محدَّثاً، ويكون دعاؤه مستجاباً، ولا يُرى له حدث لأن الله تعالى وكّل الأرض بابتلاع ما يخرج منه، ولا يحتلم، ولا ينتاب، ولا يتمطى، ويكون رائحته المسك.

وأن يكون صاحب الوصية الظاهرة، ويكون له الدليل والمعجز في خرق العادة، وإخباره بالحوادث التي تظهر قبل حدوثها بعهد معهود من النبي عليه السلام.

ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسيفه ذوالفقار و يستوي عليه درعه. ويكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة يقال لها «ديوان المؤمن »، وصحيفة فيها أسماء أعدائه إلى يوم القيامة.

ويكون عنده «الجامعة »، وهي صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم عليه السلام إلى يوم القيامة ، إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط أميرالمؤمنين عليه السلام ، وقيل إنها حِمْل جلد بقرة . ويكون عنده «الجفر الأحمر »، وهو وعاء فيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولن يُخْرَج حتى يَخْرُج القائمُ عليه السلام .

و يكون عنده « الجفر الأبيض » ، وهو وعاء فيه توراة موسى عليه السلام وانجيل عيسى وزبور داود وكتب الله المنزلة .

ويكون له الغابر وهو علم ما مضى ، والزبور وهو علم ما بقي ١٠٠، ونقر في الأسماع وهو حديث الملائكة ، ونكت في القلوب وهو الإلهام ، وسماع وهو أن الصوت مثل صوت السلسلة في الطست .

وربما تأتيه صورة أعظم من جبرئيل وميكائيل، وربما يخاطَب.

فمتى حصلت هذه الصفات في شخص من الأشخاص كان إماماً مفترض الطاعة على جميع الخلائق.

١. في مجمع البحرين (زبر): ومنه حديث أهل البيت عليهم السلام «علمنا على ثلاثة وجوه ماض وغابر وحادث، أما الماضي فمضى، وأما الغابر فمزبور» أي مكتوب في الجفر و غيره «وأما الحادث فقذف في القلوب».

٢. كذا، ولعل الصحيح «رَنّ الصوت».

#### فصل

## (في ذكر وجوب العصمة للامام)

الدليل على العصمة هو: أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله مؤبَّدة لازمة لكل مكلِّف باقية (١٠ إلى يوم القيامة ، ولا بدلها من حافظ ، وحفظها لا يخلو: إما أن يكون إلى الأمة جميعها ، أو إلى بعضها .

لا يجوز أن يكون الحافظ لها الأمة جميعاً ، لأن الأمة يجوز عليها السهو و الغلط و تعمد الباطل ، لأن العصمة مرتفعة عن كل واحد من الرعية ، وما جاز على آحادها جاز على جميعها .

فإن قيل: الشريعة محفوظة بالأمة، والدلالة السمعية قامت بأن الأمة لا تجتمع على ضلال بقول الرسول عليه السلام «لاتجتمع أمتي على ضلال »(").

فالجواب: ان أحكام الشريعة لم تجتمع عليها الأمة ، بل رأينا في الحكم الواحد أقوالاً مختلفة وأجوبة شتى . هذا مع تسليم الخبر وتسليم روايته بالرفع ، فأما من جزم « تجتمع » وجعل « لا » في الخبر ناهية لم يبق في الخبر دلالة ، فيكون النبي صلى الله عليه وآله نهى الأمة أن تجتمع على ضلال .

١. في المخطوطة: مؤيدة ـباقي.

٢. جمع الحاكم في المستدرك ١١٥/١ ألفاظ هذا الحديث وطرقه المختلفة.

### جواب آخر:

وهو ان لفظه الخبر والمراد منه النهي، كقوله تعالى ﴿وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ "أي أمّنوه، وكقول الرسول عليه السلام « لا يُلدغ المؤمنُ من جحر مر تين » "، لأن المؤمن قد يُلدغ من جحر مراراً كثيرة. فلو كان خبراً حقيقة لامتنع لدغه مرتين، للأخبار الصادرة عن الرسول عليه السلام، لأنه لا يقول إلا حقاً.

فإن قيل: هذه نكرة في طريق النفي، وهي تفيد العموم، كـقولهم «لا رجل في الدار». فيكون تقدير كلامه عليه السلام: لا ضلالة على الأمة.

فالجواب: من شرط النكرة أن تلي «لا» من غير فصل، ولذلك «إن» نصب، لأن التقدير لا رجل في الدار، فلما حذف حرف الخافض انتصب الاسم. وليس كذلك ههنا، لأن الفعل والفاعل فاصل بينهما، فهي بخلاف ما قيل، فلا بد إذن من إمام ويكون ذلك الإمام معصوماً لا يجوز عليه ما يجوز على الأمة من السهو والغلط وتعمد الباطل بحيث يحفظها ويتلافى ما يحدث فيها، لأن تركها بغير حافظ إهمال لها، ولا يجوز ذلك من حيث العدل والحكمة.

# دليل آخر على وجوب العصمة:

يجب أن يكون الإمام معصوماً أفضل الخلق، أعلم الأمة بأحكام الشريعة وأشجعهم وأعرفهم بالسياسة.

١. سورة آل عمران: ٩٧.

٢. مسند الإمام أحمد ١١٥/٢، ٣٧٩.

والدليل على عصمته هو: أن العلة المحوجة إلى إمام جواز ارتفاع العصمة عن الرعية ووقوع الخطأ منهم، لأنهم لو كانوا معصومين لما احتاجوا إلى إمام كالملائكة.

والإمام لا يخلو من أن يكون معصوماً أو غير معصوم، فإن كان معصوماً فهو الغرض، وإن لم يكن معصوماً فقد شارك الرعية في علة الحاجة إلى الإمام، فيجب أن يكون له إمام، والكلام في إمامه كالكلام فيه، فيؤدي إلى الترامى، وهو باطل. فوجب كون الإمام معصوماً.

## دليل آخر:

الإمام إذا لم يكن معصوماً لم يُؤمَن منه أن يواقع ما يستحق به التأديب والحد، ولا يقيم على ذلك إلا إمام بلا خلاف بين الأمة فيه. فيحتاج أن يكون له إمام وللامام إمام أبداً ، أو ينتهي من يُؤمَن منه مواقعة ما يستحق به التأديب والحد، ولا يكون ذلك إلا الإمام المعصوم، فوجب كون الإمام معصوماً.

# دليل آخر:

الأمة قد اختلفت في أحكام شرعية لم ينطق بها الكتاب ولا توجد في السنة المقطوع بها، فلا بد من إمام معصوم ليعلم منه تلك الأحكام على صحة، لأن أخبار الآحاد لا توجب علماً ولا عملاً إلا اذا كانت موافقة للكتاب العزيز أو السنة المقطوع بها أو الإجماع أو الدليل العقلي، والرأي والقياس ليسا بطريقين إلى العلم (١) بالأحكام الشرعية عند الفرقة المحقة.

١. في المخطوطة: إلى العالم.

والإجماع لا ينعقد ولا يصح العمل به إلا أن يكون فيه الإمام المقطوع على عصمته، لأن كل واحد من الرعية غير معصوم، فجواز الخطأ حاصل فيهم وجائز عليهم، فلا بد من إمام معصوم يحصل الثقة والسكون إليه، فوجب كون الإمام معصوماً.

فإن قيل: يلزم من ذلك وجود رؤساء كثيرين معصومين في عصر واحد حتى ينتصب في كل بلدة بل في كل محلة رئيس، لأن كثرة الصلاح وقلة الفساد بذلك يتم، والرئيس الواحد لا يمكنه التصرف في جميع الخلق في أقطار الأرض.

فالجواب: لا بد من رئيس وسائس في كل بقعة ليكون أهل تلك البقعة من غير [...](۱) لكنهم ولاة للإمام ونواب وعماله. ولا يحب كونهم معصومين، لأنهم مرعيون برئاسة الإمام المعصوم الذي هو رئيس الكل، فيقطع التسلسل.

ولا يلزم في ذلك وجود عدة أئمة في عصر واحد، لأن الإمام إنما هو الرئيس الذي لا رئيس عليه ولا يد فوق يده. ولكن لو فرض أن يكمل الله سبحانه وتعالى شروط التكليف في جميع المكلفين دفعة واحدة وكلفهم بمرة واحدة في غير ترتيب في أقطار العوالم، فإنه لا بد من أن ينصب في كل بقعة من البقاع وقطر من الأقطار إماماً معصوماً يسوس من في ذلك المكان ويمكنه من سياستهم، لأنه لو لم ينصب كذلك ونصب شخصاً واحداً إماماً في جميع الأقطار لكان لا تصل إلى جميع أهل الأقطار سياسته ولا نوابه وعماله إلا في مدة طويلة، فيؤدي إلى خلو أهل الأقطار في تلك

١. كلمة لا تقرأ في المخطوطة، ولعلها «من غير سائس».

المدة من لطف الإمامة مع حاجتهم إليه، وذلك لا يليق بالحكمة.

إلا أن هذا أمر مقدَّر غير واقع، والموجود المحقق خلافه، والإجماع إنما انعقد على أن الإمام واحد في كل عصر من الأعصار.

# دليل آخر:

لو جاز وقوع الذنب من الإمام لكان بتقدير وقوعه: إما أن يتَّبع ، وإما أن لا يتَّبع . ويلزم من الأول الأمر بالذنب ، ومن الثاني خروج الإمام من كونه إماماً .

ولا يقال: هذا منقوض بنواب الإمام، وبأن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من تجوز وقوعه. لأن الفرق بين الإمام ونوابه ظاهر، وذلك أن النواب مع وقوع الخطأ [منهم] يأخذ عليهم الإمام، فهم محتاجون مع جواز خطأهم إلى الإمام، ولهم إمام والإمام لا إمام له.

وقولهم: إن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من جوازه. فالجواب: جواز وقوع الذنب يستلزم فرض الوقوع من المحال، لأنه لولا سلامته عن المحال لماكان جائزاً.

# دليل آخر:

لو جاز وقوع الذنب منه لكان مع فرض وقوعه ظالماً ، لكن الظالم لايصلح للإمامة . أما الأولى فلأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه فيكون ظالماً ، وأما الثانية بقوله تعالى لابراهيم عليه السلام ﴿إنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ ﴾ (١٠).

١. سورة البقرة: ١٢٤.

لا يقال: هذا [لا] يتناول إلا من وقع منه الظلم لا من يجوز منه وقوع الظلم ولا يقع.

لأن الجواب: إذا لم يكن واجب العصمة كان جائز الخطأ، وجائز الخطأ يمكن وقوع الظلم منه، ومع وقوعه لا ينال العهد، فيكون جواز الخطأ مستلزم إمكان فرض وقوعه، وفرض وقوعه مستلزم للمنع من وصول العهد إليه.

# دليل آخر:

الأمة متعبدة بالشرع، مثل العبادات والعقود والمواريث وأحكام الجنايات، ولا ريب أن تفاصيل ما جاء [به] الشرع في هذه الأقطاب الأربعة لا يُعلم ضرورةً بأدلة العقل.

والقياس والإجتهاد "ليسا دليلين على الصحيح من المذاهب. وليس بنصوص الكتاب العزيز والسنة المقطوع بها ما يدل على التفصيل. وكذا الإجماع من حيث أن عدمه ظاهر في اكثر الشريعة، لوجود الاختلاف في مثل قوله تعالى ﴿ أَقِيْمُوا الصَّلاةَ ﴾ "، فنص على الصلاة ولم ينص في الكتاب ولا في السنة المقطوع بها على تفصيلها المختلف فيه بين الأمة، مثل قراءةٍ وكيفيةٍ وكتف وتكبير واقعاءٍ وقول « آمين » آخر الحمد.

وقوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ "، واسم اليد يُطلق على هذه الجارحة إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الزند وإلى أصول

١. يريد الاجتهاد بالرأي، كما يتضح ذلك مما سيأتي من بيانات المؤلف.

٢. سورة البقرة: ٤٣.

٣. سورة المائدة: ٣٨.

الأصابع، ويقول «كتبت بيدي» أي بأطراف أصابعه. قال الله تعالى ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُونَ الكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ﴾ (١٠)، والكتابة تقع بأطراف الأنامل فقط. فبان أن اسم اليد ينطلق إلى كل واحدة من هذه الغايات، وقد أمر بقطع يد السارق، فمن أي الغايات تُقطع.

فيجب أن يكون في الأمة معصوم مقطوع بعصمته مأمون الخطأ والزلل من جهته ليُرجع إليه في المسكوت عنه في الكتاب والسنة، وإلاكانت الأمة متعبدة بما لا تهدي إليه، وذلك تكليف ما لا يطاق، وهو قبيح، والقبيح نقص، وهو على الله محال. ولأن القبيح إنما يفعله جاهل بقبحه أو محتاج إليه، فيتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

## دليل آخر على العصمة:

قد ثبت أن شرع محمد صلى الله عليه وآله مؤبَّد لازم لجميع أمته من لدن عصره إلى انقراض التكليف، وحال جميع أهل الأعصار في التعبد بشرعه حال واحد.

وما هذه حاله لابد له من حافظ معصوم موثوق به يحفظه بعد الرسول عليه السلام ويؤديه إلى أهل الأعصار المستقبلة حتى يحصل لهم الشقة بوصول الشرع إليهم، ومع فقد المعصوم تنتفي الثقة عنهم وهم متعبدون به، فيلزم تكليف ما لا يُطاق، وهو منتف بما ذكر أولاً. فثبت أنه لا بد من حافظ للشرع.

وإذا ثبت و تقرر وجوب كون الشرع محفوظاً ، لم يخل من أن يكون

١. سورة البقرة: ٧٩.

محفوظاً: بالكتاب، أو السنة المقطوع بها، أو بهما معاً، أو بالاجماع، أو بأخبار الآحاد، أو بالرأي والقياس، أو بمعصوم. ومن زاد على هذه الأجناس السبعة خالف الإجماع.

أما الكتاب فمعلوم أن تفاصيل الشرع ليست مبيَّنة فيه، فكيف يكون الشرع به محفوظاً. ثم الكتاب نفسُه لابد له من حافظ أيضاً مو ثوق بــه يحفظه من التبديل والتغيير لتطرقهما إليه.

وأما السنة المقطوع بها والإجماع فمعلوم أيضاً أن جميع الشرع ليس مبيَّناً فيهما، إذ لو كان كذلك لارتفع الخلاف فيه.

وأما أخبار الآحاد التي ليست بموافقة ، والرأي والقياس فلم يثبت لهم حجة على الأصح من الأقوال ، فكيف يحفظ الشرع بهم .

فتعين كون الشرع محفوظاً بامام معصوم، وهو المطلوب.

فإن قيل: هذا الدليل والذي قبله يدلان على وجوب العمل بالقياس والإجتهاد في الرأي، لأن جميع ما تعبّدنا الله به في الشرع ليس مبيّن في الكتاب ولا في السنة ولا حصل الإجماع عليه، فلا بد وأن يكون لنا طريق إلى معرفة المسكوت عنه في هذه الأدلة من قول معصوم أو الرجوع إلى الرأي والقياس، ولم يثبت وجود معصوم، فيجب الرجوع إلى القياس والإجتهاد في الرأى، وإلاكان تكليف ما لا يطاق.

فالجواب: إن الدليل القاهر قد دل على أن التعبد بالقياس والإجتهاد في الرأي غير جائز في الشرعيات \_على ما هو مبيَّن في أصول الفقه \_مع أن كثيراً من أهل الجمهور قال ببطلانه ، منهم الفخر الرازي ، فإنه أبطل القياس من أربعين وجهاً ، وليس هذا الكتاب بصدد أصول الفقه .

وإذا دل الدليل على أن التعبد بالقياس غير جائز ، وجب أن يكون في الأمة معصوم يمكن الرجوع إليه في المسكوت عنه ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، وهو محال . ومن الناس من أجاز تكليف ما لا يطاق ، فخرج بذلك عن القول بعدل الله سبحانه وتعالى .

#### فصل

# [الدليل على أفضلية الإمام]

وأما الدليل على كونه أفضل وأعلم الناس بأحكام الشريعة وبـوجوه السياسة والتدبير، فيدل عليه وجهان:

الأول: أنه مقدَّم في ذلك، فيجب أن يكون أفضل. أما الأولى فبالاجماع لأن الكلام على هذا التقدير، وأما الثانية فلأنه معلوم قبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه. ألا ترى أنه يقبح تقديم ضعيف الخط على ابن مقلة وابن البواب في الخط، وكذا يقبح تقديم المبتدئ في الفقه على أبي حنيفة والشافعي في الفقهيات، وهكذا تقديم المسترشد في الأصول على أبي هاشم وأبى الحسين في الأصول.

وإنما قبح جميع ذلك لأنه تقديم المفضول على الفاضل فيما هو متقدَّم عليه فيه، بدلالة أن من عرف ذلك عرف قبحه وإن لم يعرف شيئاً آخر، ومن لم يعرف ذلك لم يعرف قبحه، وإنما عرفه على أوصاف أخر سوى وجوه القبح. فيجب أن يكون تقديم المفضول على الفاضل فيما هو متقدم عليه هو وجه القبح لا غير.

وهذا هو استدلال القوم على أن كون الفعل ظلماً أو القول كذباً وغير هما من وجوه القبح هي المؤثرة في القبح لا غير . وإذا كان الأمر كذلك وكان الله تعالى هو الناصب للامام وجب أن يكون أفضل ظاهراً وباطناً وأكثر ثواباً، لأنه تعالى مطلع على الباطن. والإمام إمام في الدين وفيما يتعلق بتكليف المكلفين الذي الغرض فيه تعريضهم للمنافع الدينية، فيجب أن يكون في ذلك أفضل منهم وأن يكون أكثر ثواباً منهم.

وهذا بخلاف من نصبه الناس بالإختيار ، لأن المختارين لا طريق لهم إلى علم الباطن وطريقهم غلبة ١٠٠٠ الظن لا غير .

فإن قيل: يجوز تقديم المفضول على الفاضل إذا كان في الفاضل مانع يمنع من تقديمه وفي تقديم المفضول مصلحة.

فالجواب: لا يجوز ذلك ، لأن كون تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه وجه قبح ، ومع ثبوت وجه القبح يقبح الفعل وإن ثبت فيه عدة من وجوه الحسن . ألا ترى أن الظلمة لما ثبت أنها "وجه قبح لم يجز أن يحسن ظلم قط بسبب أن يكون فيه مصلحة لأحد أو تناول نفع عاجل .

فإن قيل: هذا باطل، لأن النبي عليه السلام قدم خالد بن الوليد وعمر و بن العاص على أبي بكر وعمر وزيد بن حارثة على جعفر بن أبي طالب، والمقدَّم عليه ههنا أفضل.

فالجواب: إنما قدم النبي صلى الله عليه وآله المذكورين في أمر الحرب ومقاومة العدو، وقد كانوا أفضل ممن قدمهم عليهم في ذلك، فإن خديعة عمرو بن العاص ومكره غير خاف، وقد قال عليه السلام: الحرب

١. في المخطوطة: وطريق غلبة...

٢.كذا، ولعل الصحيح في العبارة: أن الظلم لما ثبت أنه....

خدعة ١٠٠٠. وكذلك شجاعة خالد ظاهرة. فليس في ذلك شيء من تـقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه.

وأما زيداً كان أفضل من جعفر في أمر الحرب، على أنه قد روي أن جعفراً كان المقدَّم والمرجوع إليه أولاً، فلما حدث به ما حدث وطار إلى الجنة \_على ما وردت به الرواية \_تقدم زيد(").

ويدل على وجوب كونه عالماً بجميع أحكام الشرع: ما قد ثبت أنه إمام في جميع [...] متول (٣) للحكم في سائره جليله وحقيره، فلو لم يكن عالماً بجميع ذلك لقبح توليته ذلك، إذ من المعلوم عند العقلاء قبح تولية الأمر من لا يعلمه ولا يعلم أكثره وإن كان له طريق إلى تعلمه، من حيث أن الملحوظ والمراعى عندهم كونه عالماً بما وليه.

ولا التفات للعقل إلى إمكان تعلمه في خروج تلك التولية من القبح، بدليل أن الملك إذا أراد أن يولي بعض الناس الوزارة ويجعل تدبير ملكه إليه، فإنه لا يحسن منه أن يختار لذلك إلا من يليق بمعرفته في أمور الوزارة وأنه لا يخفى عليه جليلها وحقيرها، ويقبح منه أن يستوزر في ملكه من لا يعرف شيئاً منها أو أكثرها، وإن كان يمكنه تعلم ذلك من معلم أو بتجربة واختبار، ولو استوزر من وصفناه لكان واضعاً للشيء في غير موضعه مضيعاً أمر ملكه مستحقاً للذم والتوبيخ من كل عاقل بفعله ذلك.

١. صحيح البخاري ٧٧/٤، وقد خرّج الحديث بمضامين مختلفة أصحاب الصحاح و المسانيد.

٢. أنظر تفصيل غزوة مؤتة في سيرة ابن هشام ٨٢٨/٢، تاريخ الطبري ٣٦/٣.
 ٣. كذا في المخطوطة «في جميع متول»، والعبارة ناقصة.

وكذا الشخص لو وكل في حكوماته من لا معرفة له بمواقع الحكم ويدل على علمه بوجوه السياسة و تدبير الحروب ما قد ثبت بالشرع من الجهاد ومحاربة الكفار والذب عن بيضة الإسلام و تجيش الجيوش لحفظ الثغور، وإن الإمام في جميع ذلك مقدَّم فيه مقتدىً به في قليله وكثيره. وإذا كان كذلك وجب اتصافه بالشجاعة وحسن السياسة والتدبير، بما ذكر من قبح تقديم المفضول على الفاضل.

## وجه آخر:

الإمام مساو لغيره في التكاليف، ومختص بكونه لطفاً لغيره في التحريك إلى الطاعات، وذلك اللطف إنما يتم باجتهاده وقبوله للقيام بأعباء الإمامة، فيكون راجحاً على المكلفين في تكليفه، فيجب أن يكون اكثر ثواباً.

فإن قيل: يلزم أن يكون المصلي تماماً أرجح ثواباً من المصلي تقصيراً. فالجواب: الأمر كذلك إذا عُرف تساويهما في صلاح الباطن، والإمام يعرف صلاح باطنه قطعاً بما ثبت من عصمته، فيكون مستحقاً لزيادة الثواب حتماً بزيادة تكليفه.

## وجه آخر:

الإمام يجب أن يكون عالماً بجميع أحكام الدين حافظاً للشرع، بدليل ما تقدم.

ولأن تجويز ألا يكون عالماً ببعض الأحكام يوجب التنفير عن قبول قوله، وذلك مما يجب أن نفر عنه.

ولا يجب كونه أحسن الناس صورة، وإنما يجب أن لا يكون ناقص

الخلقة مشني الصورة على وجه ينفر القلب عن قبول قوله ، لأن ذلك التنفير عنه [...] ١٠٠٠.

#### نصل

### [تعيين الإمام بلا فصل]

قد ثبت فيما تقدم أن الإمام لابد أن يكون معصوماً قطعاً ويقيناً ، فإذا ثبت ذلك فطريق القسمة تقتضي أن يقال: الأمة بين قائلين: أحدهما يقول بوجوب العصمة في الإمام ، والآخر لا يقول بذلك .

ومعلوم أن كل من يقول بوجوب العصمة في الإمام قال: إن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله إنما هو أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام.

ومن لم يقل بوجوب العصمة للامام قال: الإمام أبوبكر. وليس فيهم من قال بوجوب العصمة مع أن الإمام أبوبكر، فالقول به خروج عن الإجماع، فيكون باطلاً مضمحلاً.

وإذاكان هذا القول باطلاً لخروجه عن الاجماع، وثبت ما سلف من وجوب العصمة، ثبت واستقر أن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عليه السلام هو الإمام بعد النبى صلى الله عليه وآله بلا فصل.

# طريق آخر:

اختلفت الأمة على ثلاثة أقوال في تعيين الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل: قائل يقول بإمامة على بن أبي طالب عليه السلام، وقائل

١. محذوف في المخطوطة.

يقول بامامة أبى بكر ، وقائل يقول بامامة العباس رضي الله عنه . ولا رابع لهذه الأقوال الثلاثة .

وقد اجتمعت الفرق الثلاث على أن أبابكر والعباس لم يكونا مقطوعاً على عصمتهما، فبطل بذلك إمامتهما، بدليل ما ثبت من وجوب العصمة للإمام وأنه لا بد وأن يكون معصوماً. وإذا بطلت إمامتهما بفقد العصمة فيهما تحقق واستقر إمامة على عليه السلام، وقد خرج الحق عن أقوال الأمة.

# طريقة أخرى:

بالبناء على أن من شرط الإمام أن يكون أكثر ثواباً عند الله تعالى على القطع من كل واحد من الأمة ، بأن يقال : كل من قال بذلك قال إن الإمام بعد النبى صلى ا عليه وآله بلا فصل على بن أبى طالب عليه السلام .

فإن قيل: أبوبكر أفضل من على عليه السلام.

فالجواب: إن المخالف [في ] ذلك قال بتفضيل أبي بكر في الظاهر دون أن يكون أفضل عند الله تعالى.

# طريقة أخرى:

بالبناء على أن من شرط الإمام أن يكون أعلم من الأمة بجميع الأحكام جليلها وحقيرها، بأن يقال: كل من قال بذلك قال: إن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبى طالب عليه السلام، لأن كل من قال ان الإمام غيره لم يجعل كونه أعلم شرطاً، فسقط قوله بذلك.

والكلام في الإمامة يبنى على خمسة أصول: الأصل الأول يتضمن حقيقة الرئاسة ووجوبها، الثاني صفات الرئيس وهذه المقدمة حاوية لهما كما ذكرت، الأصل الثالث هل الطريق إلى تعينه النص أو الاختيار، الأصل الرابع تعيينه، الأصل الخامس حديث الغيبة.

ومن الأصحاب أيدهم الله تعالى من ألحق أصلاً سادساً لأحكام البغاة. ويرد ذلك إنشاء الله تعالى.

#### فصل

## (في ذكر إبانة النص وانقسامه)

النص هو الإظهار والإبانة (١٠) فمن ذلك قولهم: فلان قد نَصَّ قَلُوصَه، اذا أبانها بالسير وأبرزها من جملة الإبل. وكذلك سمي المفرش العالي مِنَصَّة، لأن الجالس عليه يُبيَّن بالظهور من الجماعة، ولهذا قيل: العروس على المِنَصَّة. وكذلك نصَّ العالمُ مسألتَه أي أبانها. ومن ذلك قول الشاعر: وجِيْدٌ كجيدِ الرَّيْم ليس بفاحشٍ إذا هي نَصَّتْ ولا بمعطَّلِ يريد إذا هي أظهر ته. وحقيقة النص في هذا المعنى هو المنبىء عن المقول فيه على سبيل الإظهار.

وأما انقسامه فعلى ضربين: النص الجلي، والنص الخفي. فالنص الجلي كقول النبي صلى الله عليه وآله لعـلى بـن أبـي طـالب

ا. قال ابن فارس: نص النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء، منه قولهم نَصَّ الحديث إلى فلان: رفعه إليه. معجم مقاييس اللغة (نص).

صلوات الله عليه: سلموا على على بإمرة المؤمنين.

وكقوله عليه السلام فيه: هذا خليفتي فاسمعوا له وأطيعوا.

وكل كلام علم سامعوه من الرسول عليه السلام منه اضطراراً .

وأما النص الخفي فهو الذي لا يقطع على سامعيه من الرسول عليه السلام أنهم علموا المراد منه اضطراراً ويجوز أن يكون علموه استدلالاً، وأما الآن منقطع على أنه لا يعلم المراد منه إلا استدلالاً، مثل قوله عليه السلام فيه: من كنت مولاه فعلي مولاه. أنت مني بمنزلة هارون من موسى (١٠).

وينقسم النص قسمة أخرى، وهي على ضربين أيضاً: أحدهما ينفرد بنقله الشيعة الإمامية خاصة وإن [كان ] في أصحاب الحديث من رواه على وجه نقل إخبار الأخبار وهو النص الجلي، والآخر نقله المؤالف والمخالف وتلقاه جميع الأمة بالقبول على اختلاف آرائهم ومذاهبهم ولم يُقْدِم أحد منهم على جحده وإنكاره ممن يُعتدُّ بقوله وإن اختلفوا في تأويله والمرد منه، وهو النص الخفى.

إذا عُرف هذا فالنص من الله سبحانه وتعالى على على بن أبى طالب صلوات الله عليه وآله [ورد] في آيات كثيرة من القرآن وفي أخبار الفريقين عن نبي الهدى صلى الله عليه وآله، وسترى ذلك فيما بعد مفصلاً إنشاء الله تعالى.

١. هذه الأحاديث ستذكر في محالها من هذا الكتاب.

#### نصل

# ( في ذكر شيء من معجزاته عليه السلام ) ( على سبيل الجملة )

ظهور المعجز على يد علي بن أبي طالب عليه السلام دلالة على صحة ما ادعاه من الإمامة ، لأن ظهور المعجز يدل على صدق من ظهر على يده فيما يدعيه ، لأنه يقع موقع التصديق ويجري مجرى قوله لما يدعي : صدقت فيما تدعيه .

وإذا كان هذا حكم المعجز ما يمتنع أن يظهره الله تعالى عــلى يــد مــن ادعى الإمامة، يدل به على عصمته ووجوب طاعته والانقياد له، كــما لا يمتنع أن يظهره الله تعالى على يد من يدعى النبوة.

فإن قيل: لو جاز ظهور المعجز على يد غير الأنبياء لاقتضى تجويز ظهوره على [يد]غيرهم التنفير عن النظر إليهم.

فالجواب: ظهور نفس المعجز دال على صدق المدعي ويرجع إلى قوله في كونه نبياً أو إماماً أو ليس بنبى ولا إمام، ولو لزم التنفير عن النظر لأجل تجويز الناظر أن يكون من ظهر على يده المعجز ليس بنبي لزم مثله في النفور إذا كان الناظر قبل نظره في المعجز مجوِّزاً أن يكون شَعْبَذَة (١٠) أو سحراً، ومعلوم أن مع هذا التجويز الأخير لم يحصل معه شيء من التنفير، فكذا مع التجويز في الأول (١٠).

الشعوذة والشعبذة: خفة في اليد وأعمال كالسحر، تُرى الشيء للعين بغير ما
 هو عليه.

٢. في المخطوطة: والأول.

وقد نقل عنه علماء السير والآثار واستقامت بـــه الأخــبار ونــظم فــيه الشعراء الأشعار \_رجوع الشمس له مرتين، في حياة النببي «ص» مرة وبعد وفاته أخرى، وكان من حديث رجوعها في المرة الأولى مـا رواه الشيخ المفيد رحمه الله في إرشاده عن أسماء بنت عميس وأم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وجابر بن عبدالله الأنـصاري وأبـي سـعيد الخدري في جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله كان ذات يوم في منزله وعلى عليه السلام بين يديه إذ جاءه جبرئيل عليه السلام يناجيه عن الله سبحانه وتعالى ، فلما تغشاه الوحى توسَّد فخذ أمير المؤمنين عليه السلام، فلم يرفع رأسه [عنه ] حتى غابت الشمس، فاضطر أمير المؤمنين عليه السلام [لذلك]إلى صلاة العصر جالساً يـومي بـركوعه وسـجوده وإيمائة ، فلما أفاق من غشيته قال لأمير المؤمنين: أفاتتك صلاة العصر؟ قال له: لم أستطع أن أصليها قائماً لمكانك يا رسول الله والحال التي كنتَ عليها في استماع الوحي. فقال له: أدع لُتَردُّ ١٠٠ عليك الشمس حتى تصليها قائماً في وقتها كما فاتتك، فإن الله يجيبك لطاعتك لله ولرسوله. فسأل أميرالمؤمنين عليه السلام اللهَ عزوجل في رد الشمس، فُردت [عليه ]حتى صارت في موضعها من السماء وقت العصر ، ثم صلى أمير المؤمنين صلاة العصر في وقتها ثم غربت. فقالت أسماء: أما والله لقد سمعنا لها عند غروبها [صريراً] كصرير المنشار في الخشبة ٣٠٠.

١. في المصدر: ادع الله ليرد عليك.

٢. الارشاد للمفيد ٥/١، والإضافات منه.

وروى هذا الحديث أهل المذاهب الأربعة (١٠)، رواه منهم أبو [محمد] عبدالله [بن] محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء (١٠) حتى أسنده إلى أسماء بنت عميس المذكورة.

ورواه منهم الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتابه الموسوم بالمناقب باسناده أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي عليه السلام، فلم يصل العصر حتى غابت الشمس "، فقال الرسول صلى الله عليه وآله: [صليت يا علي ؟ قال: لا. فقال رسول الله: اللهم] " إن عليا كان على طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قال الراوي للحديث: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غابت حتى رجعت [لصلاة العصر في الوقت، فقام علي فصلى العصر، فلما قضى صلاته غابت الشمس، فإذا النجوم مشتبكة] ".

ورواه أيضاً أبوالعباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني حتى أسنده إلى أبى رافع قال: رقد رسول الله صلى الله عليه وآله على فخذ أمير المؤمنين على عليه السلام وحضرت صلاة العصر ولم يكن

١. هذه المنقبة مروية في كثير من المصادر، فانظر للتوسع: فضائل الإمام علي من تاريخ دمشق ٢٨٦/٢ ـ ٣٠٥، كفاية الطالب ص ٣٨٠، المناقب للخوارزمي ص ٣٠٦، المناقب لابن المغازلي ص ٩٦، تذكرة الخواص ص ٥٥.

٢. تصحيح الاسم من المناقب لابن المغازلي وتاريخ دمشق.

٣. في المصدر: حتى غربت الشمس.

٤. الزيادة من المصدر.

ه. المناقب لابن المغازلي ص ٩٦. والزيادة الأخيرة من ذيل الحديث الذي يلي
 هذا الحديث.

علي صلى وكره أن يوقظ النبي عليه السلام حتى غابت الشمس [فلما استيقظ قال: ما صليت أبا الحسن العصر؟ قال: لا يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه، فردت الشمس على علي ](١)، كما غابت(١) حتى رجعت لصلاة العصر في الوقت، فقام علي فصلى العصر، فلما قضى صلاة العصر غابت الشمس، فإذا النجوم مشتبكة(١)

وأما رجوعها عليه بعد النبي عليه السلام، فإنه لما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم ورحالهم، وصلى علي عليه السلام بنفسه في طائفة معه العصر، فلم يفرغ الناس من عبورهم حتى غربت الشمس، ففاتت الصلاة كثيراً منهم وفات الجمهور فضل الاجتماع معه، فتكلموا في ذلك، فلما سمع [كلامهم فيه سأل الله تعالى رد الشمس عليه ليجمع كافة أصحابه على صلاة العصر في وقتها، فأجابه الله تعالى إلى ردها عليه، وكانت في الأفق على الحالة التي تكون عليها وقت العصر، فلما سلم القوم غابت الشمس، فسمع لها وجيب شديد، فهال الناس ذلك واكثروا من التسبيح والتقديس والتهليل والاستغفار ](".

\*\*\*

١. الزيادة من المصدر.

٢. في المخطوطة: فما غابت. والتصحيح من المصدر.

٣. المناقب لابن المغازلي ص ٩٨.

٤. في المخطوطة بياض في هذا الموضع بمقدار صفحة ونصف، وأتسممنا الحديث من كتاب كشف اليقين ص ١١٢.

الفصل الأول: في آية التطهير.

الفصل الثاني: في حديث يوم الغدير.

الفصل الثالث: في حديث الخاتم.

الفصل الرابع: في قول الله تعالى ﴿ إني جاعلك للناس إماماً ﴾ .

الفصل الخامس: في ذكر الصادقين.

الفصل السادس: في قوله تعالى ﴿إنما أنت منذر ولكل قوم هاد﴾ وأن الحق هو على وأن الحق معه.

الفصل السابع: في ذكر الوصية.

الفصل الثامن: في الوصية أيضاً.

الفصل التاسع: في ذكر العشيرة.

الفصل العاشر : في حديث أخذ براءة .

الفصل الحادي عشر: في ذكر السنن.

الفصل الثاني عشر: في حديث الميثاق.

الفصل الثالث عشر: في ذكر طالوت.

الفصل الرابع عشر: في ذكر المبيت.

الفصل الخامس عشر: في ذكر المحبة له من الله ومن رسوله، يتضمن حديث خيبر.

الفصل السادس عشر: في ذكر المحبة أيضاً ، يتضمن حديث الطائر ووجوب محبته.

الفصل السابع عشر : في ذكر « أنا مدينة العلم وعلي بابها » و« دار الحكم وعلى بابها » . الفصل الثامن عشر : في ذكر المباهلة .

الفصل التاسع عشر: في ذكر الهداية.

الفصل العشرون: في ذكر آية ﴿أُولِي الأرحام﴾.

الفصل الحادي والعشرون: في ذكر المؤاخاة.

الفصل الثاني والعشرون: في ذكر المنزلة.

الفصل الثالث والعشرون: في ذكر المؤاخاة.

الفصل الرابع والعشرون: في ذكر سد الأبواب إلا بابه عليه السلام.

الفصل الخامس والعشرون: في أن حب علي عليه السلام عَلَم عـلى الإيمان وبغضه عَلَم على النفاق.

الفصل السادس والعشرون: في تسميته عليه السلام بأمير المؤمنين.

الفصل السابع والعشرون: في قول النبي لعلى « أنت منى وأنا منك ».

الفصل الثامن والعشرون: في قوله تعالى ﴿ وَلَمَا ضُرِبِ ابنِ مريم مثلاً ﴾ الآية.

الفصل التاسع والعشرون: في ذكر المودة للقرابة.

الفصل الثلاثون: في ذكر الولاية وأن حزب على هو الغالب.

الفصل الحادي والثلاثون: في ذكر الصديقين.

الفصل الثاني والثلاثون: في حديث خاصف النعل.

الفصل الثالث والثلاثون: في ذكر المناشدة.

الفصل الرابع والثلاثون: في ذكر الصراط المستقيم.

الفصل الخامس والثلاثون: في أنه عليه السلام العروة الوثقى وحبل الله وصالح المؤمنين والأذن الواعية والنبأ العظيم. الفصل السادس والثلاثون: في ذكر قوله تعالى ﴿أُولئك هم خير البرية ﴾.

الفصل السابع والثلاثون: في قوله تعالى ﴿أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بِينَةُ مِنَ رَبِهِ﴾ وقوله تعالى ﴿وَمِن عَنده أم الكتابِ﴾ وأنه عليه السلام نور الله وأنه الهدى وأنه جنب الله وحجة الله وأن مَثَله مَثَل الكعبة.

الفصل الثامن والثلاثون: في ذكر الدرجات.

الفصل التاسع والثلاثون: في ذكر الشهادة.

الفصل الأربعون: في ذكر الطاعة وأن مَثَل أهل البيت عليهم السلام مَثَل سفينة نوح.

الفصل الحادي والأربعون: في ذكر قوله تعالى ﴿أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ﴾ الآية.

الفصل الثاني والأربعون: في ذكر المناجاة وقوله تعالى ﴿طوبي لهـم وحسن مآب﴾.

الفصل الثالث والأربعون: في حديث الإرتقاء.

الفصل الرابع والأربعون: في ذكر وجوه السنة.

الفصل الخامس والأربعون: في قوله تعالى ﴿ وبئر معطلة وقصر مشيد ﴾ وذكر الحسنة ويوم الخندق.

الفصل السادس والأربعون: في ذكر الدلالات والأمارات، وهي أربعون حديثاً على إمامته() عليه السلام.

الفصل السابع والأربعون: في مساواته بأحد وعشرين نبياً وبلقمان

١. في المخطوطة: على أمته.

وذي القرنين عليهم الصلاة والسلام.

الفصل الثامن والأربعون: في أن مناقب علي عليه السلام لا تحصى كثرة.

\*\*\*

## الفصل الأول

## (في آية التطهير)

قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْراً ﴾ (١).

روى الشيخ السعيد المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله: أن هذه الآية نزلت في بيت أم سلمة ، ورفع السند إليها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله في البيت ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وقد جَلَّلهم بعباء خيبرية وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتى ، فأنزل الله تعالى الآية ، فتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: ألستُ يا رسول الله من أهل بيتك ؟ فقال لها: إنك على خير ، ولم يقل لها إنك من أهل بيتى "".

وروى أصحاب الحديث: أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية فقال: سلوا عنها عائشة. فقالت عائشة: إنها نزلت في بيت أختى أم سلمة فسلوها

١. سورة الأحزاب: ٣٣.

لا دكر صاحب البرهان في تفسير القرآن ٣ / ٣٠٩ ـ ٣٢٥ والعلامة المجلسي
 في البحار ٢٠٧ / ٢٠٦ ـ ٢٣٦، كثيراً من الروايات من طرق الشيعة وأهل السنة
 في نزول الآية الكريمة في الخمسة الطاهرين عليهم السلام.

عنها فانها أعلم بها مني.

وأما ما ذكره أصحاب المذاهب الأربعة في ذلك فكثير ٠٠٠:

فمنه ما رواه الفقيه الشافعي علي بن المغازلي في كتابه المعروف بالمناقب مسنداً إلى أم سلمة أنها قالت: نزلت هذه الآية ﴿إنَّما يُريْدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرُ كُمْ تَطْهِيْراً ﴾ في رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى وفاطمة والحسنين عليهم السلام ".

ورواه عن زاذان عن الحسن بن علي قال: لما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله [وإياه] إن في كساء [لأم سلمة] شخيبري ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً في .

ورواه عن أم سلمة بطريق آخر أنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله جالساً عندي فأرسل إلى الحسن والحسين وفاطمة وعلي صلوات الله عليهم، قالت: وانتزع كساءً تحتي فألقاه عليه وعليهم ثم قال: [اللهم]إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً [مراراً]. قالت: قلت له: وأنا معكم. قال: إنك على خير [أوإلى خير]().

١. روى السيوطي في الدر المنثور ٦٠٣/٦٠٧ أحاديث في ذلك بمختلف الألفاظ والطرق والأسانيد.

٢. المناقب لابن المغازلي ص ٣٠٢.

٣. ليست هذه الكلمة في المصدر.

٤. الزيادة من المصدر.

٥. المناقب لابن المغازلي ص ٣٠٢.

٦. المناقب لابن المغازلي ص ٣٠٣ مع اختلافات طفيفة في بعض الألفاظ والزيادات

ورواه لهذا الحديث من عدة طرق أخر ، منها ما هو المسند إلى المذكورين. فهذه الروايات الست رواها الفقيه الشافعي المذكور مسندة عن المذكورين.

ومن ذلك ما رواه ابن عبد ربه في الجزء التاسع والعشرين من العقد في فضائل علي بن أبي طالب قال: وجمع النبي «ص» علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فألقى عليهم كساءه وضمهم إلى نفسه، ثم تلاهذه الآية ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهَيْراً ﴾، فتأولت الشيعة الرجس أنه ههنا الخوض في غَمْرة الدنيا ولذاتها. هذا آخر حديث ابن عبد ربه (۱۰).

ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل مسنداً عن شداد بن عمارة "قال: دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم، فذكروا علياً عليه السلام [فشتموه فشتمته معهم]، فلما قاموا قال لي: [لم شتمت أمير المؤمنين؟ قلت: رأيت القوم شتموه فشتمته معهم. فقال: ] "ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة عليها السلام أسألها عن علي، فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله [فجلس] "ومعه على وحسن وحسين آخذ

منه.

١. العقد الفريد ٤ / ٣١١.

٢. في المصدر: عن شداد أبي عمار.

٣. الزيادتان ليستا في المصدر، ولكنهما وردتا في تفسير ابن كثير ٣ / ٤٨٣ نـقلاً
 عن مسند الامام.

٤. ليست الكلمة في المصدر، وهي زيادة غير لازمة.

كل واحد منهما بيده حتى دخل، فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منهما على فخذه ثم لفّ عليهم ثوبه \_أو قال كساءً \_ ثم تلاهذه الآية ﴿إنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرُ كُمْ تَطْهِيْراً ﴾ ثم قال: "اللهم هؤلاء أهل بيتى وأهل بيتي وأهل بيتي أحق".

ومن مسنده رواه مسنداً عن أم سلمة قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي يوماً إذ قالت الخادم: إن علياً وفاطمة بالسُدَّة ("). قالت: فقال: قومي فتنحي لي عن أهل بيتى ("). قالت: فقمت فتنحيت في [ناحية] ("). البيت قريباً، فدخل علي وفاطمة والحسنان وهما صبيان صغيران ("). قالت: فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما (") واعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة باليدالأخرى وقبّل فاطمة، وأغدف عليهم (" خميصة سوداء (") وقال: اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتى. قلت: وأنا يا رسول الله. فقال: وأنت (").

١. في المصدر: وقال.

٢. مسند الامام احمد ٤ / ١٠٧.

٣. السدة: باب الدار.

٤. في المصدر : قال قومي عن أهل بيتي.

٥ . الزيادة من المصدر .

٦. في المصدر: ومعهم الحسن والحسين صبيان صغيران.

٧. في المصدر: فقبلهما ووضعهما في حجره.

٨. أغدف عليهم: أسبل عليهم. الخميصة: ثوب أسود مربع.

٩. في المصدر: واعتنق علياً وفاطمة ثم أغدف عليهما ببردة له وقال...

١٠. مسند الامام احمد ٦/ ٢٠٤.

ومن ذلك ما رواه من مسنده مسنداً عن أم سلمة بطريق آخر: تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان في بيتها وأتته فاطمة عليها السلام ببُرْمة فيها خزيرة "، فدخلت بها عليه، قال: ادعي لي زوجك وابنيك "، قالت: فجاء علي وحسن وحسين عليهم السلام، فدخلوا [عليه] "فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو وهم على " منام له على دُكَّان " تحته كساء له خيبري. قالت: وأنا في الحجرة أصلي "، فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿إنَّما يُريْدُ اللهُ قالت: وأنا في الحجرة أحلي البَيْتِ وَ يُطَهِّرُ كُمْ تَطْهِيْراً ﴾. قالت: فأخذ فضلَ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرُ كُمْ تَطْهِيْراً ﴾. قالت: فأخذ فضلَ الكساء وكساهم به "، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء وقال: [اللهم] " هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت: فأدخلت رأسي البيت وقلت: وأنا معكم يا رسول الله. قال: إنك إلى خير إنك إلى خير ] إنك إلى خير ] ".

البرمة: القدر من الحجر. الخزيرة: لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير، فاذا نضج ذُرّ عليه الدقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقيل هي حساً من دقيق ودسم. وقيل إذا كان من دقيق فهو حريرة، وإذا كان من نخالة فهو خزيرة.

٢. في المصدر: فقال لها ادعى زوجك وابنيك.

٣. زيادة من المصدر.

٤. في المصدر: وهو على.

٥ . الدكان: مجلس كالمصطبة.

٦. في المصدر: وأنا أصلي في الحجرة.

٧. في المصدر: فغشاهم به.

٨. الزيادة من المصدر.

٩ .الزيادة من المصدر .

قال عبدالملك: وحدثني بها أبوسلمة (١٠ مثل حديث عطاء سواء، قال عبدالملك: وحدثني داود بن أبى عوف الحجاف (١٠ عن شهر بن حوشب (١٠ عن أم سلمة بمثله سواء (١٠).

ومن ذلك ما رواه عن أم سلمة بطريق آخر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة: ايتينى بزوجك وابنيك، فجاءت بهم، فألقى عليهم كساءً إفدكياً ](أ). قالت: (أثم وضع يده عليهم وقال: اللهم إن هؤلاء آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد و[على] آل محمد إنك حميد مجيد.قالت أم سلمة: فر فعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي وقال: إنك على خير().

ومن ذلك ما رواه واثلة بن الأسقع بطريق آخر قال: طلبت علياً في منزله، فقالت فاطمة: ذهب يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فجاءا جميعاً فدخلا ودخلت معهما، فأجلس علياً عن يساره وفاطمة عن يمينه والحسن والحسين بين يديه، ثم التفع عليهم (٨) ثوبه وقال ﴿إِنَّما يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْراً ﴾ اللهم إن هولاء

١. في المصدر : قال عبدالملك وحدثني أبو ليلي عن أم سلمة.

٢. في المصدر: ابن الجحاف.

٣. في المصدر : عن حوشب.

٤. مسند الامام احمد ٦/ ٢٩٢.

٥. الزيادة من المصدر.

٦. في المصدر: قال.

٧. مسند الامام احمد ٦ / ٣٢٣.

٨. التفع بالثوب: اشتمل به وتغطى به.

أهلي، اللهم إن هؤلاء أحق. قال واثلة: فقلت من ناحية: وأنا من أهلك يا رسول الله. قال: وأنت من أهلي. قال واثلة: فلذلك أرجى ١٠٠ ما أرجو من عملي.

ومن ذلك ما رواه عن شداد بن عبدالله قال واثلة بن الأسقع "وقد جيء برأس الحسين بن علي عليهما السلام، قال: فلقيه رجل من أهل الشام فأظهر سروراً، فغضب واثلة وقال: والله لا أزال أحب علياً وحسناً وحسيناً أبداً بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله في منزل أم سلمة وجاء الحسن فأجلسه على فخذه اليمنى وقبّله، وجاء الحسين فأجلسه على فخذه اليمنى وقبّله، وجاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبّله، ثم جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه، ثم دعا بعلي عليه السلام فجاء فجلس بين يديه، ثم أردف عليهم "كساء خيبرياً كأني أنظر إليه، ثم قال ﴿إنَّما يُريْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْراً ﴾. قلت لواثلة: ما الرجس؟ قال: الشك في الله (").

ومن ذلك ما رواه عن عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتى في تسعة رهط (١٠). والخبر طويل نذكر منه موضع الحاجة إليه، قال: قال ابن عباس رحمه الله: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله ثوبه فوضعه على علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين وقال ﴿إنَّما يُريْدُ اللهُ

١. في المخطوطة: أرجو ما أرجو.

٢. يتكرر الاسم في المخطوطة: واثلة بن الأصقع.

٣. أردف عليهم: اتبعه عليهم ووضعه.

٤. هذا أحد مصاديق الرجس وليس كل معناه.

٥ . في المصدر : إذ أتاه .

٦. أي تسعة أشخاص، فان الرهط اذا أضيف إلى العدد أريد منه الشخص والنفس.

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْراً ﴾ ١٠٠.

ومن ذلك عن أم سلمة بطريق آخر غير الطريق الأول قــال: قــالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله حين جاء نعى الحسين [بن على ]عليه السلام لعنت أهلَ العراق فقالت: قتلوه قتلهم الله، غروه وأذلوه لعنهم الله، فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد جاءته فاطمة غداة ١٦٠ ببُرمة قد صنعت فيها عصيدة(٣) تحملها في طبق لها حتى وضعتها بين يديه ، فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: هو في البيت. قال: إذهبي فادعيه وائتني بابنيه. قالت: فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد، وعلى يمشي في أثرهما، حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجلسهما في حجره وجلس على على يمينه وجلست فاطمة على يساره'". قالت أم سلمة: فاجتذب (٥) من تحتي كساءً خيبرياً كان بساطاً لنا على المنامة (١) في المدينة ، فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ طرفي الكساء ١٠٠٠ وألوى بيده اليمني إلى ربه عزوجل وقال: اللهم هؤلاء أهـل بـيتي أذهب عـنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ١٨٠. قلت: يا رسول الله ألستُ من أهلك؟ قال:

١. مسند الامام احمد ١/ ٣٣٠.

٢. في المصدر: غدية.

٣. العصيدة : دقيق يلتّ بالسمن ويطبخ.

٤. في المصدر: عن يمينه. . عن يساره.

٥. في المصدر: فاجتبذ. وهو بمعنى الجذب.

٦. في المخطوطة: المبانة.

٧. في المصدر: فلفه النبي عليهم جميعاً فأخذ بشماله طرفي الكساء.

٨. تكررت هذه العبارة في المصدر ثلاث مرات.

بلى، وأدخلني (١) في الكساء [قالت: فدخلت في الكساء ](١) بعد ما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته فاطمة عليهم السلام (٣).

هذه الأخبار الثمانية رواها احمد بن حنبل مسندة عن المذكورين.

ومن صحيح البخاري المصنف ير فعه إلى مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة . وسيأتي الخبر .

وأما مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المصنف يرفع السند إلى عائشة أيضاً، قالا جميعاً: قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وآله غداة وعليه مِرْط مُرَحَّل "من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرُ كُمْ تَطْهِيرًا ﴾.

ومن تفسير الثعلبي قال في تفسير قوله تعالى ﴿طهَ ﴾ قال: قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: طه طهارة أهل بيت محمد عليهم السلام، ثم قرأ ﴿إِنَّما يُرِيْدُ اللهُ ﴾ الآية.

وفي تفسيره أيضاً ما رفعه إلى أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نزلت هذه الآية في خمسة، فيّ وفي علي وفي حسن وحسين وفاطمة ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ ﴾ الآية (٥٠).

١. في المصدر: فأدخلني.

٢. الزيادة من المصدر.

٣. مسند الامام احمد ٦ / ٢٩٨.

٤. المرط: كساء. والمرحل: الموشى المنقوش عليه صور رحال الابل.

٥. تفسير ابن كثير ٣/ ٤٨٥.

ومن تفسيره أيضاً باسناده إلى أبى داود عن أبى الحمراء قال: أقمت بالمدينة تسعة أشهر كيوم واحد، وكان رسول الله صلى الله عليه و آله في كل غداة يقوم على باب على وفاطمة عليهما السلام، فيقول: الصلاة ﴿إنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْراً ﴾ .

ومن ذلك من صحيح أبى داود وهو كتاب السنن وموطأ مالك مسنداً إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر لما نزلت هذه الآية قريباً من ستة أشهر ، يقول: الصلاة أهل البيت ﴿إِنَّما يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْراً ﴾ (١).

ومن ذلك من مسند عائشة في الجمع بين الصحيحين للحميدي في الحديث الرابع والستين من أفراد مسلم من طريقين: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وآله خرج ذات غداة وعليه مِرْط مُرَحَّل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم قال ﴿إنَّ ما يُريْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّرً كُمْ تَطْهِيْراً ﴾ ".

ومن ذلك من صحيح أبى داود في الجزء الثالث في باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام باسناده عن النبي صلى الله عليه وآله مثل هذه الألفاظ المنقولة في الجمع بين الصحيحين للحميدي سواء.

ومن ذلك من صحيح أبي داود في موضع آخر في تفسير الآية باسناده أن النبي صلى الله عليه و آله \_مثل لفظه في الجمع بين الصحيحين للحميدي

١. أنظر: مسند الامام احمد ٣/ ٢٥٩ و ٢٨٥، والدر المنثور ٦/ ٦٠٥.

۲. صحيح مسلم ٤ / ١٨٨٣.

\_وزاد في آخره: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

ومن ذلك من صحيح مسلم في الجزء الرابع في ثالث كراس في باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام باسناده إلى سعد بن أبى وقاص يذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله عدة فضائل لعلي بن أبي طالب وخاصته ويقول في أواخره: لما نزلت هذه الآية ﴿فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُم ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلى الله عليه وآله علياً وفاطمة والحسن الكاذبين ﴾ " فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي "".

فقد بان لك أن هذه الآية الشريفة العظيمة نزلت في أهل البيت المذكورين عليهم السلام بنقل الفرقة المحقة ، ونقل أهل المذاهب الأربعة ، ولا يسعهم الجحود لذلك ، وقد نطقت به أئمتهم الذين يأخذون منهم معالم دينهم .

وهذه توجب العصمة لعلي وفاطمة وولديهما عليهم السلام ، لأن إذهاب الرجس لا يكون إلا بالعصمة من الذنوب ، لأن الذنوب من أرجس الرجس والتطهير التنزيه عن الإثم وعن كل قبيح ، وكذا ذكره أحمد بن فارس اللغوى في مجمله .

وحمل التأويل على ما جاء بـ الأثر أولى مـن حـمله عـلى الظن والترجيم، مع أن الله تعالى قد دل على صحة ذلك بمتضمن هذه الآية بقوله

١. سورة آل عمران: ٦١

٢. صحيح مسلم ٤/ ١٨٧١، وفيه: اللهم هؤلاء أهلي.

﴿ أَهْلَ البَيْتِ ﴾ وفسره رسول الله صلى الله عليه وآله وقال « [هؤلاء ]أهل بيتي » وأشار إلى الأربعة المذكورين عليهم السلام.

والخبر في الإرادة ههنا إنما هو خبر عن وقوع الفعل خاصة دون الإرادة التي يكون بها لفظ الأمر أمراً، لأن قوله تعالى ﴿ يُرِيْدُ اللهُ لِـيُبِيِّنَ لَكُـمْ ﴾ (١٠ وقوله تعالى ﴿ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ ﴾ (١٠ لفظ عام في الآيتين، فلو لم يكن بين آية التطهير وبين هاتين الآيتين فرق لما كان لتخصيصها بأهل البيت عليهم السلام معنى، لأنه جل جلاله أراد بها المدح لهم، ولا يحصل المدح إلا بوقوع الفعل.

وموصوفية أهل البيت عليهم السلام بالطهارة إما أن يكون وصفاً عدمياً أو ثبوتياً: الأول محال، لأنه نقيض اللاموصوفية، وهو وصف سلبي، ونقيض السلب ثبوت. فثبت أن موصوفيتهم عليهم السلام بالطهارة وصف ثبوتي لا سلبي، فوجب وصفهم بالطهارة واختصاصهم بها، وثبت فيهم ولهم دون غيرهم.

فإن قيل: أراد بها أزواج النبي صلى الله عليه وآله.

فالجواب: ذلك باطل، لأن إذهاب الرجس لا يكون إلا بالعصمة، بدليل ما سبق، وهن غير معصومات.

جواب آخر: جمع المذكر بالميم وجمع المؤنث بالنون، والفصل بينهما بهاتين العلامتين، ولا يجوز عند أهل اللسان وضع علامة المؤنث على المذكر ولا وضع علامة المذكر على المؤنث، ولا استعملوا ذلك في حقيقة

١. سورة النساء: ٢٦.

٢. سورة البقرة: ١٨٥.

ولا مجاز، والله تبارك وتعالى أتى بالميم وأسقط النون التى هي علامة المؤنث مكررة في صدر الكلام من قوله تعالى ﴿يانِسَاءَ النَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ من النَّسَاءِ ﴾ إلى قوله ﴿وَ أَطِعْنَ اللهُ وَ رَسُوْلَهُ ﴾ ثم عدل بالكلام عنهن وأتى بعلامة المذكر فقال جل قائلاً ﴿إنَّما يُريْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَ يُطَهِّر كُمْ تَطْهِيْراً ﴾ ، علم أنه لم يوجه الخطاب إلى المذكور الأول باتفاق أهل العربية ، ثم عاد إلى ذكر الأزواج فقال تعالى ﴿وَ اذْكُونَ ما يُتْلَى في بُيُوتِكُنَّ ﴾ ، فدل ذلك على إخراج من أخرجه الكلام الآلهي من آل محمد عليهم السلام بما علقه من حكم الطهارة الموجبة للعصمة وجليل الفضيلة .

وهذا يُسمى نقل خطاب مذكر إلى مؤنث، كما نقل خطاب الحاضر إلى الغائب في قوله تعالى ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ في الفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِريْحٍ طَيَّبَةٍ ﴾ (١)، وذلك للفصاحة والبلاغة.

فإن قيل: إن الإذهاب لا يكون إلا بعد الثبوت في قوله تعالى ﴿لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ﴾ يدل على أنه كان ثابتاً فيهم.

فالجواب: إن هذا ليس بشىء، لأن التخيل الذهني لا يكون ثابتاً. ألا ترى أنك تقول "للمخاطب «أذهب الله عنك كل مرض» وإن كان غير حاصل فيه، لكن الخيال الذهني لما تصور ذلك حسن الدعاء له بإذها به عنه مع أنه غير حاصل فيه. فهذه الآية تزيل الخيال الذي يتصوره الإنسان في ذهنه.

۱. سورة يونس: ۲۲.

٢. في المخطوطة: لا تقول.

فقد ثبت عصمة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكلُّ من قال بالعصمة قال هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل. فالقول بوجوب العصمة مع أن الإمام غيره خروج عن الإجماع. وقد تقدم القول في وجوب العصمة للإمام وثبت عصمته، فوجب أن يكون إماماً وبطلت إمامة من عداه بارتفاع العصمة عنه.

فإن قيل: إذا كان الإمام معصوماً كان مجبوراً ولا فضيلة له، لأن معصوماً اسم مفعول.

فالجواب: إن اسم المفعول قد يُعبَّر به عن الفاعل، وكذا اسم الفاعل يُعبَّر به عن المفعول، قال الله تعالى ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ القُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الذِيْنَ لا يُؤمِنُوْنَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوْراً ﴾ (() وقال تعالى ﴿لا عَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إلا مَنْ رَحِمَ ﴾ (() أي معصوماً ، وكذا قوله ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴾ (() أي مدفوق، فيكون الإمام عاصماً لنفسه مؤيَّداً من الله سبحانه وتعالى. قال الشاعر: بأبي خمسة هم جُنِّبوا الرجسسَ كسسرام و طُهيِّروا تطهيرا

و علياً و شبّراً و شبيرا و لقّاه نظرةً و سرورا وأصلاهم المليك سعيرا

أحمدالمصطفى وفاطمةأعني

من توالاهم توالى ذوالعرش

وعلى مبغضيهم لعنة الله

١. سورة الاسراء: ٥٥.

۲. سورة هود: ٤٣.

٣. سورة الطارق: ٦.

## الفصل الثانى

## ( في حديث يوم الغدير )

قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ ١٠٠.

نزلت هذه الآية في علي عليه السلام، يعني بلّغ ما أنزل إليك في علي بن أبي طالب، فمن ذلك ماروته فرقة الشيعة (٢):

رواه الشيخ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري " مسنداً عن زيد بن أرقم قال ": لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع جاء حتى

١. سورة المائدة: ٦٧.

٢. اتفقت تفاسير الشيعة على أن الآية الكريمة نزلت في تنصيب على عليه السلام
 بالامامة، وانظر بعض الأحاديث في ذلك تفسير البرهان ١ / ٤٨٨ ـ ٤٩١.

وتجد نص خطبة الغدير أو بعضها أيضاً في البحار ٢٠٤/٣٧ وعوالم العلوم ١٥-١٧٨/٣ نقلاً عن جملة من المصادر الشيعية .

٣. ابو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري هذا صاحب كتاب «دلائل الامامة»
 غير أبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري صاحب كتابى «التاريخ»
 و «التفسير» المعروفين.

نزل بغدير خم بالجُحْفَة (١٠) بين مكة والمدينة ، ثم أمر بالدوحات فقم ما تحتهن من شوك (١٠) ، ثم نودي بالصلاة جامعة ، فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم شديد الحر ، وإن منا من يضع رداء ، تحت قدميه من شدة الحر والرمضاء ، ومنا من يضعه فوق رأسه ، فصلى بنا صلى الله عليه وآله ، ثم التفت إلينا فقال :

« الحمد لله الذي علا في تَوَحِّدِه ، ودنا في تفرُّده ، وجلَّ في سلطانه ، وعظم في أركانه ، وأحاط بكل شيء [علماً ] "وهو في مكانه ، وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ».

«حميداً لم يزل ومحموداً لا يزول، ومبدئاً ومعيداً وكل أمر إليه يعود، بارىء المسموكات (٤)، وداحي المَدْحُوَّات، قدوس سبوح رب الملائكة والروح، متفضِّل على جميع من برأه، متطوِّل على كل من ذرأه».

« يلحظ كلُّ نفس (٠٠ والعيون لا تراه ، كريم حليم ذوأناة ، قد وسع كـل

ولا نتتبع كل الاختلافات بينهما.

ا. غدير خم: مجمع مياه أو بئر، سمي باسم رجل صباغ أضيف اليه الغدير الذي هـو
 بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل هو على ثلاثة أميال من الجحفة. معجم البلدان
 ٣٨٩/٢.

الجحفة: قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام، وهي الآن خراب، بينها وبين غدير خم ميلان. معجم البلدان ٢ / ١١١.

٢. الدوحات جمع الدوحة، وهي الشجرة العظيمة المتسفة. قُمَّ: كنس ونظف.

٣. زيادة من الاحتجاج.

٤. المسموكات: السماوات وما فيها.

٥. في الاحتجاج: كل عين.

شيء رحمة ، ومنّ عليهم بنعمته ، لا يعجل بانتقامه ، ولا يبادر إليهم بـما يستحقون من عذابه ».

«قد فهم السرائر، وعلم الضمائر، ولم تخف عليه المكنونات (۱۰)، ولا اشتبهت عليه الخفيات، له الإحاطة بكل شيء، والغلبة لكل شيء (۱۰)، والقوة في كل شيء، والقدرة على كل شيء، ليس كمثله شيء، وهو منشىء كل شيء، وحي حين لاحي، ودائم حي، وقائم بالقسط (۱۰)، لا إله إلا هو العزيز الحكيم ».

«جلَّ عن أن تدركه الأبصار [وهو يدرك الأبصار]("، وهو اللطيف الخبير، لا يلحق وصفه أحد من معاينة، ولا يحده أحدكيف هو من سرولا علانية إلا بمادل هو على نفسه عزوجل».

« أشهد أنه الله الذي ملأ الدهرَ قدسُه ، والذي يغشى الأبدَ نُوره ، والذي ينفذ أمره بلا مشاور ، ولا معه شريك في تقديره ، ولا معاون في تدبيره (١٠)» .

«وصوَّر ما ابتدع على غير مثال، وخلق ما خلق بلا معونة من أحد ولا تكلف ولا احتيال. أنشأها فكانت وبرأها فبانت، فهو الله لا إله إلا هو المتقين الصنعة والحَسَن الصبغة. العدل الذي لا يجور، والأكرم الذي إليه ترجع الأمور».

١. في المخطوطة: المكتوبات.

٢. في الاحتجاج: على كل شيء.

٣. في الاحتجاج: وهو منشىء الشيء حين لاشيء، دائم قائم بالقسط.

٤. الزيادة من الاحتجاج.

٥. في الاحتجاج: بلا مشاورة مشير. . ولا تفاوت في تدبير.

«أشهد أنه الله الذي تواضع كلُّ شيء لعظمته، وذل كلُّ شيء لهيبته،، مالك الأملاك، ومسخر الشمس والقمر، كل شيء يجري لأجَلٍ مسمىً، يكوِّر الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يطلبه حثيثاً ».

«قاصم كل جبار عنيد، و[مهلك] "كل شيطان مريد، لم يكن له ضد، ولم يكن معه ندا". أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد».

«الها واحداً، ورباً ماجداً، يشاء فيمضي، ويريد فيقضي، ويعلم ويحمي، ويعلم ويحصي، ويمنت ويحيى، ويدني ويحصي، ويمنع ويعطي، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ».

« لا مولج لليل في نهار ولا مولج للنهار في ليل إلا هـو (٥). مستجيب للدعاء ، مُجْزِلُ للعطاء ، محص للأنفاس ، رب الجِنَّة والناس . الذي لا تُشْكل عليه لغة ، ولا تضجره مستصرخة (١) ، ولا يبرمه إلحاح الملحين » .

«العاصم للصالحين، والموفق للمفلحين، مولى المؤمنين، ورب العالمين، الذي استحق من الخلق أن يشكره ويحمده على كل حال » ٣٠.

١. في الاحتجاج: تواضع كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لهيبته.

٢. في الاحتجاج: ملك الأملاك ومفلك الأفلاك.

٣. الزيادة من الاحتجاج.

٤. في الاحتجاج: لم يكن معه ضد ولاند.

ه. في الاحتجاج: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لا اله الا هـو العـزيز
 الغفار.

٦. في الاحتجاج: لا يشكل عليه شيء ولا يضجره صراخ المستصرخين.

٧. في الاحتجاج: الذي استحق من كل من الخلق أن يشكره ويحمده.

«أحمده كثيراً وأشكره دائماً على السراء والضراء والشدة والرخاء، أؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله، أسمع لأمره وأطيع، وأبادر إلى ما أوراه، وأسلم إلى قضاه (١٠)، رغبة في طاعته وخوفاً من عقوبته، لأنه الله الذي لا يُؤمّن مكرُه ولا يُخاف جورُه، أقِرُّ له على نفسي بالعبودية، وأشهد له بالربوبية، وأؤدي ما أوحى به إلى، حذراً من أن لا أفعل فيحل بي منه قارعة لا يدفعها عنى أحد، وإن عظمت حيلته وصفت خلته».

« لا إله إلا هو ، وقد أعلمني أني إذا لم أبلّغ ما أنزل إلي من ربي فما بلغتُ رسالتَه ، وقد تضمن لي العصمة ، وهو الله الكافي الكريم ، أوحى إلي : بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ إلى آخر الآية ».

«معاشر الناس. وما قصَّرتُ فيما بلغت، ولا قعدت عن تبليغ ما نزله "، وأنا أبين لكم سبب نزول هذه الآية: إن جبرئيل هبط علي مراراً ثلاثاً يأمرني عن السلام رب السلام "أن أقوم في هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي والإمام من بعدي، الذي محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لانبى بعدي، وهو وليكم من بعد الله ورسوله، وقد أنزل الله بذلك آية هي ﴿إِنَّما وَلِيّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الذِيْنَ مَقِيْمُوْنَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُوْنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ رَاكِعُوْنَ ﴾ " وعلى الذين آمَنُوْا الذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُوْنَ الزَّكاة وَ هُمْ رَاكِعُوْنَ ﴾ " وعلى

١. في الاحتجاج: وأبادر إلى كل ما يرضاه وأستسلم لقضائه.

٢. في الاحتجاج: ما قصرت في تبليغ ما أنزل الله تعالى الي.

٣. في الاحتجاج: عن السلام ربي وهو السلام.

٤. سورة المائدة: ٥٥.

ابن أبي طالب الذي أقام الصلاة و آتى الزكاة وهو راكع ، يريد الله تعالى في كل حال ».

« فسألتُ جبرئيل عليه السلام أن يستعفي لي السَّلامَ من تبليغ ذلك إليكم \_أيها الناس \_لعلمي بقلة المتقين وكثرة المنافقين ، ولإعدال الآيمين وإدغال الآثمين ، وحيلة المستسرين الذين ( وصفهم الله تعالى في كتابه بأنهم ﴿ يَقُوْلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظَيْمٌ ﴾ ( ) ، وكثرة أذاهم لي مرة بعد مرة ( ) حتى سموني أذنا ، وزعموا أني هو لكثرة ملازمته إياي وإقبالي عليه وقبوله مني ، حتى أنزل الله في ذلك لا إله إلا هو ﴿ الذيْنَ يُؤذُونَ النّبيّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أَذُنُ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُم ﴾ ( ) إلى آخر الآية ( ).

« ولو شئتُ أن أسمي القائلين بأسمائهم لأسميتهم، وأن أومي إليهم بأعيانهم لأومأت، وأن أدل عليهم لدللت، ولكني والله بسرهم أن قد تكرمت، وكل ذلك لا يرضي الله إلا أن أبلغ ما أنزل الله إلي ﴿يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ ما أَنْزِلَ الله إلي ﴿يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ الآية. فاعلموا معاشر الناس ذلك وافهموه».

« واعلموا أن الله( ) قد نصبه لكم ولياً وإماماً ، فرض طاعته عملي

١. في الاحتجاج: وختل المستهزئين بالاسلام الذين.

٢. سورة النور: ١٥.

٣. في الاحتجاج: أذاهم لي في غير مرة.

٤. سورة التوبة: ٦.

٥. في الجمل الأخير بعض الاختلاف عما في الاحتجاج.

٦. في الاحتجاج: في أمورهم.

٧. في الاحتجاج بعد الآية : فاعلموا معاشر الناس أن الله .

المهاجرين والأنصار، وعلى التابعين لهم باحسان، وعلى البادي والحاضر، وعلى البادي والحاضر، وعلى العجمي والعربى، وعلى الحر والمملوك والصغير والكبير، وعلى الأبيض والأسود، وعلى كل موحد الماض حكمه وجائز قوله ونافذ أمره، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه الله لمن سمع وأطاع له» "".

«معاشر الناس. إنه آخر مقام أقوم في هذا المشهد، فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر الله ربكم، فإن الله هو مولاكم وعلي إمامكم، ثم إن الامامة في ولدي الذين من صلبه إلى يوم القيامة، يوم تلقون الله ورسوله. لاحلال إلا ما أحله الله وهم لكم، ولا حرام إلا ما حرم الله عليكم، وهو والله عرفني الحلال والحرام وأنا أفضيت بعلمه إليه »(").

«معاشر الناس. فَضِّلُوْه ° ، مامن علم إلا وقد أحصاه الله فيّ ، وكل علم عُلِّمْتُه فقد عَلَّمْتُه علياً ، وهو المبيّن لكم بعدي » ١٠٠.

١. في المخطوطة: وعلى كل موجود.

٢. في الاحتجاج: مرحوم من تبعه مؤمن من صدقه.

٣. في الاحتجاج: فقد غفر الله له ولمن سمع منه وأطاع له.

٤. في الاحتجاج: فإن الله عزوجل هو مولاكم والهكم، ثم من دونه محمد وليكم القائم المخاطب لكم، ثم من بعدي علي وليكم وامامكم بأمر ربكم، ثم الامامة في ذريتي من ولدي إلى يوم تلقون الله ورسوله. لا حلال الاما أحله الله، ولا حرام الاما حرمه الله، عرفني الحلال والحرام وأنا أفضيت لما علمني ربي من كتابه من حلاله وحرامه اليه.

٥. ليست هذه الكلمة في الاحتجاج.

٦. في الاحتجاج: وكل ما عُلِّمت فقد أحصيته في امام المتقين، وما من علم الا علمته علياً، وهو الامام المبين.

«معاشر الناس. لا تضلوا عنه، ولا تفرقوا منه، ولا تستنكفوا عن ولايته، فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل به ويزهق الباطل وينهى عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم. [ثم انه]أول من آمن بالله ورسوله، و[هو]الذي فدى رسول الله بنفسه، و[هو]الذي كان مع رسول الله ولا أحد يعبد الله مع رسوله [من الرجال]غيره»(١).

«معاشر الناس. فَضِّلُوه، فقد فضله اللهُ، واقبلوه فقد نصبه اللهُ».

«معاشر الناس. إنه إمام من الله ، ولن يتوب الله على أحد أنكره (") ، ولن يغفر [الله] له ، حتماً على الله أن يفعل ذلك [بمن خالف أمره فيه] ، وأن يعذ به عذاباً [شديداً إنكراً " أبد الآبد ودهر الداهر ، واحذروا أن تخالفوه فتضلوا ، فتَصْلَوا بنار وَقُوْدُها الناس والحجارة أُعِدَّت للكافرين »(").

«معاشر الناس. بى والله بشَّر الأولون من النبيين والمرسلين، وأنا والله خاتم النبيين والمرسلين، والحجة على جميع المخلوقين من أهل السماوات والأرضين، فمن شك في ذلك فقد كَفَر كُفر الجاهلية الأولى، ومن شك في شيء من قولي فقد شك في الكل منه، والشاك في ذلك في النار».

« معاشر الناس. حباني الله ( الهذه الفضيلة مناً منه علي واحساناً منه إلي ، لا إله إلا هو ، له الحمد مني أبد الآبد ودهر الداهر على كل حال ».

١. الزيادات من الاحتجاج.

٢. في الاحتجاج: أنكر ولايته.

٣. الزيادات من الاحتجاج.

٤. اشارة إلى سورة البقرة: ٢٤.

٥. في المخطوطة: جاءني الله.

«معاشر الناس. فضلواعلياً ، فهو أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى ، بنا أنزل الرزق (١٠ وبقي الخلق ، ملعون من خالفه مغضوب عليه ، قول عن جبر ئيل ، وقول جبر ئيل عن الله عزوجل ﴿ فَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ (١٠) واتقوا الله أن تخالفوه إن الله خبير بما تعملون »(١٠).

«معاشر الناس. تدبروا القرآن وافهموا آياته [وانظروا إلى ] "محكماته ولا تتبعوا متشابهه، فوالله لن يبين لكم زواجره ولن يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ومصعده إلي، وشائل عضده ورافعها بيدي، ومعلمكم أن من كنت مولاه فعلي مولاه، علي بن أبي طالب أخي ووصيي، أمر من الله نزله علي »(٥).

«معاشر الناس. إن علياً والطيبين من ولدي من صلبه هم الثقل الأصغر والقرآن هو الثقل الأكبر، وكل واحد منهما منبىء على صاحبه [ وموافق له ] لن يفتر قاحتى ير دا علي الحوض، أمر الله في خلقه وحكمه في أرضه »(١). « ألا وقد أديتُ ، ألا وقد بلغتُ ، ألا وقد أسمعتُ ، ألا وقد أوضحتُ ، ألا إن الله تعالى قال وأنا قلت عن الله ، ألا وإنه لا أمير المؤمنين غير أخي هذا، ولا تحل إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره ».

ثم ضرب بيده إلى عضده فرفعه، وكان أمير المؤمنين منذ أول ما صعد

١. في المخطوطة: ما نزل الله الرزق.

<sup>؟ .</sup> سورة الحشر : ١٨ .

٣. هذه الأسطر تختلف كثيراً عما في الاحتجاج.

٤. الزيادة من الاحتجاج.

٥. في الاحتجاج: وموالاة من الله عزوجل أنزلها على.

٦. في الاحتجاج: هم أمناء الله في خلقه وحكماؤه في أرضه.

رسول الله صلى الله عليه وآله منبره على درجة دون مقامه متيامناً عن وجه رسول الله كأنهما في مقام واحد، فرفعه رسول الله بيده وبسطها إلى السماء وشال علياً حتى صارت رجله مع ركبة رسول الله صلوات الله عليهما، ثم قال ١٠٠:

«معاشر الناس. هذا علي أخي ووصيي وواعي علمي وخليفتي على من آمن بي "وعلى تفسير كتاب الله ربى والدعاء إليه والعمل" بما يرضاه والمحارب لأعدائه والدال على طاعته "والناهي عن معصيته، خليفة رسول الله وأمير المؤمنين، والإمام الهادي من الله بأمر الله، يقول "الله عز وجل ﴿ما يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ ﴾ "بأمرك أقول: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، [وانصر من نصره، واخذل من خذله] "، والعن من أنكره، واغضب على من جحده [حقه] ". اللهم انك أنزلت الآية في علي عند تبيين ذلك ونصبك إياه لها ﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لكُم دِيْنَكُم وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الإسلامِ دِيْناً وَمَنْ يَبْتَع غَيْرَ الإسلامِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُ

١. هذه الأسطر في الاحتجاج اختصرت.

٢. في الاحتجاج: على أمتي.

٣. في الاحتجاج: والداعي اليه والعامل.

٤. في الاحتجاج: والموالي على طاعته.

ه. في الاحتجاج: والامام الهادي وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر الله.
 أقول وما يبدل.

٦. سورة ق: ٢٩.

٧. هذه الزيادة ليست في الاحتجاج.

٨. الزيادة من الاحتجاج.

وَهُوَ فِيْ الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِيْنَ ﴾ (١٠. اللهم إني أشهدك [وكفي بك شهيداً ](١٠ أني قد بلغت ».

« معاشر الناس . إنما أكمل الله لكم دينكم بامامته ، فمن لم يأتم به وبمن كان من ولدي (" من صلبه إلى يوم القيامة والعرض على الله ﴿ فا وْ لَئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ فيها خالِدوُنَ \* لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظُرُونَ ﴾ " ".

«معاشر الناس. هذا على أنصركم لي وأحق الناس بي [وأقربكم إلي وأعزكم على ](")، والله عنه وأنا راضيان، وما نزلت آية رضيً إلا فيه، ولا خاطب الله الذين آمنوا إلا بدأ به، وما نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه، ولا شهد الله بالجنة في ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ (") إلا له، ولا أنزلها في سواه، ولا مدح بها غيره ».

« معاشر الناس. هو يؤدي دِينَ الله (٧٠) ، والمجادل عن رسول الله ، والتقي النقى الهادي المهدي ، نبيه خير نبي وهو خير وصي ،١٨٠٠.

« معاشر الناس . ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب أمير المؤمنين

١. سورة آل عمران ٨٥.

٢. الزيادة من الاحتجاج.

٣. في الاحتجاج: وبمن يقوم مقامه من ولدي.

٤. سورة البقرة: ٢١٧\_٢١٨.

٥. الزيادة من الاحتجاج.

٦. سورة الدهر: ١.

٧. في الاحتجاج: ناصر دين الله.

٨. في الاحتجاج: نبيكم خير نبي، ووصيكم خير وصي، وبنوه خير الأوصياء.

على بن أبي طالب ».

«معاشر الناس. إن ابليس أخرج آدم من الجنة بالحسد، فلا تحسدوه فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم، أهبط آدم إلى الأرض بخطيئة وهو صفوة الله، فكيف أنتم فإن أتيتم وأنتم أعداءً. والله (() ما يبغض علياً إلا شقي، ولا يوالي علياً إلا تقي، ولا يؤمن به إلا مؤمن مخلص، في علي والله نزلت سورة العصر ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ \* إنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ إلا علي الذي رضى بالحق والصبر (()).

« معاشر الناس. قد أشهدني الله وأبلغتكم "، ﴿ وَ مَا عَـلَى الرَّسُـوْلِ الاَّ البَلاغُ المُبيَنُ ﴾ » ".

معاشر الناس. ﴿إِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لا تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمُ مُسْلِمُوْنَ ﴾ »(٠٠).

« معاشر الناس. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوْهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ﴾ (١٠).

« معاشر الناس . النور من الله تعالى فيَّ ، ثم مسلوك في علي ( النور من الله تعالى فيّ ، ثم مسلوك في علي الناسل منه إلى القائم المهدى الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هولنا ، يقتل

١. في الاحتجاج: وكيف بكم وأنتم أنتم، ومنكم أعداء الله، انه لا يبغض.

٢. لم تنقل السورة كاملة بنصها.

٣. في الاحتجاج: قد استشهدت الله وبلغتكم رسالتي.

٤. سورة النور: ٥٤.

٥. سورة البقرة: ١٣٤.

٦. سورة النساء: ٤٧.

٧. في الاحتجاج: فيَّ مسلوك ثم في علي.

المقصرين والغادرين ١٠٠ والمخالفين والخائنين [والآثمين ] ٣٠ والظالمين من جميع العالين ».

«معاشر الناس. إني أنذركم أني رسول الله ، قد خلت من قبلي الرسل ، فإن مِتُّ أو قتلتُ انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين والصابرين ". ألا إن علياً هو الموصوف بالصبر والشكر ، ثم من بعده ولده من صلبه ».

«معاشر الناس. لا تتمنوا على الله فينا ما لا يعطيكم اللهُ ويسخط عليكم ويبتليكم بسوط عذاب إن ربك لبالمرصاد »(".

« معاشر الناس. ستكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يُنصر ون ».

«معاشر الناس. إن الله تعالى وأنا بريئان منهم ».

«معاشر الناس. إنهم وأشياعهم وأنصارهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من النار وبئس مثوى المتكبرين »(،،

«معاشر الناس. إني أدعها إمامة ووراثة ، وقد بَلَّغْتُ ما بُلِّغْتُ ، حجةً على كل حاضر وغائب ، وعلى كل أحد ممن ولد ومن لم يولد [ومن شهد] ولم

١. في الاحتجاج: لأن الله عزوجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين.

٢ . الزيادة من الاحتجاج .

٣. إشارة إلى سورة آل عمران: ١٤٤.

في الاحتجاج: لا تمنوا على الله اسلامكم فيسخط عليكم ويصيبكم بعذاب من عنده انه لبالمرصاد.

٥. زاد في الاحتجاج هنا: ألا انهم أصحاب الصحيفة، فلينظر أحدكم في صحيفته.
 قال: فذهب على الناس الا شرذمة منهم أمر الصحيفة.

يشهد، فليبلّغ الحاضرُ الغائبَ والوالدُ الولدَ إلى يوم القيامة، وسيجعلونها ملكاً واغتصاباً "، فعندها يفرغ لكم الثقلان من يفرغ " ويرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ».

«معاشر الناس. إن الله تعالى لم يكن ليذركم على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وماكان الله ليطلعكم على الغيب».

«معاشر الناس. إنه ما من قرية إلا والله مهلكها قبل يـوم القـيامة، ومهلكها الإمام المهدي، والله مصدِّق وعدَه».

«معاشر الناس. قد ضل قبلكم أكثر الأولين، والله قد أهلك الأولين مخالفة أنبيائهم وهو مهلك الآخرين».

ثم تلا الآية ٣) إلى آخرها ثم قال:

«معاشر الناس. إن الله أمرني ونهاني، وقد أمرتُ علياً ونهيته، وعلم الأمر والنهي لديه(٤)، فاسمعوا لأمره وانتهوا لنهيه(٥) ولا تفرق بكم السبل عن سبيله ».

«معاشر الناس. أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم أن تسلكوا الهدى

١. زاد في الاحتجاج: ألا لعن الله الغاصبين والمغتصبين.

٢. في الاحتجاج: وعندها سنفرغ لكم أيها الثقلان.

٣. يقصد الآيات من سورة المرسلات: ١٦ ـ ١٩. والأسطر الأربعة الأخيرة تختلف
 كثيراً عما في الاحتجاج.

٤. في الاحتجاج: فعلم الأمر والنهي من ربه عزوجل.

٥. في الاحتجاج: فاسمعوا لأمره تسلموا، وأطيعوا تهتدوا، وانتهوا لنهيه ترشدوا،
 وصيروا إلى مراده، ولا تتفرق بكم...

إليه(۱)، ثم علي من بعدي، ثم ولدي من صلبه أئمة الهدى، يهدون بالحق وبه يعدلون ».

ثم قرأ الحمد وقال:

«فيمن ذكرت فيهم والله نزلت، ولهم والله شملت، وإياهم خصت وعمت، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وحزب الله هم الغالبون. ألا إن أعداءهم السفهاء والعادون وإخوان الشياطين الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً (١٠٠٠). ألا إن أولياءهم الذين ذكر الله في كتابه المؤمنين الذين وصف الله وقال ﴿لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَومَ الآخِرَ يُوَادُّونَ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ وَلُو كَانُوْا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُم أَوْ إِخْوَانَهُم أَوْ عَشِيْرَ تَهُمْ أَوْ لَئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوبِهُمُ الإِيْمَانَ ﴾ (١٠٠١) إلى آخر الاية.

« أَلا إِن أُولِياءهم المؤمنون الذين وصفهم الله أنهم ﴿لَمْ يَلْبَسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْم أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ﴾ (".

«ألا إن أولياءهم الذين آمنوا ولم يرتابوا. ألا ان أولياءهم الذين يدخلون الجنة بسلام وتتلقاهم الملائكة بالتسليم أن طبتم فادخلوها خالدين. ألاإن أولياءهم الذين يدخلون الجنة يُرزقون فيها بغير حساب».

« ألا إن أعداءهم الذين يُصْلَوْن سعيراً . ألا إن أعداءهم يسمعون لجهنم « ألا إن أعداءهم الذين قال الله فيهم ](١٠): ﴿ كُلَّمَا

١. في الاحتجاج: الذي أمركم باتباعه.

٢. تختلف الجمل في الاحتجاج عما هنا من قوله: فيمن ذكرت.

٣. سورة المجادلة: ٢٢.

٤. سورة الانعام: ٨٢.

٥. الزيادة من الاحتجاج.

دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أَخْتَهَا ﴾ "إلى آخر الآية. ألا إن أعداءهم أعداء الله الذين قال الله ﴿ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُم نَذِيْرٌ ﴾ "إلى آخر الاية. ألا فسُحْقاً لأصحاب السعير. ألا إن أولياءهم ﴿ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴾ "".

«معاشر الناس. شتان ما بين السعير والأجر الكبير »(").

«معاشر الناس. عدونا كل من ذمه الله ولعنه، وولينا كل من أحبه الله ومدحه».

«معاشر الناس. ألا وإني أنا النذير وعلى البشير »(٠٠).

«معاشر الناس. أنا منذر وعلى هادي».

«معاشر الناس. ألا إني نبي وعلي وصي».

«معاشر الناس. ألا إني رسول وعلي إمام، والأئمة من بعده ولده، والأئمة منه ومن ولده. ألا وإني والدهم وهم يخرجون من صلبه. ألا وإني والدهم والأئمة منا القائم المهدي الظاهر على الدين كله. ألا وإنه المنتقم من الظالمين. ألا وإنه فاتح الحصون وهادمها. ألا إنه غالب كل قبيلة من الشرك وهازمها. ألا إنه المدرك لكل ثار لأولياء الله. ألا إنه ناصر دين الله. ألا إنه المصباح من البحر العميق. ألا إنه الواسم كلِّ ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله. ألا إنه خيرة الله ومختاره. ألا إنه وارث كل علم والمحيط ذي جهل بجهله. ألا إنه خيرة الله ومختاره. ألا إنه وارث كل علم والمحيط

١. سورة الأعراف: ٣٨.

٢. سورة الملك: ٨\_٩.

٣. سورة الملك: ١٢.

٤. في الاحتجاج: بين السعير والجنة.

٥. هذه الجملة ليست في الاحتجاج.

بكل فهم. ألا إنه المخبر عن ربه والمشيد لأمر آبائه. ألا إنه الرشيد السديد. ألا إنه المفوَّض اليه. ألا إنه قد بشر به كل من سلف بين يديه. ألا إنه الباقي حجة الله، ولا حجة بعده، ولا حق إلا معه، ولا نور إلا عنده. ألا إنه لا غالب له ولا منصور عليه. ألا إنه ولي الله في أرضه، وحكمه في خلقه، وأمينه في علانيته وسره »(١).

«معاشر الناس. إنى قد بينت لكم وأفهمتكم، وهذا علي يفهمكم بعدي. ألا وإني عند انقضاء خطبتي أدعوكم على مصافقتي ("على يدي ببيعته والإقرار له ثم مصافقته بعد يدي. ألا وإني قد بايعت الله وعلي قد بايع لي، وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله عزوجل ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ "اإلى آخر الآية.

«معاشر الناس. وإن الحج [والصفا والمروة ](" والعمرة من شعائر الله ﴿ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أو اعْتَمَر ﴾ (") إلى آخر الآية .

«معاشر الناس. حجوا البيت، فما ورده أهل بيت إلا نموا وأيسروا، ولا تخلفوا عنه إلا بُتروا وافتقروا» ‹››.

«معاشر الناس. ما وقف بالموقف مؤمن إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه

١. هذه الأوصاف تختلف عما في الاحتجاج لفظاً وترتيباً.

٢. المصافقة ضرب اليد على اليد للبيعة.

٣. سورة الفتح: ١٠. ونكث العهد والبيع نقضه ونبذه.

٤. الزيادة من الاحتجاج.

٥. سورة البقرة: ١٥٨.

٦. في الاحتجاج: فما ورده أهل بيت الا استغنوا، ولا تفرقوا عنه الا افتقروا.

إلى وقته ذلك، فإذا انقضت حجته استؤنف به».

«معاشر الناس. الحاج معانون(١٠)، نفقاتهم مخلّفة عليهم، والله لا يضيع أجر المحسنين ».

«معاشر الناس. [حجوا البيت ] " بكمال في الدين وتفقه ، ولا تنصر فوا عن المشاهد إلا بتوبة وإقلاع » " .

«معاشر الناس. أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة كما أمرتم، فلئن طال عليكم الأمّدُ فقصرتم أو نسيتم فعلي وليكم الذي نصبه الله لكم [بعدي] أو من خلّفه مني ومنه، يخبركم بما تسألون ويبين لكم ما لا تعلمون. ألا وإن الحلال والحرام أكثر من أن أحصيهما وأعدهما، فآمر بالحلال وأنهى عن الحرام في مقام واحد، أمرتُ فيه أن آخذكم بالبيعة عليكم والصفقة منكم بقبول ما جئتُ به من الله عز وجل في علي أمير المؤمنين والأولياء من بعده الذين هم مني ومنه، إمامة فيهم قائمة خاتمها المهدي يوم يلقى الله الذي يقضي ويقدر الآن» ".

«معاشر الناس. وكل حلال دللتكم عليه وحرام نهيتكم عنه فإني لم أرجع عن ذلك ولم أبدل. ألا فاذكروا ذلك واحفظوه، وتواصوا به ولا تبدلوه (٠٠). ألا وإني أجدد القول: ألا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ألا وإن رأس الأمر بالمعروف [والنهي عن

١. في الاحتجاج: الحجاج معاونون.

٢. الزيادة من الاحتجاج.

٣. يريد من الاقلاع ترك الذنوب.

٤. في الاحتجاج: أئمة قائمة منهم المهدي إلى يوم القيامة الذي يقضي بالحق.

٥. اضاف في الاحتجاج: ولا تغيروه.

المنكر ](۱) أن تنتهوا إلى قولي وتبلغوه إلى من يحضره وتأمروه بقبوله عني وتنهوه عن مخالفته، فإنه أمر من الله ذي الآلاء، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر بحضرة إمام »(۱).

« معاشر الناس . القرآن فيكم وعلي والأئمة من بعده ، وقد عرفتكم أنهم منى ومنه ، فلن تضلوا ما تمسكتم بهم »°".

«معاشر الناس. التقوى التقوى، أحذركم الساعَةَ كما قال الله تعالى ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيءٌ عَظيمٌ ﴾ (" أذكروا المآب والحساب ووضع الموازين والمحاسبة بين يدي رب العالمين والثواب والعقاب، من جاء بالحسنة فأثيب ومن جاء بالسيئة فليس له في الجنان نصيب ».

«معاشر الناس. إنكم أكثر من أن تصافقوا بكف واحدة في وقت واحد، وقد أمرني الله ان آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدت أمره لعلي أمير المؤمنين ومن جاء بعده من الأئمة، مني ومنه على ما أعلمتكم أن ذريتي من صلبه، قولوا بأجمعكم: إنا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلَّغْتَ من أمر ربك وربنا في أمر إمامنا علي أمير المؤمنين ومن ولدت من صلبه من الأئمة، تبايعك على ذلك قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا، على ذلك نحن نموت ونبعث، لا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب، ولا نرجع

١. الزيادة من الاحتجاج.

٢. في الاحتجاج: ولا نهى عن منكر الامع امام معصوم.

٣. في الاحتجاج: القرآن يعرفكم أن الأثمة من بعده ولده وعرفتكم أنه مني وأنا منه،
 حيث يقول الله في كتابه ﴿وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً في عَقِبهِ ﴾ [الزخرف: ٢٨] وقلت:
 لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما.

٤. سورة الحج: ١.

في عهد ولا ميثاق ، نعطي الله تعالى ونعطيك (١٠ وعلياً أمير المؤمنين والأئمة الذين ذكرت أنهم منك من صلبه متى جاءوا ودعوا بعد الحسن والحسين اللذين قد عرفتم مكانهما مني ومحلهما عندي ومنزلتهما من ربي ، قد أديت ذلك إليكم ، إنهما سيداشباب أهل الجنة ، وإنهما الإمامان بعد أبيهما علي وأنا أبوهما من قبله ».

« فقولوا: أعطيناك بـذلك الله وأنت وعـلياً أمـير المـؤمنين والحسـن والحسين والأئمة الذين ذكرت على عهد وميثاق، فهي مأخـوذة لأمـير المؤمنين من قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا ومصافقة أيدينا. من أدركها بعده أولاً فقد أقرَّبها بلسانه، لا نبغى بذلك ولا يرى الله منا عنه حولاً أبد الآبد» ".

«نحن نؤدي ذلك إلى كل من رأينا ممن ولدنا ولم نلده. أشهدنا الله بذلك وكفى بنا شهيداً وأنت علينا به شهيد، وكل من أطاع الله ممن ظهر واستتر من ملائكة الله وجنوده وعبيده، والله أكبر من كل شهيد».

«معاشر الناس. ما تقولون، فإن الله يعلم كل صوت وخافية كل نفس وعين، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فانما يضل عليها، ومن بايع فانما يبايع الله ﴿يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ﴾ إلى آخر الآية (٣).

«معاشر الناس. بايعواالله وبايعوني وبايعوا علياً أمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة منهم في الدنيا إلى الآخرة ، فإنها كلمة باقية (") ، يهلك والله

١. في الاحتجاج: نطيع الله ونطيعك.

٢. في الاحتجاج: من أدركهما بيده وأقرّبهما بلسانه، ولا نبغي بذلك بدلاً ولا نـرى
 من أنفسنا عنه حولاً أبداً. وليس فيه الجملة التي تليه إلى قوله: أشهدنا الله. . .

٣. سورة الفتح: ١٠.

٤. في الاحتجاج: فاتقوا الله وبايعوا علياً أمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة

بها من غدر ويرحم الله من وفي ﴿فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيُؤْ تيهِ أَجْراً عَظِيْماً ﴾ ١١٠.

«معاشر الناس. قولوا الذي قلتُ لكم، وسلموا على على بإمرة المؤمنين، قولوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيْرُ ﴾ (") وقولوا ﴿الحَمْدُ للهِ اللهِ اللهِ هَدَانَا الله ﴾ (") إلى آخر الآية.

«معاشر الناس. إن فضائل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عند الله، وقد أنزلها في القرآن اكثر من أن أحصيها في مقام واحد، فمن أنبأكم بها وعرفها فصدقوه».

«معاشر الناس. من يطع الله ورسوله وعلياً والأئمة الذين ذكرتهم فقد فاز فوزاً عظيماً ».

« معاشر الناس . السابقون السابقون إلى مبايعته وموالاته ، والسلام عليه بإمرة المؤمنين ، أولئك المقربون " في جنات النعيم » .

« معاشر الناس. قولوا ما يُرضى الله عنكم (الله من القول ﴿إِنْ تَكُفُّرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِيْ الأَرْضِ جَمِيْعاً فَإِنَّ اللهَ لَغَنتٌ حَمِيْدٌ ﴾ (١).

كلمة طيبة باقية.

١. سورة الفتح: ١٠.

٢. سورة البقرة: ٢٨٥.

٣. سورة الأعراف: ٤٣.

٤. في الاحتجاج: أولئك هم الفائزون.

٥. في الاحتجاج: ما يرضى الله به عنكم.

٦. سورة ابراهيم: ٨.

«اللهم اغفر للمؤمنين، واغضب على الكافرين، والحمدلله رب العالمين».

فبادر الناس "بد «نعم سمعنا وأطعنا على أمر الله ورسوله بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا »، وتداكُّوا على رسول الله وعلى على صلوات الله عليهما وآلهما [فصافقوا بأيديهم] ". وكان أولُّ من صافق رسولَ الله صلى الله عليه وآله وعلياً عليه السلام أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وباقي الصحابة من المهاجرين الأولين وباقي الناس أجمعين على قدر منازلهم، إلى أن صُلِّيت الظهرُ والعصرُ في وقت واحد، وباقي ذلك اليوم إلى أن صليت العشاء والعتمة في وقت واحد، ووصلوا البيعة والصفقة ثلاثاً، ورسول الله صلى الله عليه وآله كلما بايعه فوج يقول: الحمد لله الذي فَضَّلنا على جميع العالمين. تمت الخطبة.

\* \* \*

قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ "الآية، فيه خمسة أشياء: كرامة، وأمر، وحكاية، وعزل، وعصمة.

وقد أجمع أهل السير والآثار على نقل خبر يوم الغدير من طرق كثيرة: فأما محمد بن جرير الطبري فأورده في كتابه من نيف وسبعين طريقاً(٠٠).

١. في الاحتجاج: فناداه القوم سمعنا.

٢. تداكوا عليه: از دحموا عليه.

٣. الزيادة من الاحتجاج.

٤. سورة المائدة: ٦٧.

٥. يريد به أبا جعفر محمد بن جرير بن يـزيد الطـبري صـاحب التـاريخ والتـفسير

وأما احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أورده من مائة وخمسين طريقاً ، وقيل من مائة وخمسة طرق ، وأفرد له كتاباً ··· .

وأما الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي أورده من مائة وخمسة وعشرين طريقاً.

ورواه مشايخ غير المذكورين من طرق لا تحصى كثرة.

\* \* 4

وأما أهل المذاهب الأربعة فرواياتهم في هذا الخبر كثيرة:

فمن ذلك ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده مسنداً إلى البراء بن عازب قال: قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر، فنزلنا بغدير خم ونودي فينا الصلاة الجامعة، وكُسح (" لرسول الله تحت شجر تين، وصلى الظهر، وأخذ بيد علي فقال: ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا: بلى . فأخذ بيد علي فقال [لهم ] ": من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وقال: فلقيه عمر بن الخطاب [بعد ذلك] فقال: هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت [وأمسيت] " مولى كل مؤمن

المشهورين، حيث له كتاب الولاية في مجلدين كبيرين ذكر فيه حديث الغدير من خمسة وسبعين طريقاً. أنظر: الغدير في التراث الاسلامي ص ٣٥.

١. يعرف كتابه بـ «كتاب الولاية ». أنظر: المصدر السابق ص ٤١.

۲. کسح: کنس.

٣. ليست الزيادة في المصدر.

٤. الزيادتان منه.

ومؤمنة (١).

ومن ذلك ما أسنده إلى زيد بن أرقم قال: قال زيد بن أرقم نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بواد يقال له وادي خم، فأمر بالصلاة فصلاها [بهجير]. قال: فخطبنا وظُلَّل لرسول الله صلى الله عليه وآله بثوب على شجرة [سَمُرة] من الشمس، فقال: أولستم تعلمون، أولستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا: بلى . قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه "، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه".

ومن ذلك ما رواه عن أبى الطفيل قال: جمع الناسَ عليٌ عليه السلام في الرحبة ثم قال: أنشد بالله كل امرىء مسلم سمع رسول الله يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام، فقام ثلاثون من الناس \_وقال أبو نعيم [وهو من السند المحذوف] ": فقام انسان كثير \_فشهدوا حين أخذه بيده فقال: أيها الناس أتعلمون (٥٠ أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا على مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (١٠).

ومن ذلك ما رواه مسنداً إلى على بن أبي طالب: أن النبي عليه السلام

١. مسند الامام احمد ٤ / ٢٨١. وقريب منه في سنن ابن ماجة ١ /٤٣.

٢. في المصدر : فان علياً مولاه.

٣. مسند الامام احمد ٤/ ٣٧٢، والزيادتان منه.

٤. ليست الزيادة في المصدر.

٥ . في المصدر : فقال للناس أتعلمون .

٦. مسند الامام احمد ٤ / ٣٧٠، وزاد في آخره: قال فخرجت وكأن في نفسي شيئاً،
 فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت علياً يقول كذا وكذا. قال: فما تنكر ؟ قد
 سمعت رسول الله يقول ذلك له.

قال يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلى مولاه(١٠).

ومن ذلك ما رواه عن شعبة وشعبة أسنده إلى النبي عليه السلام أن النبي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال سعيد بن جبير: وأنا قد سمعتُ مثل هذا عن ابن عباس. قال: أظنه قال: وكتمته (").

هذه الروايات الخمس رواها احمد بن حنبل في مسنده مسندة عن المذكورين.

ومن ذلك ما رواه أبوبكر بن مردويه الحافظ عندهم باسناده إلى أبى سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وآله دعا الناس إلى غدير خم، أمر بما تحت الشجرة من الشوك فقم ، وذلك يوم الخميس، ثم دعا الناس إلى علي، فأخذ بضبعيه فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبط رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم يفتر قاحتى نزلت هذه الآية ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُم وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيْناً ﴾ . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي . ثم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله . فقال حسان بن ثابت : أتأذن لى يا رسول الله أن أنشد أبياتاً ؟ قال : قل على بركة الله . فقال

١. مسند الامام احمد ١/١٥٢.

٢. في ملحقات احقاق الحق ٦ / ٢٣٠ روي حديث شعبة من المناقب للامام احمد.
 وانظر صحيح الترمذي ٥ / ٦٣٣.

٣. روى محمد بن سليمان هذا الحديث باختلاف يسير في المناقب ١ / ١١٨، وفيه
 تخريجه.

حسان: يا معشر قريش اسمعوا شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله٬٬٬

بخم وأشمع بالنبى مناديا فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا ولن تجِدَنْ منا لكاليوم عاصيا رضيتك من بعدي إماماً وهاديا وكن للذي عادى علياً معاديا يسناديهُمُ يـومَ الغـدير نـبيُهم بأني مـولاكـم نـعم ونـبيكم الهك مـــولانا وأنت نـبينا فـقال له قـم يـا عـلي فـإنني وقال هـناك اللـهم وال وليَّـه

قال: فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال له: هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

وهذا الحديث الذي رواه أبوبكر بن مردويه رواه أيضاً الشيخ الموصوف ابو عبدالله محمود بن عمران المرزباني باسناده في أواخر الجزء الرابع من كتاب «مرقاة الشعر» إلى آخر الأبيات التي لحسان بن ثابت (٣). ومن ذلك ما ذكر ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد في الجزء التاسع والعشرين في فضائل على بن أبى طالب عليه السلام قال: وقال النبي عليه

السلام: من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه اللهم والصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار.

ومن ذلك ما رواه عبدالله بن احمد بن حنبل مسنداً عن رياح بن الحرث

١. من الطبيعي أن لا تذكر هذه الأبيات في ديوان حسان بن ثابت، لأنها تتصدى لفضيلة من فضائل علي عليه السلام وتثبيت امامته، ويجب في قاموس القوم أن تستر بالمقدار الممكن. أنظر لمعرفة مصادر هذه الأبيات الغدير ٢ / ٣٤ فما بعد.

٢. ذكره كذلك ابن طاوس في الطرائف ص ١٤٦.

٣. العقد الفريد ٤ / ٣١١ وليس فيه ذيل الحديث. ورواه أيـضاً ٥ / ٩٩ مـن جـملة
 احتجاج المأمون على الفقهاء في فضائل علي عليه السلام.

قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة ، فقالوا: السلام عليك يا مولانا. قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب ؟ قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قال رياح: فلما مضوا تبعتهم وسألت من هم ؟(١) قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري(١).

ومن ذلك ما رواه زاذان أبى عمر "قال: سمعت علياً عليه السلام في الرحبة وهو ينشد الناس: من شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول ما قال، فقام ثلاثة عشر رجلاً شهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول: من كنت مولاه فعلى مولاه ("، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

ومن ذلك ما رواه عن زيد بن أرقم قال: كنا بالجحفة فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله[الينا] ظهراً وهو آخذ بيد علي عليه السلام فقال: أيها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. قال الراوي: فقلت له: هل قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: إنما أخبرك ما سمعت (۵).

١. في المصدر: سألت من هؤلاء.

٢. مسند الامام احمد ٥ / ٤١٩، وذكر حديثاً آخر عن رياح بمعناه.

٣. كذا في المخطوطة ، وفي ميزان الاعتدال ٢ /٦٣. وفي المصدر : زاذان بن عمر .

٤. مسند الامام احمد ١ / ٨٤ وليس فيه الذيل.

٥. مسند الامام احمد ٤ / ٣٦٨، واول الحديث فيه: عن عطية العوفي: سألت زيد بن أرقم فقلت له: ان ختناً لي حدثني عنك بحديث في شأن علي رضي الله عنه يـوم غدير خم فأنا أحب أن أسمعه منك. فقال: انكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم.

ومن ذلك ما رواه عن سعيد بن وهب قال: نَشَد عليٌّ الناسَ ، فقام خمسة أو ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ، فشهدوا أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كنت مولاه فعلى مولاه (١٠).

ورواه عن شعبة بن أبى اسحاق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه "".

ورواه عن البراء بن عازب برواية أخرى غير المتقدمة، وذكر في آخرها أن النبي صلى الله عليه وآله قال: هذا مولى من أنا مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر فقال له: هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة (٣). وفي صدرها المحذوف أن النبى صلى الله عليه وآله كان أخذ بيد على بن أبي طالب.

وروى حديثاً رفعه إلى زيد بن أرقم: أن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم غدير خم لعلي بن أبي طالب: من كنت مولاه فعلي مولاه \_قالها النبي أربع مرات(".

ومن ذلك ما رواه عن عبدالرزاق حتى رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من كنت مولاه فعلى مولاه.

فقلت له: ليس عليك منى بأس. فقال: نعم كنا بالجحفة ...

١. مسند الامام احمد ٥ / ٣٦٦، وقريب منه في ١ /١١٨.

٢. مروي في ملحقات الاحقاق عن المناقب للامام احمد ٦ / ٢٣٦ و ٣٣٥.

٣. مسند الامام احمد ٤ / ٢٨١.

٤. في ملحقات احقاق الحق ٦ / ٢٢٦ منقول عن المناقب للامام احمد وليس فيه
 «أربع مرات».

هذه الأحاديث الثمانية رواها عبدالله بن احمد بن حنبل مسندة عن المذكورين.

ورواه احمد بن حنبل مسنداً عن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلى مولاه (١٠).

ورواه أيضاً عن الفضل بن دكين إلى أن رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من كنت مولاه فعلى مولاه (١٠).

ورواه عبدالله بن احمد عن عبدالله بن الصقر باسناده أن علياً عليه السلام ذُكر عند رجل وعنده سعد بن أبى وقاص ، قال له سعد: تذكر علياً ، إن له مناقب أربعاً لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من كذا وكذا وذكر حمر النعم قوله «لأعطين الراية» وقوله «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وقوله «من كنت مولاه فعلي مولاه»، ونسي الراوي للحديث واحدة ".

ومن ذلك في صحيح مسلم في الجزء الرابع على حد ثمانية عشر قائمة من أوله ذكر يوم الغدير (4).

ومن ذلك في تفسير الثعلبي في تفسير قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام: معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل على بن أبي طالب (٠٠).

W(V/\* . 1 | NI .. )

١. مسند الامام احمد ٥ / ٣٤٧.

٢. ملحقات احقاق الحق ٦ / ٢٦١ عن المناقب للامام احمد.

٣. صحيح مسلم ٤/ ١٨٧١، سنن الترمذي ٥ / ٦٣٨.

٤. صحيح مسلم ٤ / ١٨٧٣.

٥. بمضمون أحاديث تفسير الثعلبي مروي في تفسير البرهان ١ / ٤٩٠.

وفي نسخة أخرى أنه عليه السلام قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك في علي، قال: هكذا أنزلت. رواه جعفر بن محمد: فلما نزلت الآية أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد على وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه.

ورواه الثعلبى في موضع آخر حتى رفعه إلى البراء قال: لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بغدير خم فنادى: إن الصلاة جامعة، وكسح للنبى تحت شجرتين، فأخذ بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هذا مولى من أنا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك يابن ابى طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

ورواه أيضاً مرفوعاً إلى ابن عباس في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ الآية: نزلت في علي عليه السلام، أُمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يبلغ فيه، فأخذ رسول الله بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

ورواه الثعلبي في تفسير قوله تعالى ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع ﴾ (() حتى رفعه: إن الحرث بن النعمان الفهري أتى رسول الله صلى الله عليه وآله في ملأ من أصحابه، فقال: يا محمد أمر تنا بكذا وكذا فقبلنا، ثم لم ترض بهذا يعني الشهادتين والصلاة والصوم والحج \_حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا وقلت «من كنت مولاه فعلي مولاه»، وهذا شيء منك أم من الله ؟ فقال: والذي لا اله إلا هو انه من أمر الله. فتولى الحرث بن النعمان وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء

١. سورة المعارج: ١.

أو ائتنا بعذاب أليم. فرماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبــره، وأنزل الله تعالى الآية المتقدمة. وفيه حديث طويل حذف اختصاراً.

ورواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث الخامس من ا فراد مسلم.

وروى أيضاً في الجمع بين الصحاح الستة لرزين بن معاوية العبدري في باب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على حد ثلث الجزء الثالث.

وذكر في صحيح أبي داود السجستاني وهو كتاب السنن.

ومن صحيح الترمذي قال: عن أبي سرحة وزيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كنت مولاه فعلى مولاه(١٠).

وذكر في الجمع بين الصحاح الستة في الباب المقدم ذكره قبل صحيح أبى داود، وذكره في صحيح أبى داود وهو كتاب السنن.

ومن صحيح الترمذي عن حُصَين بن سَبْرة أنه قال لزيد بن حيان: لقد لقيتَ يا زيد خيراً كثيراً ، حدثنا يا زيد بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله . فذكر حديثاً طويلاً وذكر فيه خماً وأن النبي قام فينا خطيباً بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة عند الجحفة ".

ورواه الفقيه الشافعي علي بن المغازلي في كتابه الموسوم بالمناقب من اثني عشر طريقاً. وقال ابن المغازلي بعد ذكر رواياته ليوم الغدير: هـذا

۱. سنن الترمذي ۵ / ٦٣٣.

٢. أنظر صحيح مسلم ٤ / ١٨٧٣، مسند الامام احمد ٤ / ٣٦٦.

حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله ١٠٠٠.

وقال: قال الفضل بن محمد: هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد روى حديث غدير خم مائة نفس، منهم العشرة، وهو حديث ثابت لا أعرف له علة، تفرد علي بهذه الفضيلة لم يشركه فيه أحد. هذا آخر كلام الشيخ الفقيه الشافعي ابن المغازلي، من أراد الوقوف على رواياته الإثني عشر فعليه بالكتاب المشارإليه، ففي ما ذكر كفاية عنها.

وهذا الذي أوردته من حديث يوم الغدير أو أومأت إليه إنما هو قليل من كثير. ومن يستدل باليسير على الكثير وبالجرعة على البحر الغزير ، لأن كل فرقة روى فيه أشياء كثيرة من طرق مختلفة ومضان متباعدة لا يمكن حصرها وعدها.

وروي أن يوم الغدير لعلي بن أبي طالب ستون ألف شاهد (٣) ، وقيل ستة وثمانون ألف شاهد. ومعلوم أن أولئك من الأماكن المتفرقة والأمصار المتباعدة ، كل شهد ذلك المحفل العظيم من رسول الله صلى الله عليه وآله ورجع كل حاج إلى مدينته فحدث ما عاين وشهد من رسول الله ، فشاع ذلك في العباد وذاع في البلاد ، حتى انتشر جلباب الحق ونسقت أعلامه وهدر فنيقه ونطق لسانه في عرصة كل قوم (٣).

١. المناقب لابن المغازلي ص ١٦ ـ ٢٧.

٢. ستون ألف من حضر بيعة الغدير وشهدها.

٣. الجلباب: الثوب الواسع. الفنيق: الفحل المكرم لايؤذى ولا يركب لكرامته. وهذه
 كلها كناية عن سعة انتشار خبر الغدير بحيث لا يمكن رده وانكاره.

وإذا بلغ الخبر دون هذا المبلغ خرج عن حكم أخبار الآحاد وانتظم في سلك المتواترات ووجب العمل عليه والانقياد إليه، والجاحد له كالجاحد للبلدان والوقائع المشهورة التي لا يرتاب فيها أحد من العقلاء.

وقول النبي صلى الله عليه وآله في هذا الخبر «من كنت مولاه فعلي مولاه»، لفظة «المولى» تفيد الأولى وإن كانت تفيد تسعة أقسام أخر، إلا أن الأقسام إذا اعتبرتها وجدتها راجعة إلى الأولى بحسب ما يضاف إليه.

## ترتيب الأقسام التسعة:

ابن العم، قال الله تعالى ﴿ وإنيّ خِفْتُ المَواليَ مِنْ وَرائي ﴾ (١) أراد بني العم.

قال الشاعر (١٠):

مهْلاً بني عمنا مهلاً موالينا لا تَنْبِشوا بيننا ما كان مدفونا والجار، والحليف، والمعتِق، ومالك الرق، والناصر، وضامن الجريرة، والسيد المطاع. ترتيب بيانها:

ابن العم إنما سمي «مولى» لأنه يَعْقِلُ عن ابن عمه (٣) ويحوز ميراثه، فكان بذلك أولى من غيره.

والجار «مولى» لأنه أولى بالملاصقة من البعيد، وأولى بالشَّفْعَة في العقار من غيره.

<sup>....</sup> 

١. سورة مريم: ٥.

٢. هو اللهبي يخاطب بنى أمية. أنظر: لسان العرب (ولي) ، والشطر الثاني من البيت فيه «امشوا رويداً كما كنتم تكونونا».

٣. أي يؤدي الدية عنه.

والحليف « مولى » لأنه أولى بنصرة حليفه ممن لا حِلْف بينه وبينه. والمعتِق « مولى » لأنه أولى بنصرة معتَقه من غيره.

والمعتَق «مولى » لأنه أولى بميراثه ممن لم يعتقه.

ومالك الرق « مولى » لأنه أولى بتدبير عبده من غيره.

والناصر «مولى» لأنه اختص بالنصرة فصار بها أولى من غيره.

وضامن الجريرة «مولى» لأنه ألزم نفسه ما يلزم المعتَق، فكان بـذلك أولى ممن لم يضمن.

والسيد المطاع « مولى » لأنه أولى بالطاعة ممن عداه.

فهذه الأقسام التسعة المذكورة راجعة إلى الأولى كما قُدِّر، وقد نصوا على [أن] لفظة «مولى» تفيد الأولى بقوله تعالى ﴿فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُم فِديَةٌ وَ لا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَأُ وَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُم وَبَئْسَ المَصِيْرُ ﴾ ("أراد تعالى هي أولى بكم. ذكر ذلك أبو عبيدة بن المثنى، وهو مقدَّم في علم اللغة والعربية، وهو من جملة الخوارج. وذكر ذلك أيضاً ابن قتيبة، وهو عامي المذهب. ولو أن الحق في هذه اللفظة غير المذكور لعدلا إليه. وقول لَبِيْد ("على ذلك:

فَغَدتكلاالفرجَيْن تحسبأنه (٣) مولى المخافِة خلفُها وأمامُها أراد لبيد أن الظبية تحيرت فلم تدر أخلفها أولى بالمخافة أم أمامها. وقول الأخطل يمدح عبدالملك بن مروان:

١. سورة الحديد: ١٥.

٢. من معلقة لبيد، انظر : ديوانه ص ١٧٣.

٣. في المخطوطة: تحسب أنها. والتصحيح من الديوان ولسان العرب.

فأصبحتَ مولاها من الناسكلِّهم وأحرى قريش أن تُهاب و تُحمدا يريد بقوله هذا أن ابن مروان أولى بسياسة الأمة و تدبيرها ، وهو أيضاً خليفة مطاع الأمر .

وذكر الفراء في كتاب معاني القرآن في تـفسير هـذه الآيـة: إن الولي والمولى في لغة العرب شيء واحد.

وقال ابوبكر محمد بن القاسم الأنباري في كتابه المعروف بتفسير المشكل في القرآن في ذكره أقسام مولى: إن المولى والولي الأولى بالشيء. واستشهد على ذلك بالآية المقدَّم ذكرها وببيت لبيد وغيره من الشعر.

والذي يدل أيضاً على أن المراد بلفظة «مولى» الأولى: لأن (١٠) إذا حملت عليها كانت شاملة للمعاني العشرة، فكأن حملها عليها أولى لهذا المعنى، واللفظ إذا حُمل على التخصيص كان أولى من حمله على الاشتراك، لأن في حمله على الاشتراك إخلالاً بالمفهوم، فحمله على التخصيص أولى تحصيلاً للمفهوم.

ويدل أيضاً على أن المراد بلفظة «مولى» الأولى قراءة عبدالله بن مسعود، فإنه روي أنه قرأ ﴿إِنَّمَا مَوْلاكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنِ آمَنُوْا﴾ فجعل المولى عوضاً من الولى لأنهما بمعنى واحد.

وفي الأخبار «أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل »٬٬٬، أراد بمولاها وليها.

١ . في المخطوطة : فكأنها .

۲. كنز العمال ۱٦ / ٣٠٩.

مع أن شعر حسان بن ثابت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله \_وقد سبق \_دليل على أن النبي أراد الإمامة وفرض الطاعة دون الأقسام الباقية .

وكيف يحسن ممن نظر في الأمور أن يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله هبط في ذلك الوقت بالحاج العظيم، وكان الرجل يستظل بدابته ويضع رداءه تحت قدميه من شدة الرمضاء والحر الشديد، حتى أن النبي «ص» استعفى ثلاث مرات أن يعفيه الله من ذلك المقام فلم يعفه، وخاف الرسول أن يقتله الناس فبشره الله بالعصمة من الناس وأنذره إن لم يفعل فما بلغ رسالته، فقال جل قائلاً ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ عليه وآله أفضل البرية وأرجحهم رأياً وأكملهم حكمة، والمراد من الله عالى إليه متصلة، والله المتعالى أمره بذلك.

أيحسن حينئذ منه \_والحال هذه \_أن يقول: إن الرسول صلى الله عليه وآله أراد إعلام الناس أن علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عمه أو ناصره أو جاره أو مالك رقه أو معتقه إلى غير ذلك من أقسام الغلظة النبوية (١٠). فيكون الرسول صلى الله عليه وآله مع شرفه العظيم نزل في ذلك الوقت النائل لتحصيل الحاصل.

وهل يصلح ذلك المحفل المشهور والتبليغ الذي بلغ النهاية القصوى والغاية العظمى والتنزيل بالوحي من الله جل وعلا والتهنئة من أبى بكر وعمر «هنيئاً لك يابن أبى طالب أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة » وقوله

١. سورة المائدة: ٦٧.

٢. كذا في المخطوطة.

أيضاً «بخ بخ لك يابن أبي طالب»، ومصافقة الناس للنبي صلى الله عليه و آله ولعلى عليه الله عليه و أله ولعلى عليه السلام ثلاثة أيام، لشيء غير الخلافة وفرض الطاعة.

وقول عمر «بخ بخ » مذكور في روايات الفقيه ابن المغازلي التي أو مأت إليها.

وموصوفية علي عليه السلام بالموالاة إما أن يكون وصفاً عدمياً أو ثبوتياً : الأول محال ، لأنه نقيض اللاموصوفية ، وهي وصف سلبى ، ونقيض السلب ثبوت ، فثبت موصوفية علي بالموالاة ، وثبت اختصاصه بها دون غيره ، لاستحالة قيام الصفة الواحدة التي هي الموالاة بمحلين .

ويدل أيضاً على أن المراد بـ« مولى » الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله خطب أولاً فقال: ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا: بلى. فقال عاطفاً عليه: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. فوجب حمله على المقدمة، بدلالة أن القائل إذا قال لجماعة: ألستم تعرفون عندي فلاناً وسمى لهم عبداً من عبيده قالوا: بلى. فقال عند ذلك: إشهدوا أن عبدي حر. فإنه لا يصح العتق إلا على ذلك العبد الذي قررهم على معرفته وذكره لهم باسمه أولاً. ومتى أراد غيره كان الكلام عبثاً ولغواً، ويتعالى منصب النبوة عن ذلك.

ولأن العبودية حاصلة في العبد المذكور وفي العبيد الباقية، فذكر العبد الذي سماه وقررهم عليه ثم عطف بذكر العبد لا ينطلق العتق إلا على العبد المذكور أولاً وإن كان باقي العبيد يشركه في العبودية، لأن العطف على المحتمل الذي لم يجر له ذكر.

## دليل آخر:

إذا قال: ألستم تعرفون داري الفلانية، وميزها وحددها من دوره. فاذا قالوا: بلى. قال لهم: فاشهدوا أن داري وقف على المساكين. لم يجز أن يحمل قوله في الدار التي وقفها إلا على أنها الدار التي قدرهم على معرفتها وميزها وحددها لهم.

وأما الألف في «ألستُ» فإنه للتقرير والإيجاب، بدليل قوله تعالى ﴿ أَلَيْسَ اللهَ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِيْنَ ﴾ (١) أراد تعالى إيجاب الحكم له. قال الشاعر (١٠):

ألستُم خيرَ من رَكِبَ المطايا وأنْدى العالمين بُطونَ راحِ أراد الإيجاب. وقد ذكر الأخفش أن الألف في « ألست » للإيجاب.

والنبي صلى الله عليه وآله قررهم بألف الإيجاب في ألستُ، فوجب لعلي عليه السلام ما وجب للرسول، فكأنه قال حينئذ: من كنت أولى به وطاعتي عليه واجبة [فعلي أؤلى به وطاعته عليه واجبة ](١٠٠٠). وحيث أنه صلى الله عليه وآله مفترَض ألطاعة وأولى بالمؤمنين بأنفسهم فكذلك علي بن أبي طالب عليه السلام، وكل شيء ثبت للرسول بالمقدمة التي قدَّمَها فهو ثابت لعلى عليه السلام.

ومما يدل على أن المرادب« المولى » الإمامة لا غير: ان الصحابة فهمت ذلك [منه] وأنشدت فيه الأشعار، مثل حسان بن ثابت وقيس بن سعد بن

١. سورة التين: ٨.

٢. من قصيدة لجرير . شرح شواهد المغنى ١ / ٤٢.

٣. زيادة منا لاستقامة الكلام.

عبادة والتهنئة من عمر وغيره، ولم يرد أحد عليهم في ذلك، والنبي عليه السلام بمرأى ومسمع لم يرد عليهم ولا قال: إني ما أردت الإمامة. فدل على الإمامة لا غير.

وهذا الإستدلال على تقدير أن النبي صلى الله عليه وآله ما قال في يوم الغدير من الكلام بعد المقدمة إلا «من كنت مولا فعلي مولاه » حسب. وأما على ما روته الفرقة المحقة وتواترت به أخبارهم ونقلته علماؤهم شرقاً وغرباً فيه شفاء لما في الصدور ١٠٠٠.

وفيه النص الجلي على على بن أبي طالب بأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل على سائر الأمة، وولايته واجبة ثابتة لازمة مفترضة كولاية النبي صلى الله عليه وآله سواء، بلا خلاف بينهم في ذلك، وذلك بدلالة اللفظ لا بدلالة الإلتزام.

ويوم الغدير يوم نَصْب الأوصياء، لأن موسى عليه السلام نصب فيه وصيه يوشع بن نون، ونصب عيسى عليه السلام وصيه شمعون الصفا، وسليمان بن داود عليه السلام نصب فيه وصيه آصف، وكذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله نصب فيه وصيه علي بن أبي طالب عليه السلام ". وفي ذلك يقول على بن أبى طالب في أبيات له ":

أنا البطلُ الذي لا تُنكِرُوه ليوم كريهةٍ وليوم سلم

١. يريد قول النبي في ذيل كلامه: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فإن هذه الأدعية تدل بوضوح على مقصوده صلى الله عليه وآله من لفظة «مولى».

٢. من حديث مذكور في المناقب لابن شهر اشوب ٣/ ٥٩.

٣. البيت الثاني ورد في جملة أبيات لعلي عليه السلام في الغدير ٢ / ٢٥.

رســولُ الله يــوم غــدير خــمِ فــهل فــيكم له قــدم كـقدمي

فهذا له مولاه بُمعيد وفاتي'" وقاضي ديوني من جميع عداتي

منكنتُ مولاه منعُجْمٍ و منعربِ يا حبذا هو مولئ لي و يـا بأبـي<sup>(١)</sup>

فيما يسوؤهُمُ غداً عُقباهُ منه النبيُّ من المقال أتاهُ من كنتُ مولاه فذا مولاهُ

أبان له الولاية لو أُطيعا

و أوجَبَ لي ولايــــتَه عـــليكم و أوصــــاني لأمــته بــحلمي و قال دعبل<sup>١١</sup>:

فقال ألا من كنتُ مولاه منكمُ أخي و وصيّي و ابنُ عمي و وارثي و قال العوفي ("):

من قال أحمدُ في يوم الغدير له في إن هذا له مولى ومنذرها وقال الأمير أبو فراس(۰۰):

تباً لقوم تابعوا أهواءهم أتراهم لم يسمعوا ما خصّه إذ قال في يوم الغدير معالناً وقال الكميت وكان قريب العهد(1):

و يـوم الدَّوْح دَوْحِ غـدير خـمٍ

۱. دیوان دعبل ص ۱٤۸.

٢. في المخطوطة: بهذا.. بعد.

٣. المناقب لابن شهراشوب ٤١/٣.

٤. في المصدر: هو من موليً.

٥. المناقب لابن شهراشوب ٣٩/٣.

٦. الهاشميات للكميت ص ٨١ إلا البيت الثالث، وكلها في مناقب ابن شهراشوب
 ٣٥/٣

فكم لك مثلها خطباً منيعا(١١) و لم أر مـــثله حــقاً أُضــيعا تناسَوْا حقَّه فبغوا عليه على تِرَةِ وكان بهم قريعان

و لكين الرجيالَ تبايعوها فـلم أر مـثل ذاك اليـوم يـوماً

و روى أن ابن الكميت رأى في منامه رسول الله صــلى الله عــليه و آله و هو يقول له: أنشدني قصيدة أبيك \_ يعني هـذه \_ فأنشـدته إياه ، فـلما وصلتُ إلى قوله«ولم أر مثله حقاً أضيعا» بكي رسول الله بكاءً شــديداً و قال: صدق أبوك رحمه الله ، أي و الله و لم أر مثله حقاً أضيعا. ثم انتبه .

و إنما ذكر الكميت «الدَوْح » لأن الغدير كان في وادى الأراك عند شجرات خمسِ دوحاتٍ عظام.

و قال قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري في قبصيدته اللامية التي أه لها ٣٠٠):

حسبنا ربُّنا و نعم الوكيلُ

قلتُ لما بغي العدوُّ علينا إلى قوله:

لسوانا أتى به التنزيل فهذا مولاه خطت جليل حــتماً مـا فـيه قــالٌ وقـيلُ

يوم قال النبي من كنتُ مولاه إنما قاله النبي على الأمة و قال عمرو بن العاص في أبيات له:

١. رواية الديوان: فلم أر مثلها خطراً مبيعاً.

٢. رواية الديوان: بلا ترة وكان لهم قريعا. الترة: الذحل و أخذ الثار. و القريع: السيد الغالب.

٣. المناقب لابن شهراشوب ٣٧/٣.

معاقدُها من النـاس الرقــابُ و بــابُ الله و انــقطع الخــطابُ

من قال أحمد يوم الغدير له

بالنقل عن خبر في الصدق مأ ثورِ ٣٠

قم يا عليُّ فكن بعدي لهـم عَـلَماً

و اسعد بمنقلب في البعث محبورِ ٣٠)

مولاهُمُ أنت والموفي بأمرهمُ

نصاً بوحي على الأفهام مسطورِ

و ذاك أن إله الخـــلق ( ) قــال له

بلّغ وكن عند أمري خير مأمورِ

فإن عصيتَ ولم تنفعل فإنك ما

بلُّغتَ أمري ولم تصدع بـتذكيري

و مما يزيد هذا الخبر و ضوحاً وبياناً و ظهوراً و عرفاناً: أنه قد بلغ في الإنتشار و الإشتهار إلى حد لا يُوازى به خبر من الأخبار، و لحق في المعرفة و البيان بالعلم بالحوادث الكبار و البلدان، فلا يجحده إلا معاند و لايرده إلا مكابر.

١. المصدر السابق ٣٠/٣.

٢. في المصدر: بالنقل في خبر بالصدق مأثور.

٣. محبور:مسرور و مبهج.

٤. في المصدر: إله العرش.

و أي خبر (۱) قد جُمع في رواية معرفة طرقه أكثر من ألف مجلد من تصانيف الخاصة و العامة في المتقدمين و المتأخرين، ذكره سوى من تقدم: محمد بن اسحاق، و أحمد البلاذري، و مسلم بن الحجاج، و أبو نُعيم الإصبهاني، و أبو الحسن الدارقطني، و أبو بكر بن مردويه، و ابن شاهين المروزي، و أبو بكر الباقلاني، و أبو المعالي الجويني، و أبو سعيد الخركوشي، و أبو المظفر السمعاني، و أبو بكر بن شيبة، و علي بن الجعد، و المعبة، و الأعمش، و ابن عباس، و ابن الثلاج، و الشعبي، و الزهري، و الإقليشي، و الجعابي، و ابن البيع، و ابن ماجة، و الألكاني، و شريك القاضي، و أبو يعلى الموصلي من عدة طرق، و ابن بطة من ثلاثة و عشرين طريقاً. و المذكورون كلهم من أهل المذاهب الأربعة (۱).

و قد صنف علي بن هلال المهلبي كتاب « الغدير » و أحمد بن محمد بن سعيد كتاب « من روى خبر غدير خم » ، و مسعود الشجري كتاباً في رواة هذا الخبر و طرقها ، و الداري (٣) صنف كتاباً فيه أسماء رواة الخبر على حروف المعجم .

و قال الفقيه أبو جعفر محمد بن شهراشوب رحمه الله سمعت أبا علي العطار الهمداني يقول: أروي هذا الحديث على مائتي و خمسين طريقاً. قال: و قال جدي شهراشوب: سمعت أبا المعالى الجوينى يتعجب

١. من هنا مأخوذ بعينه من المناقب لابن شهراشوب ٣٣/٣.

٢. المذكورون هنا بعضهم رواة لخبر الغدير وبعضهم أورد الخبرفي مؤلَّفه.

٣. في المصدر: و استخرج منصور اللاني الرازي في كتابه أسماء رواتها على حروف المعجم.

و يقول: شاهدتُ مجلداً ببغداد في يد صحاف فيه روايات هذا الخبر مكتوباً عليه: المجلدة الثامنة و العشرون من طرق قوله « من كنت مولاه فعلى مولاه » و يتلوه المجلدة التاسعة و العشرون.

و أما الصاحب الكافي فقد رواه عن القاضي أبي بكر الجعابي، و رواه أبو بكر الجعابي عن رجال و نساء ذكر أسماءهم جدي أبو عبد الله الحسين ابن جبر رحمه الله في كتابه « نخب المناقب لآل أبي طالب » و عدّدها فإذا هي سبعة و ثمانون نفساً ، منهم خمس نساء : فاطمة الزهراء عليها السلام، و عائشة ، و أم سلمة ، و أم هاني ع ، و فاطمة بنت حمزة .

و الشعراء قد نظمت فيه من الأشعار ما لا يحصى لانتشاره، مثل دعبل و العوني و السيد الحميري، فمن ذلك أن السيد الحميري رحمه الله ذكر حديث يوم الغدير في أحد و عشرين موضعاً من شعره.

#### الفصل الثالث

# ( في حديث الخاتم )

قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا الَّـذِيْنَ يُـقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ﴾ (١٠.

نقلت الأمة أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لما تصدق بخاتمه و هو راكع .

أما الفرقة المحقة:

روى منهم الشيخ ابن بابويه رحمه الله في الأمالي مسنداً عن عمر بن الخطاب قال: [والله] لقد تصدقتُ بأربعين خاتماً وأنا راكع لينزل فيّ ما نزل في علي بن أبي طالب فما نزل".

و رواه صاحب الكافي مسنداً عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: لما نزلت ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا﴾ الآية، اجتمع نفرٌ [من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله] في مسجد المدينة، فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في هذه الآية ؟ فقال بعضهم: إن

١. سورة المائدة: ٥٥.

٢. الأمالي للصدوق ص ١٠٨ و الزيادة منه.

كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها و إن آمنًا فإن هذا ذل حين يُسلَّط علينا ابن أبي طالب .فقالوا : قد علمنا أن محمداً صادق فيما يقول ، و لكن نتولاه و لا نطيع علياً فيما أمرنا ، فنزلت الآية ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ ١١٠ يعني [يعرفون ] ولاية على ١١٠.

و رواه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (٣) ، و رواه جدي أبو عبدالله الحسين بن جبر رحمه الله في كتابه كتاب « نخب المناقب لآل أبي طالب » . و أما ما رواه أهل المذاهب الأربعة ، فمنه :

ما ذكره الثعلبي في تفسير قوله تعالى ﴿إنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ ﴾ الآية ، قال : قال السدي و عتبة بن أبي حكيم و غالب بن عبدالله : إنما عنى بهذه الآية علي ابن أبي طالب عليه السلام ، لأنه مرّ به سائل و هو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه (1).

و مثل ذلك روى الزمخشري في كتابه الكشاف في التفسير ٥٠٠.

و رواه الثعلبي من عدة طرق: فمنها ما أسنده إلى عباية الربعي قال: بينا عبد الله بن العباس جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله، إذ أقبل رجل متعمم بعمامة، فجعل ابن عباس لا يقول «قال رسول الله» إلا و قال الرجل «قال رسول الله»، فقال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه و قال: يا أيها الناس من عرفني

١. سورة النحل: ٨٣.

٢. الكافي ٢/٧١ و الزيادتان منه.

٣. دلائل الإمامة ص ٥٤.

٤. المناقب لابن شهراشوب ٥/٣.

٥. الكشاف ٦٤٩/١.

فقد عرفني و من لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه و آله بهاتين و إلا فصمتا و رأيته بـهاتين و إلا فعميتا يقول: على قائد البررة، و قاتل الكفرة، منصور من نـصره، مخذول من خذله .أما إني صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه و آله يوماً من الأيام صلاة الظهر ، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحدٌ، فرفع السائلُ يدَه إلى السماء فقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئاً ، وكان على راكعاً فأومى إليه بخِنْصِره اليمني وكان مختماً فيها ، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، و ذلك \_ يعني رسول الله صلى الله عليه و آله \_ فلما فرغ من صلاته رفع رأسه و قـال: اللـهم إن مـوسى سألك فقال ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي \* وَ يَسِّرْلِي أَمْرِي \* وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي \* يَفْقَهُوا قَوْلِي \* وَ اجْعَلْ لِي وَزِيْراً مِنْ أَهْلِي \* هٰرُوْنَ أَخِي \* أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي \* وَ أَشْرِكْهُ في أَمْرِي﴾ ١١ فأنزلت به قرآناً ناطقاً ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطَاناً فَلاَ يَصِلُوْنَ إلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَن اتَّبَعَكُمَا الغَالِبُوْنَ﴾ "، اللهم و أنا محمد نبيك و صفيك ، اللهم اشرح لي صدري و يسر لي أمري و اجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري.قال أبو ذر: فما استتم رسول الله صلى الله عليه و آله الكلمة حتى نـزل جـبرئيل عليه السلام من عند الله تعالى فقال: يا محمد اقرأ قال: و ما أقرأ ؟ قال: إِقراً ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوْنَ

١. سورة طه: ٢٥\_٣٢.

٢. سورة القصص: ٣٥.

الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ ﴾ ١٠٠.

و من ذلك ماروي في الجمع بين الصحاح الستة لرزين من الجزء الثالث من الأجزاء الثلاثة في تفسير سورة المائدة في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ ﴾ الآية ٣٠.

و من ذلك من صحيح النسائي عن ابن سلام قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه و آله فقلنا: إن قومنا حادوا لما صدقنا الله و رسولَه و أقسموا أن لا يكلمونا، فأنزل الله تعالى ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ أَمَنُوا الله يعلون، فمن بين يُقِيْمُوْنَ الصَّلاة الظهر، فقام الناس يصلون، فمن بين ساجد و راكع و شائل، إذ سأل سائل، فأعطى على خاتمه و هو راكع، فأخبر السائلُ رسولَ الله صلى الله عليه و آله، فقرأعلينا رسول الله ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ إلى قوله ﴿الغَالِمُونَ ﴾ (").

و من ذلك مارواه الشيخ الفقيه ابن المغازلي من خمس طرق، منها ما رفعه إلى ابن عباس قال: مرّ سائل بالنبي صلى الله عليه و آله و فــي يــده خاتم، قال: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذلك الراكع.وكان علي يصلي، فقال [النبي]: الحمد لله الذي جعلها فيّ و في أهل بيتي ".

و منها ما رفعه إلى علي بن عابس قال: دخلت أنا و أبو مريم على عبد الله بن عطاء، قال أبو مريم: حدث علياً الحديثَ الذي حدثتني به عن

١. أنظر تخريج هذا الحديث في كشف اليقين ص ١١٩.

٢. أنظر ملحقات إحقاق الحق ٥٠٥/٣.

٣. مذكور بمضمونه في شواهد التنزيل ١٨٠/١.

٤. المناقب لابن المغازلي ص ٣١٢.

أبي جعفر .قال: كنت عند أبي جعفر جالساً إذ مرّ عليه ابنُ عبد الله بن سلام، فقلت: جعلت فداك هذا ابن الذي عنده علم الكتاب .قال: لا، ولكنه صاحبكم علي بن أبي طالب الذي أنزل فيه آيات من كتاب الله عز و جل ﴿ وَ مَنْ عِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ ﴾ (١) ﴿ أَفْمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِنْ هُ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾ (١) .

و منها ما رفعه إلى علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا﴾ قال: الذين آمنوا على بن أبي طالب.

و منها ما رفعه إلى ابن عباس أيضاً في قوله ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ﴾ الآية ، قال: نزلت في على بن أبي طالب(4.

و منها ما رفعه إلى ابن عباس أيضاً قال: كان علي راكعاً ، فجاء مسكين فأعطاه خاتمه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أعطاك هذا الخاتم ؟ قال: أعطاني هذا الراكع . فأنزل الله هذه الآية (١٠٠٠).

و نزول هذه الآية في علي عليه السلام ذكره سوى المذكورين كثير من العلماء و أجمعوا عليه، فمن جملة أولئك: الماوردي، و القشيري، و القزويني، و النيسابوري، و الفلكي، و الطوسي، و الطبري، و أبو مسلم الإصفهاني في تفاسير هم عن السدي و مجاهد و الحسن و الأعمش و عتبة ابن أبى حكيم و غالب بن عبدالله و قيس بن الربيع و عباية الربعى

١. الصحيح كما في المصدر ﴿ الَّذِي عِنْدُهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ ﴾ [سورة النمل: ٤٠].

۲ . سورة هود : ۱۷ .

٣. المناقب لابن المغازلي ص ٣١٤.

٤. المصدر السابق: ٣١٣.

٥ . المصدر ص ١١١ .

و عبدالله بن عباس و أبي ذر الغفاري ـو قد ذكرت عنه شيئاً مما رواه.

و رواه ابن البيع في معرفة أصول الحديث عن عبدالله بن عمر بن علي ابن أبي طالب، و الواحدي في أسباب نزول القرآن عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، و السمعاني في فضائل الصحابة عن حُميد الطويل عن أنس، و سليمان بن أحمد في معجمه الأوسط عن عمار، و أبو بكر البيهقي في الشفا، و محمد الفتال و قيل إنه إمامي المذهب ذكره في التنوير و في الروضة عن عبدالله بن سلام، و ابراهيم الثقفي عن محمد بن الحنفية، و عبيدالله بن أبي رافع و ذكر أنه إمامي المذهب و عبدالله بن عباس و أبو صالح و الشعبي و مجاهد و زرارة بن أعين عن محمد بن علي الباقر عليه السلام في روايات مختلفة الألفاظ متفقة المعاني. و في أسباب النزول للواحدي، و النطنزي في الخصائص عن ابن عباس، و الفلكي في الإبانة عن جابر الأنصاري و ناصح التميمي و ابن عباس و الكلبي عن ابن الإبانة عن جابر الأنصاري و ناصح التميمي و ابن عباس و الكلبي عن ابن

فقد اتضح بنقل الفريقين أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، فإذا ثبت ذلك فوجه الإستدلال أن يعتبر كلمة ليتضح معناها.

قوله تعالى ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا﴾ ، «إنَّما» كلمة مركبة من حرفين «إن» وهي للإثبات و «مَا» وهي للنفي ، فعلى هذا هي مختلفة لما أثبت نافية لما ثبت قال الله تعالى ﴿إنَّهَ اللهُ كُمُ اللهُ ﴾ (" أراد ثبوت الإلهية سبحانه له و نفيها عن غيره . وكذا قوله تعالىٰ لنبيه عليه

١. هذه المصادر مذكورة في المناقب لابن شهراشوب ٥/٣.

۲. سورة طه: ۹۷.

السلام: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ﴾ ١٠٠ أراد ثبوت الإنذار لنبيه و نفيها عن غيره.

و بها استدل ابن عباس [على] أن الربا في النسيئة لا غير ، لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: «إنما الربا في النسيئة »(")، و منه قول الشاعر ("):

و إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي و قوله(\*):

## \* إنما العِزَّة للكاثر \*

و إن احتج المعترض بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم﴾ (٥٠).

فالجواب: إنه للمبالغة، فكأنه تعالى قال: لا ولي لكم إلا الله و رسوله و الذين آمنوا.

و «الولي »و «الأولى » و «المولى » بمعنى واحد، و قد مر بيانه في فصل الغدير.

فأوجب الله سبحانه ولايته، ثم عطف عليها بولاية الرسول، ثم عطف بولاية الذين آمنوا \_و هذا معلوم بغير خلاف \_بواو العطف، لأن العطف

١. سورة الرعد: ٧.

٢. كنز العمال ١١٥/٤.

٣. من بيت للفرزدق في ديوانه ١٥٣/٢، و هو:

أنا الضامن الراعي عليهم وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

٤. من بيت للأعشى في ديوانه ص ٩٤، و هو:

ولست بالأكثر منهم حصىً وإنـــما العــزة للكــاثر ٥. سورة الأنفال: ٢.

يقتضي الاختصاص، وحكم المعطوف ههنا حكم المعطوف عليه، لأنه عطف مفرد على مفرد. فيكون لعلي بن أبي طالب عليه السلام من ثبوت الولاية ما ثبت لله عز و جل و لرسوله عليه السلام، لأنه المعني بالذين آمنواكما مر بيانه.

و مما يزيد ذلك بياناً و إيضاحاً أن علي بن أبي طالب هو المعبَّر عنه بالذين آمنوا: إن الله قد وصفه بصفة في قوله: ﴿ يُقِينُمُوْنَ الصَّلاَة وَ يُحُونَ التَّلاَة وَ يُحُونَ التَّلاَة وَ يَحُونَ التَّلاَة في الزّكاة في الزّكاة و يوتي الزكاة في الماضي و المستقبل يدخل تحت هذا القول، و إنما ذلك مختص بمن يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة في حال ركوعه كما وصف تعالى، لأنه محمول على الحال عند التجويز لا يحمل على غيره، لأن القائل إذا قال «لقيتُ زيداً وهو راكب» و « رأيته و هو يأكل » لا يفهم منه إلا أنه لقيه في حال ركوبه و رآه في حال أكله، وكذا قوله تعالى لا يُفهم منه إلا أنهم يؤتون الزكاة في حال ركوعهم لا فيما مضى و لا فيما يستقبل.

فإذا ثبت له الولاية ثبتت له الإمامة و وجبت طاعته، و إذا ثبتت طاعته ثبتت عصمته، لأنه سبحانه إذا أوجب له من فرض الطاعة مثل ما أوجبه لنفسه و لنبيه عليه السلام اقتضى ذلك طاعته في كل شيء. و هذا برهان عصمته، لأنه لولم يكن كذلك لجاز منه الأمر بالقبيح فيقبح طاعته، و إذا قبحت كان تعالى قد أوجب فعل القبيح، و قد علم بأن ذلك لا يجوز عليه سبحانه و تعالى.

و هذه الصفة \_ و هي إيتاء الزكاة في حال الركوع \_ لم تثبت إلا لعلي عليه السلام خاصة دون الأمة بأسرها.

و هذه الصفة المراد بها تعين علي عليه السلام دون تعين الصدقة ، كما يقال «الأمير صاحب العمامة السوداء» فهو الأمير و إن لبس العمامة بيضاء أو سوداء .

فإن قيل: لفظ «الذين آمنوا» يقتضي الجمع، فكيف نسب إلى أمير المؤمنين وحده ؟

فالجواب: لفظ «الذين» وإن كان للجمع فإنه بعرف الإستعمال يعبَّر به عن الواحد المعَظَّم، ولذلك ذكره الله تفخيماً و تعظيماً، ولذلك نظائر كثيرة، فصار بالعرف حقيقة لكثرة استعماله، قال الله تعالى ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ (() وقال تعالى ﴿ثُمَّ أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ (() أراد به إبراهيم عليه السلام وحده، وقيل أراد النبي عليه السلام وحده ("). إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، مثل قوله ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا ﴾ (() ، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا ﴾ (() .

و حمل «الذين» على الإستغراق يقتضي أن يكون المؤمنون الذين خوطبوا بقوله تعالى ﴿وَلِيُّكُم﴾ داخلين فيه، و هذا يوجب أن يكون كل واحد منهم ولى نفسه، فلابد وأن يخص بالواحد على سبيل الحقيقة.

و لو حملوها على العموم ما أفادهم شيئاً، لأن العموم لا صيغة له تخصه، لأن ما يكون عموماً يجوز أن يكون خصوصاً.

١. سورة يوسف: ٣.

٢. سورة البقرة: ١٩٩.

٣. أنظر الأحاديث في ذلك في تفسير البرهان ٢٠١/٢.

٤. سورة الإسراء: ٧٧.

٥ . سورة البقرة: ٨٧.

فإن قيل: لفظ « يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة » يقتضي الإستقبال.

فالجواب: ليست مختصة للإستقبال، لأن ما يكون في أوله أحد الزوائد الأربع فإنه مشترك بين الحال و الإستقبال، بل هو أليق بالحال، و إنما يخلص للإستقبال بدخول السين فيه أو سوف، و معلوم سقوطهما من اللفظ، فيجب حملها حينئذ على الإشتراك بين الحال و الإستقبال. و قد بُيّن فيما مضى أن اللفظ محمول على الحال عند النحاة، فيجب حملها عليه.

## وجه آخر:

إذا اجتمع الإشتراك و التخصيص و وقع التعارض بينهما ف التخصيص أولى ، لأن [في ] الإشتراك إخلالاً بالمفهوم ، فيجب حملها حينئذٍ على كلا الوجهين على الحال دون غيره .

فإن قالوا: إنها نزلت في جماعة و أخبر الله تعالى أنه وليهم و رسوله ثم وصفهم و ذكر طريقهم.

فالجواب: إن ذلك كان يقتضي التكرار ، لأنه تعالى إذا قال «الذين يقيمون الصلاة » دخل الركوع في الصلاة ، فلا معنى لقوله «راكعون ».

و أيضاً فأولئك الذين كانوا في ذلك الوقت ركوعاً و سجوداً لم يـ ثبت لأحد منهم الصفة التي ذكرها الله تعالى في الآية ، و هي إعطاء الزكاة في حال الركوع ، بل ثبتت لأمير المؤمنين عليه السلام بما اتفق عـليه أهـل النقل . وقد مضى طرق ذلك .

فإن قيل: إن هذه الآية نزلت في عُبادة بن الصامت ١٠٠، فكيف يقال إنها تختص بعلى عليه السلام.

فالجواب: إنها رواية آحاد و لا يسلم بها أكثر الأمة، و ما روي في نزولها في أمير المؤمنين مجمع عليه بقول الفريقين.

و أيضاً فإن الرواية التي تضمنت نزول الآية في عبادة فيها: إن عبادة كان محالفاً لليهود، فلما أسلم قطعت اليهود حلفه، فعظم ذلك عليه فأنزل الله هذه الآية فيه تسلية له و تقوية لقلبه، و إنه و إن كانت اليهود قطعت حلفه فإن الله وليه و رسوله و الذين آمنوا الآية (").

و هذا لا يمنع من حمل الآية عليه ، لأن الصحيح أن الآية إذا نزلت في سبب لا يقصر عليه فقط ، لأن العام لا يجب قصره على سببه الذي خرج عليه ، بل يجب حمله على عمومه .

و في القرآن كثير من ذلك، مثل آية الظهار، فإنها غير مقصورة على المجادلة في زوجها، و مثل قوله تعالى ﴿ وَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ ثَمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَـعَ أَجْرُهُ عَـلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على مقصورة على اللهِ الله الله على الخارج. و قيل: إنه صيفي بن أكثم.

فإن قيل: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان جواداً، و مثله لا يجب عليه الزكاة، والآية خرجت مخرج المدح. و ما تقوله الإمامية ليس بمدح، لأن فيه ترك المسنون من الصلاة.

١. الدر المنثور ١٠٤/٣.

۲. تفسير الطبرى ۲۸۷/٦.

٣. سورة النساء: ١٠٠.

فليس بشيء أصلاً، إنما هو تعليل فليس بنافع، لأن أمير المؤمنين عليه السلام لا يستبعد أن يكون مالكاً في تلك الحال الأول نصاباً يجب فيه الزكاة من الفضة، وهو مائتا درهم، لأن من ملك هذا القدر في وقت من الأوقات لا يقال إنه ليس بجواد.

و من الممكن أن يكون ذلك تطوعاً ، و يسمى زكاة عند الفقهاء ، لأن لفظ «الزكاة » يقع على الواجب و المندوب ، من حيث إن حقيقتها في اللغة النمو ، و إنما سميت زكاة في الشرع لأنها تطهر صاحبَها و تزكيه ، قال تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا﴾ (١٠).

فإن قيل: لو كانت الزكاة واجبة عليه لاحتاج في تسليمها إلى انعقاد النية المذكورة، فيكون قد جدَّد في الصلاة نيةً أخرى، و ذلك لا يجوز إذا فرض أنها واجبة عليه، فلابد من النية للزكاة. و لكن قد يجوز تأخيرها إلى حين الفراغ ثم يجدد نية الزكاة في الحال، و الخاتم إذا كان من فيضة فهو من جنس ما يجب فيه الزكاة، و لو كان من غير الجنس لجاز إعطاؤه الفقير بالقيمة عند الفقهاء.

هذا على القول بأن النية الزائدة لا تجوز في الصلاة، و ما المانع أن يجدِّد الإنسانُ في حال صلاته نيةَ نذر و غيره.

و الجواب عن السؤال الثاني \_ و هو قولهم إن الآية خرجت مخرج المدح و إعطاء الخاتم فيه ترك المسنون من الصلاة \_ فيقال على سبيل الجملة: إن أمير المؤمنين عليه السلام أفقه الأمة و أعلمها، و هو أعلم بما فعل، و فعله لذلك هو الحجة الكبرىٰ في جوازه.

١. سورة التوبة: ١٠٣.

وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن سعيد قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله يـقول «سلوني» إلا عـلي بـن أبـي طالب٠٠٠.

و روى أيضاً أحمد حديثاً أسنده إلى سعيد بن المسيب قال: كان عمر يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن(").

و إذا صدر هذا الفعل اليسير ممن تروون عنه مثل هذا، فهو أدرى بـما فعل على صحيح نقلهم.

و يمكن أنه أشار عليه السلام إلى السائل إشارة خفية بيده الشريفة التي فيها الخاتم، ففهم السائل من تلك الإشارة أنه عليه السلام أراد إعطاءه الخاتم فخلعه من أصبعه الشريفة، و ذلك فعل قليل لا يفسد الصلاة.

و يمكن أيضاً أن يكون الفعل في الصلاة كان مباحاً قليلاً كان أو كثيراً ، كما أن الكلام كان فيها مباحاً ثم نسخ بعد ذلك . و كل هذا جائز .

و جملة الأمر و عقد الباب أن الذي فعله لو كان مفسداً لصلاته لما أثنى الله سبحانه و تعالى عليه في فعله و مدحه فيه. و قد روى جدي رحمه الله في كتابه المقدم ذكره حديثاً مسنداً: أن علياً عليه السلام لما تصدق بالخاتم كان يصلى نافلة الظهر (").

وروى أبو نعيم الحافظ خبراً مسنداً إلى عمار بن يـاسر قـال: و قـف بعلي ابن أبي طالب سائل و هو راكع في صلاته تـطوعاً ، فـنزع خـاتمه

١. رواه الإمام أحمد في مناقب الصحابة ٦٤٦/٢.

٢. أنظره في المناقب للخوارزمي ص ٩٦.

٣. ورد هذا في المناقب لابن شهراشوب عن أبي ذر ٧/٣.

للسائل".

فقد ظهر النص عليه من الله سبحانه و تعالى و من رسوله صلى الله عليه و آله ، و هذا لا ملجأ للهارب منه .

و موصوفية على عليه السلام بالولاية ههنا وصف ثبوتي يختص بـ ه دون غيره ، كموصوفيته بالموالاة في فصل الغدير . بدليل ما سبق فيه .

قال ابن حماد":

رأيتُ النصَّ يفضح جـاحديه و يُلجئهم إلى ضيق الخـناقِ و لو كان اجتماعُ القوم رشـداً لمـا أدى إلى طـول افـتراقِ و هذا حديث مشهور شائع لا يمكن إنكاره، و قد نظمه كثير من الشعراء،

منهم حسان بن ثابت يقول(٣):

أباحسن تفديك نفسي و مهجتي " أيذهب مدحي و المخبِّر صادقٌ (٥) فأنت الذي أعطيتَ إذ كنت راكعاً فأنسزل فيك اللهُ خيرَ ولايةً

وكل بطيء في الهدى و مسارع و ما المدح في جنب الإله بضائع فدتك نفوسُ القوم يا خير راكع<sup>(۱)</sup> و ثَبَّتَها الله في محكمات الشرائع

١. أنظر تفسير البرهان ٤٨٢/٢.

٢. المناقب لابن شهراشوب ٢/٠/١.

٣. المصدر السابق ١٠/٣.

٤. في المصدر: وأسرتي.

٥. في المصدر: أيذهب مدح من محبك ضائعاً.

٦. في المصدر: على فدتك النفس يا خير راكع.

٧. في المصدر: وبيَّنها.

و قال الوراق(١٠:

على أبو السبطين صدّق راكعاً فلما أتاه سائلٌ مَدَّ كفَّهُ للعوني(١٠):

أَبِنْ لَيَ من في القوم جادبخاتم و جاد به سراً فأفشاه ربَّـه و قال بعضهم (٥٠:

أوفى الصلاة معالزكاة ففاقها المنافئة من ذا بخاتمه تصدَّق راكعاً و لبعضهم (^:

هو الزاهدُ الموفي على كل زاهدٍ

فـــما قـطع الأيـامَ بـالشهواتِ

فلم يستو حتى حباه بخاتم علم السائل المُعْتَِّ (الذحاءقانع

بـخاتمه سراً ولم يَـتَجهَّم"

على السائل المُعْتَرِّ "إذ جاء قانعا و بيَّن مَنْ كان المصدِّقُ راكعا

والله يرحم عبدَه الصبَّارا فأسرَّه (٧) في نفسه إسرَارا

١. المناقب لابن شهر اشوب١٣/٣.

٢. في المخطوطة: ولم يتهجم المتجهم: عابس الوجه.

٣. المناقب لابن شهراشوب ١٢/٣.

٤. في المصدر: على السائل المعنى.

٥. المناقب لابن شهراشوب ١٤/٣.

٦. في المصدر: أقامها.

٧. في المصدر: و أسره.

٨. لطلائع بن رزيك الملك الصالح، كما في المناقب لابن شهر اشوب١١٧/٢.

بإيثاره بالقوت ١٠٠ يطوي على الطُّوى ١٠٠

إذا أمَّه المسكينُ في الأزماتِ

تــقُّربَ للــرحـمن إذ كـان راكعاً

بحاتمه في جملة القربات

١. في المخطوطة: للقوت.

٢. الطوى: الجوع.

## الفصل الرابع

## في قوله تعالى «إني جاعلك للناس إماماً»

قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ﴿إنِّي جَاعِلُكَ لِـلنَّاسِ إِمَـاماً قَـالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِميْنَ﴾ ١٠٠.

فبيّن تعالى بمحكم القرآن العظيم أن من كان ظالماً في وقت من الأوقات لا يجوز أن يكون إماماً، و الشرك بالله تعالى هو الظلم، قال الله تعالى ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴾ (١٠).

و حقيقة الظلم وضعُ الشيء في غير موضعه ، و المشرك قد وجَّه عبادته إلى الأصنام أو غيرها و هي غير مستحقة للعبادة .

و يتبين على ذلك إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام بلا فصل ، لأن من تولى الأمرَ غيرُه كان ظالماً فيما سلف من أحواله في عبادته لمن لا يستحق العبادة. وإذا بطلت إمامة من تقدمه بهذا الإعتبار ثبتت إمامته بعد النبى صلى الله عليه و آله بلا فصل .

فإن قيل: من أين أن المراد بلفظة ﴿عـهدي﴾ الإمـامة، و هـي كـلمة

١. سورة البقرة: ١٢٤.

٢. سورة لقمان: ١٢.

محتملة للإمامة و غيرها.

قيل: دلالة موضوع اللفظ على ذلك، لأنه سبحانه و تعالى قال لإبراهيم وإنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ و حكى عنه قوله: ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾ ، و معلوم أن إبراهيم عليه السلام أراد: واجعل من ذريتي أئِمة ، بدلالة قولهم ''ن

\* عَلَفْتُهَا (") تِبْناً وَمَاءً بَارِداً \*

أراد: وسقيتها ماءً بارداً. ثم قال تعالى عقيب ذلك ﴿لاَ يَـنَالُ عَـهْدِي الظَّالِمِيْنَ﴾، فأشار بالعهد إلى ما تقدم من سؤال إبراهيم، ليطابق الكلام و يشهد بعضه لبعض.

و لفظ ﴿عَهْدي﴾ إذاكان مشتركاً وجب أن يُحمل على كل ما يصلح له و يصلح أن يكون عبارة عنه ، فيقال : إن الظاهر يقتضي أن كل ما يتناوله اسمُ العهد لا ينال الظالمَ ، و يجري ذلك مجرى قول القائل : لا ينال عطائي الأشرار ، في أن الظاهر يقتضي أن جنس عطائه لا يناله شرير و لا يختص بعطاء دون عطاء .

و ذرية إبراهيم انتهت إلى محمد و علي عليهما السلام، لأنهما لم يسجدا لمن لا يستحق السجود. الدليل على ذلك ما رواه الفقيه [ابن] المغازلي في كتابه كتاب المناقب بإسناده إلى عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أنا دعوة [أبى] إبراهيم. قلت ": يا رسول الله

۱. لسان العرب «علف».

٢. في المخطوطة: أعلفتها.

٣. الزيادة من المصدر.

٤. في المصدر: قلنا.

كيف (" صرتَ دعوةَ أبيك إبراهيم ؟ قال: أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم فراتي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ فاستخف إبراهيم الفرحُ ، قال: يا رب و من ذريتي أئمة مثلي ؟ فأوحى [الله] (" إليه: يا إبراهيم" إني لا أعطيك عهداً لا أفي به ". قال: يا ربِّ ما العهد الذي لا تفي [لي] (" به ؟ قال: لا أعطيك لظالم من ذريتك عهداً". قال إبراهيم عندها: ﴿ وَ اجْنُبُنني وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلُلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾ (" . قال النبي صلى الله عليه و آله: و انتهت (الدعوة الي و إلى علي ، لم يسجد أحدنا لصنم (" ، فا تخذني [الله] ( ) نبياً و علياً ( ) و صياً (" ).

و علي بن أبي طالب هو الإمام باللفظ الجلي دون الإلتزام الخفي بنقل الفريقين، فمن ذلك ما روته الفرقة المحقة و رواه جدي رحمه الله في نخبه مرفوعاً إلى الباقر عليه السلام قال: لما نزل قوله تعالى ﴿وَكُلَّ شَيءٍ

١ . في المصدر : وكيف .

٢. الزيادة من المصدر.

٣. في المصدر: أن يا إبراهيم.

٤. في المصدر: أفي لك به.

٥. الزيادة من المصدر.

٦. ليس في المصدر : عهداً .

٧. سورة إبراهيم: ٣٥.

٨. في المصدر: فانتهت.

٩. في المصدر: لم نسجد أحد منا لصنم قط.

١٠. الزيادة من المصدر.

١١. في المصدر: و اتخذ علياً.

١٢. المناقب لابن المغازلي ص ٢٧٦، و انظر : شواهد التنزيل ٤١١/١.

أَحْصَيْنَاهُ فِيْ إِمَامٍ مُبِيْنٍ ﴾ (" قام رجلان من مجلسهما فقالا: يا رسول الله هو التوراة ؟ قال: لا. قال: لا. قال: لا. قال: لا. قال: لا. فأقبل علي عليه السلام: هذا هو الإمام الذي أحصى الله تعالى فيه كلَّ شيء (").

و من ذلك ما رواه الشيخ الفاضل الفقيه ابن بابويه في الأمالي "و ذكره عدة مشايخ في كتبهم \_ و النقل من كتاب جعفر بن محمد المشهدي \_ رحمهم الله جميعاً بسنده إلى ابن عباس قال: قال ابن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه و آله المنبر فخطب و اجتمع الناس إليه فقال:

«يا معشر المؤمنين إن الله عز و جل أوحى إليّ أني مقبوض و أن ابن عمي [علياً] "مقتول، و إني أيها الناس أخبركم خبراً لو عملتم "به سلمتم و إن تركتموه هلكتم، [إن] ابن عمي علياً هذا أخي " و وزيري، و هو خليفتي، و هو المبلّغ عني، و هو إمام المتقين و قائد الغر المحجلين، إن استر شدتموه أرشدكم، و إن اتبعتموه "منبوتم، و إن خالفتموه ضللتم، و إن

۱. سورة يس: ۱۲.

٢. تفسير البرهان ٦/٤، المناقب لابن شهراشوب ٧٧/٣.

٣. الأمالي للصدوق ص ٦٢.

٤. الزيادة من المصدر.

٥. في المخطوطة: علمتم. و هو خطأ.

٦. الزيادة من المصدر.

٧. في المصدر: هو أخي.

٨. في المصدر : و إن تبعتموه.

أطعتموه فلله أطعتم، و إن عصيتموه فلله عصيتم، و إن بـايعتموه فـلله(۱) بايعتم، و إن نكثتم بيعته فبيعة الله نكثتم، إن الله عز و جل أنزل عليَّ القرآن، و هو الذي من خالفه ضل و من ابتغى علمَه عند غير على هلك».

«يا أيها الناس "اسمعوا قولي و اعرفوا حق نصيحتي ، و لا تخلفوني في أهل بيتي إلا بالذي أمرتم به من حفظهم ، فإنهم حامَّتي "و قرابتي و إخوتي و أولادي ، و إنكم مجموعون مساءلون عن الثقلين ، فانظر واكيف تخلفوني فيهما ، إنهم أهل بيتي ، فمن آذاهم فقد آذاني (") ، [و من ظلمهم ظلمني ، و من أذلهم أذلني ] (") و من أعزهم فقد أعزني ، و من أكرمهم فقد أكرمني ، و من نصرهم نصرني ، [و من خذلهم خذلني ] (") ، و من طلب الهدى في غيرهم فقد كذّبنى ».

« أيها الناس اتقوا الله و انظروا ما أنتم قائلون إذا لقيتموه، فإني خـصمٌ لمن آذاهم، و من كنت خصمَه خصمته. أقول [قولي] (١) هذا و أستغفر الله لي و لكم ».

و أما ما رواه أهل المذاهب الأربعة:

فمنه ما رواه الفقيه الشافعي [ابن] المغازلي في كتاب المناقب من عدة

١. في المصدر: فالله. في المواضع الثلاثة.

٢. في المصدر : أيها الناس.

٣. الحامّه: خاصة الرجل من أهله و ولده الذين يهتم لهم.

٤. في المصدر: آذاهم آذاني، و هكذا في بقية الجمل ليس فيها « فقد ».

٥. الزيادة من المصدر.

٦. الزيادة من المصدر.

٧. الزيادة من المصدر.

طرق بأسانيدها قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا علي إنك سيد الوصيين (١)، و إمام المتقين، و قائد الغر المحجلين، و يعسوب المؤمنين. تم الخبر (١٠).

و اليعسوب الذكر من النحل الذي يقدمها . و هكذا أيضاً ذكره أحمد بن يحيى ثعلب (٣) . فادرا(٤) اليعسوب إمام النحل أنه يقدمها . فمعناه حينئذٍ إمام المؤمنين .

و قال أبو حنيفة الدينوري: متى عجز اليعسوب عن الطيران حملته النحل حملاً، و إن هلك و بقيت النحل لا تعسل بعده و جعل يطير مع وجه الأرض(٠٠).

قال الصاحب(١):

أيــعسوبَ ديـن الله صـنو نَـبيه و مَن -مكانُك من فــوق الفــراقــد لائــح و مجد و سيفُك في جيد الأعادي قــلائدٌ قلائدُ ا

و مَن حبُّه فـر ضٌ مـن الله واجبُ و مجدك من أعلى السماء مراقبُ(١٠) قلائدُ لم يَعكُفْ عـليهن ثـاقبُ(١٠)

١. سيد المسلمين \_خ ل، وكذا في المصدر.

٢. المناقب لابن المغازلي.

٣. هذا النقل من المناقب أيضاً.

٤. كذا في المخطوطة.

٥ . العبارة مشوشة و فيها أخطاء .

٦. ديوان الصاحب ابن عباد ص ١٨٥.

٧. في الديوان: أعلى السماك.

٨. في الديوان: جيد في. و تعكف.

و روى الفقيه ابن المغازلي عن أسعد بن زرارة الأنصاري عن أبيه (۱۰ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لماكان ليلة أسري بي إلى السماء إذا قصر أحمر من ياقوتة تتلألأ(۱۰)، فأوحى الله إلي(۱۰ في علي: إنه سيد المسلمين، و إمام المتقين، و قائد الغر المحجلين (۱۰).

و روى الفقيه المذكور (٥) عن الراوي المذكور بطريق آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: انتهيت ليلة أسري بي إلى سدرة المنتهى، فأوحي إلى في على ثلاث: إنه إمام المتقين، و سيد المسلمين، و قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم.

وروى الفقيه المذكور في المناقب<sup>(۱)</sup> حديثاً رفعه إلى أبي برزة<sup>(∞</sup> قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن الله تبارك و تعالى عهد إلي في علي عهداً، فقلت: يا ربِّ بينه لي. فقال الله عز و جل: اسمع. قلت: سمعت. قال: إن علياً راية الهدى، و إمام أوليائي، و نور من أطاعني، و هو الكلمة التي ألزمتها للمتقين (۵، من أحبه أحبني، و من أطاعه أطاعنى، فبشره بذلك.

١. في المصدر: عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري عن أبيه.
 و قد ورد الاسم في أسد الغابة ١٨٥٦ و ١١٦٦٣ بما يخالف ما في الكتاب.

٢. في المصدر: من ياقوت يتلألأ.

٣. في المصدر: فأوحى إلى.

٤. المناقب لابن المغازلي ص ١٠٤.

٥ . المصدر السابق ص ١٠٥ .

٦. نفس المصدر ص ٤٦.

٧. في المخطوطة: إلى بردة. و هو خطأ.

٨. في المصدر : المتقين .

قال: قال: فبشرته. قال: فقال علي: يا نبي الله (۱۰ أنا عبد الله و في قبضته، فإن يعذبنى فبذنوبي (۱۰ و لم يظلمني، وإن يُتمَّ الذي بشرني [به] فالله أولى به. قال: فقلت (۱۰ اللهم أجْلِ قلبَه و اجعل ربيعه الإيمان بك. فقال الله عـز و جل: فإني قد فعلت ذلك به (۱۰ ثم إن الله عهد إلي: أني أستخصه من البلاء ما لا أخص به أحداً من أصحابك (۱۰ فقلت (۱۰ يا رب أخي و صاحبي . فقال الله تعالى: إن هذا أمرٌ قد سبق ، إنه مبتلى و مبتلى به .

و من ذلك ما ذكره الخطيب ( في تاريخه مسنداً عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ما في القيامة راكب غيرنا نحن أربعة. قال له عمه العباس ( ن و من هم يا رسول الله ؟ قال: أما أنا فعلى البراق و وصفها عليه السلام بوصف طويل حذف اختصاراً قال: و من يا رسول الله ؟ قال: و أخي صالح على ناقة الله و سقياها التي عقرها قومه ( ۱۰۰ من يا رسول الله ؟ قال: و عمى حمزة أسد الله و أسد رسوله سيد

١. ليس في المصدر: يا نبي الله.

٢. في المصدر: فبذنبي.

٣. الزيادة من المصدر.

٤. في المخطوطة: فقال.

٥ . ليس في المصدر : به .

٦. في المصدر: من أصحابي.

٧. في المخطوطة: فقال.

٨. تاريخ بغداد ١١٢/١١ عن عكرمة عن ابن عباس، و يشبهه ما فيه ١٢٢/١٣ عن
 الأصبغ بن نباتة عن ابن عباس. و انظر: المناقب للخوارزمي ص ٣٥٩.

٩. في المصدر: فقام إليه عمه العباس بن عبد المطلب فقال: من هم.

١٠. إشارة إلى ما في سورة هود: ٦٨-٦٨.

الشهداء على ناقتي. قال: و من يا رسول الله؟ قال: و أخي علي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة، زمامها من لؤلؤ رطب، عليها محمل من ياقوت أحمر، قضبانها من الدر الأبيض، على رأسها(۱) تاج من نور، لذلك التاج سبعون ألف ركن(۱)، ما من ركن إلا و فيه ياقوتة حمراء تضيء للراكب(۱) المُحِثّ، عليه حلتان خضراوتان، وبيده لواء الحمد، و هو ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمداً رسول الله، يقول الخلائق: ما هذا إلا نبي مرسل أو ملك مقرَّب أو حامل عرش(۱). فينادي مناد من بطنان العرش: ليس هذا ملك مقرب و لا نبي مرسل و لا حامل عرش، هذا علي ابن أبي طالب وصي رسول رب العالمين و إمام المتقين و قائد الغر المحجلين.

و من ذلك ما رواه أبو بكر ابن مردويه (٥) و هو من ثقاتهم \_مسنداً إلى أبان بن تغلب عن مسلم قال: سمعت أباذر و المقداد و سلمان قالوا: كنا قعوداً عند رسول الله صلى الله عليه و آله و ما معنا غيرنا، إذ أقبل ثلاث رهط من المهاجرين البدريين، فقال رسول الله: تفترق أمتي بعدي ثلاث فرق: فرقة أهل حق لا يشوبونه بباطل، مَثَلهم كمثل الذهب كلما فتته النار ازداد جودةً و طيباً، و إمامهم هذا لأحد الثلاثة، و هو الذي أمر الله في كتابه

١. في المخطوطة: على رأسه.

٢. في المصدر: سبعون ركناً.

٣. في المخطوطة: ما بين ركن إلى ركن إلا و فيه ياقوتة حمل يعني للراكب.

٤. ليس في المصدر: أو حامل عرش.

٥. منقول عن ابن مردويه في تفسير البرهان ٢١٤/٢.

﴿إِمَاماً وَرَحْمَةً ﴾ (١٠. و فرقة [أهل باطل] لا يشوبونه بحق، مثلهم كمثل خبث الحديد كلما فتته بالنار ازداد خبثاً ، وإمامهم هذا لأحد الثلاثة ، وإمامهم هذا لأحد الثلاثة ، وإمامهم هذا لأحد الثلاثة إن . قال: فسألتهم عن أهل الحق وإمامهم . فقالوا: هو علي ابن أبي طالب عليه السلام وإمام المتقين . و أمسك عن الاثنين ، فجهدوا أن يسميهما فلم يفعل . تم الخبر .

و إذا كان رهطان متضادان و في أمرهما متباينان " فظهر بالخبر المأثور حسن المرجع لأحدهما كان ذلك دليلاً باهراً و علماً ظاهراً على مقر الحق و زحلقة الباطل ".

و هذا الخبر المذكور رواه أخطب خطباء خوارزم موفق بن محمود و هو من أعيانهم و أبو الفرج و المعافي بن زكريا(٠٠٠).

و في رواية الخطيب الموفق الخوارزمي: إن علي بن أبي طالب عليه السلام إمام أمة محمد، و حجة الله تعالى بعد النبي عليه السلام. و يرد في حديث المبيت إنشاء الله تعالى .

تنبيه:

موصوفية على عليه السلام بالإمامة: إما أن يكون وصفاً عدمياً أو

١. سورة هود: ١٧.

٢. الزيادات من المصدر.

٣. في المخطوطة: متضاديان \_ مبينان.

٤. أي منحدر الباطل و مهواه.

٥. الصحيح: أبو الفرج المعافي بن زكريا.

ثبوتياً .الأول محال ، لأنه يقتضي اللاموصوفية ، و هي وصف سلبي و نقيض السلب ثبوت. فثبت أن موصوفيته عليه السلام بالإمامة وصف ثبوتي لا سلبي ، فوجب وصفه بالإمامة و اختصاصه بها دون غيره ، لاستحالة قيام الصفة الواحدة التي هي الإمامة بمحلين .

فقد ظهر لك من نقل الجهتين أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو إمام الأمة باللفظ الصريح الجلي الذي لا حاجة له إلى تأويل، و في ذلك غاية المراد من ثبوت الإمامة له عليه السلام و نفيها عن غيره.

و مما يزيد ذلك بياناً و إيضاحاً: أن الإمامة جعلها الله تعالى لكشف الحيرة عن الأمة، و علي بن أبي طالب عليه السلام هو كاشف الحيرة عن الأمة فيما تحتاج إليه من سائر علومها، و أبو بكر ليس بيده من كشف الحيرة شيء من سائر العلوم.

و مما يشهد بصحة ذلك ما رواه الشيخ السعيد المفيد رحمه الله في كتاب العيون و المحاسن قال: قال هشام بن الحكم: قلت لعمر و بن عبيد: لي سؤال. قال: هات. قلت ": لك عين ؟ قال: نعم. قلت: فما ترى بها ؟ قال: الألوان و الأشخاص. فقلت: فلك أنف ؟ قال: نعم. فقلت: ما تصنع به ؟ قال: قال: أشم به الرائحة. فقلت: فلك فم ؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به ؟ قال: أذوق به الطعم. قلت: ألك قلب ؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع به ؟ قال: أميز كلما ورد على هذه الجوارح حقيقة به. قلت: ليس لها غناء عن القلب؟ قال: لا. قلت: وكيف ذلك و هي سليمة ؟ قال: يا بني الجوارح إذا شكت في قال: لا. قلت: وكيف ذلك و هي سليمة ؟ قال: يا بني الجوارح إذا شكت في

١. في المخطوطة: جعله الله.

٢. في المخطوطة: قلنا.

شيء شمته أو رأته أو ذاقته ردته إلى القلب فيتيقن اليقين و يبطل الشك. قلت: فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح ؟ قال: نعم. قلت: فلا بد من القلب و إلا لم تستيقن الجوارح ؟ قال: نعم. قلت: يا مروان إن الله تعالى لم يترك جوارحاً حتى جعل لها إماماً يصحح الصحيح و ينفي لها ما شكت فيه، و يترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم و شكهم و اختلافهم، لا يقيم لهم إماماً يردون إليه شكهم و حيرتهم، و يقيم إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك و شكك. تم الخبر ١٠٠٠.

و إذا فُقدت هذه الصفة \_ و هي كشف الحيرة عن الأمة \_ في أبي بكر و وُجدت في علي عليه السلام ، كان ذلك بياناً واضحاً على أنه الإمام دون أبى بكر . فكيف و قد نطقت رواياتهم بأنه هو الإمام ، و هو المطلوب .

و حيث ثبت له اسم الإمامة مطلقاً وجبت إمامته كذلك، و من قـيدها فعليه الدلالة و لا دلالة له.

١. هذا الحديث مذكور في أمالي الصدوق ص ٤٧٢ و الإحتجاج للطبرسي ص ٣٦٧ و غيرهما.

## الفصل الخامس

## (في ذكر الصادقين)

قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ '' . أمر سبحانه و تعالى بالكون مع الصادقين ثم وصفهم في كتابه فقال جل قائلاً ﴿ لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَ المَغْرِبِ وَ لَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ اليَوْمِ الآخِرِ وَ المَلاَئِكَةِ وَ الكِتَابِ وَ النَّبِيِّيْنَ وَ آتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ آمَنَ بِاللهِ وَ اليَوْمِ الآخِرِ وَ المَلاَئِكَةِ وَ الكِتَابِ وَ النَّبِيِيِّنَ وَ آتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوى القُرْبَى وَ اليَتَامَى وَ المَسَاكِيْنَ وَ السَّائِليْنَ وَ فِي الرِّقَابِ وَ أَقَامَ الصَّلاةَ وَ النَّرَانِ عَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ الصَّابِرِيْنَ فِي البَاسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ قَلْمَ المُتَّفُونَ ﴾ '' . وَحِيْنَ البَاسِ أُوْلِئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ أُوْلِئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ ﴾ ''.

فنعتهم الله تعالى بسبعة عشر نعتاً ، ثم هذه النعوت المذكورة لم تكن حاصلة إلا لعلي بن أبي طالب عليه السلام ، فإنه الحاوي لها بأسرها و تفرد بها دون غيره و لم تجتمع لأحد سواه .

فاذاً وجب الكونُ معه، وإذا وجب الكونُ معه وجبت متابعته و تبتت إمامته و طاعته بعد رسول الله صلى الله عليه و آله بلا فصل، لمطلق الأمر

١. سورة التوبة: ١١٩.

٢. سورة البقرة: ١٧٧.

بالكون مع الصادقين، ثم بالكون مع من عهد إليهم من ذريته المتصفين بصفته عليهم السلام.

فأول النعوت الإيمان بالله تعالى و اليوم الآخر و الملائكة و الكتاب و النبيين، و قد قال النبي صلى الله عليه و آله لابنته فاطمة عليها السلام: زوَّجتُك أقدمهم سلماً و أكثرهم علماً ١٠٠٠.

و من ذلك قول علي عليه السلام و قد بلغه من الخوارج مقال أنكره: أم يقولون إن علياً يكذب، فعلى من أكذب؟ أعلى الله أكذب فأنا أول من عبده، أم على رسوله فأنا أول من آمن به و صدَّقه و نصره (١٠).

و ذلك معروف مشهور من الفريقين ، و ما نقل أهل المذاهب الأربعة كثير ، منه في مسند أحمد بن حنبل يرفعه إلى ابن عباس قال : إن علياً عليه السلام أول من أسلم.

و من ذلك ما رفعه إلى الحسن وغيره: إن علياً أول من أسلم بعد خديجة (٣).

و من ذلك ما رفعه إلى زيد بن أرقم قال: أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه و آله على عليه السلام(4).

و روى عن زيد بن أرقم بطريق آخر قال: أول من صلى مع رسول الله صلى الله على عليه السلام(٥٠).

١. في كنز العمال ٢٠٥/١١ عدة أحاديث بهذا المضمون.

٢. بمضمونه في البحار ١١١/٤٠ عن الإختصاص للمفيد.

٣. في المناقب للخوارزمي ص ١٥ حديثان بلفظ: أنا أول من أسلم.

٤. مسند الإمام أحمد ٣٦٨/٤ و ٣٧١.

٥. نفس المصدر ٣٦٨/٤.

و روى عن حَبَّة العُرَني (١) بطريق آخر قال: قال حبة: سمعت علياً عليه السلام يقول: أنا أول رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه و آله(٢).

و روى عن حبة بطريق ثالث قال: قال رأيت علياً عليه السلام يضحك يوماً لم أره ضحك أكثر منه حتى بدت نواجذه، قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله \_و ذكر حديثاً حذفته اختصاراً \_ ثم قال: اللهم إني لا أعرف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك محمد \_قال ذلك ثلاث مرات \_ ثم قال: لقد صلينا قبل أن يصلى أحد سبعاً ".

و من ذلك ما رفعه إلى علي عليه السلام قال: صليتُ مع النبي صلى الله عليه و آله ثلاث سنين قبل أن يصلى معه أحد (٤٠).

و من ذلك ما رفعه إلى عبد الله بن يحيى قال: سمعتُ علياً يقول: لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاث سنين قبل أن يصلي أحد من الناس (٠٠).

كل هذه الروايات رواها أحمد بن حنبل في مسنده مستندة عن المذكورين<sup>(۱)</sup>.

و من ذلك ما ذكره ابن عبدربه في الجزء التاسع و العشرين من العقد في

١. في المخطوطة: العربي. و هو خطأ، أنظر: تبصير المنتبه ١٠٠٢/٣.

۲. مسند الإمام أحمد ١٤١/١.

٣. نفس المصدر ٩٩/١ مع اختلاف في الألفاظ.

٤. المناقب للكوفي ٢٩٧/١ عن عبدالله بن أحمد (في الهوامش).

٥. المناقب لابن المغازلي ص ١٩٤.

الحديثان الأخيران مذكوران في مناقب أمير المؤمنين من «فضائل الصحابة»
 لابن حنبل.

فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بدأ فيها بهذه الفضيلة فقال: أسلم علي عليه السلام و هو ابن خمس عشرة سنة (١)، و هو أول من شهد أن لا اله إلا الله [و أن محمداً رسول الله](١).

و في تفسير الثعلبي في سورة براءة في قوله تعالى ﴿وَالسَّابِقُونَ ﴾ (" قال: اختلف أهلُ العلم في أول من آمن برسول الله صلى الله عليه و آله بعد امرأته خديجة بنت خويلد مع اتفاقهم على أنها أول من آمن بالنبي وصهره علي بن أبي طالب، و هو قول ابن عباس و جاء [عن] ابن عبد الله و زيد بن أرقم و محمد بن المنكدر(" و ربيعة الرأي(" و أبي حيان و المزني، و قال الكلبي: أسلم علي و هو ابن تسع سنين، و قال مجاهدو ابن إسحق: أسلم على و هو ابن عشر سنين.

قال: و روى ابن إسحق ١٠٠ قال: حدثني عبد الله بن [أبي] ١٠٠ نجيح عن مجاهد قال: كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب عليه السلام و ما صنع الله له و أراده [به] ١٠٠ من الخير أن قريشاً أصابتهم أزْمَة ١٠٠ شديدة ، وكان أبو

١. في المخطوطة: خمسة عشر سنة.

٢. العقد الفريد ١/٤ ٣١، و الزيادة منه.

٣. سورة الواقعة: ١٠.

٤. في المخطوطة: المكندر. و هو خطأ.

٥. في المخطوطة: الرازي. و هو خطأ.

٦. هذا النص منقول عن ابن إسحاق في السيرة لابن هشام ٢٦٢/١.

٧. الزيادة من المصدر.

٨. الزيادة من المصدر.

٩. الأزمة: الشدة و القحط.

طالب ذا عيال كثير (۱۱) ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس أخوك أبو طالب (۱۱) كثير العيال ، و قد أصاب الناسَ ما ترى من هذه الأزمة ، فانطلق بنا لنخفف عنه من عياله ، آخذُ من بنيه رجلاً و تأخذ من بنيه رجلاً فنكفيهما عنه (۱۱) . فقال العباس: نعم . فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه . فقال لهما أبو طالب: إن تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما . فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه و آله علياً فضمه إليه ، و أخذ العباس جعفراً فضمه إليه ، فلم يزل علي مع رسول الله صلوات الله عليه و آله حتى أسلم (۱۱).

قال (٥٠٠: و روى إسماعيل بن أياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف، قال : كنت امرءاً تاجراً فقدمتُ مكة أيام الحج، فنزلت على العباس بن عبد المطلب، وكان العباس لي صديقاً، وكان يختلف إلى اليمن يشتري العطر فيبيع في أيام الموسم، فبينما أنا و العباس بمنى إذ جاء رجلٌ شاب حين حلقت الشمس في السماء، فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل الكعبه فقام مستقبلها، فلم يلبث أن جاء غلام فقام عن يمينه، فلم يلبث أن جاءت امرأة فقامت خلفه، فركع الشابُ و ركع الغلامُ و المرأة، فخر الشابُ ساجداً فسجدا معه، فرفع الشاب فرفع الغلام و المرأة، فقلت: يا عباس أمر عظيم.

١. في المخطوطة: كثيرة.

٢. في المصدر: إن أخاك أبا طالب.

٣. في المصدر: و تأخذ أنت رجلاً فنكلهما عنه.

٤. في المصدر: حتى بعثه الله فأتبعه على و آمن به و صدقه.

٥. سيرة ابن إسحاق ص ١٣٧، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

فقال: أمر عظيم. فقلت: ويحك ما هذا؟ فقال: هذا ابن أخي محمد بسن عبد الله بن عبد المطلب، يزعم أن الله بعثه رسولاً و أن كنوز كسرى و قيصر ستُفتح على يديه، و أيم الله ما على ظهر الأرض كلها أحدٌ على هذا الدين غير هؤلاء. قال عفيف الكندي: ما أسلم و رشح الإسلام في قلب غيرهم، يا ليتنى كنتُ رابعاً.

و روى أن أبا طالب قال لعلي عليه السلام: يا بني ما هذا الدين الذي أنت عليه ؟ قال: يا أبت آمنتُ بالله و رسوله و صدقته فيما جاء به و صليتُ معه. فقال له: أما إن محمداً لا يدعو إلا إلى خير فألزمه. تم الخبر.

و هذا يدل على إيمان أبي طالب رضي الله عنه ، لأنه أمر ولده عليه السلام بلزوم النبي و إقراره به لأنه لا يدعو إلا إلى خير ، تسليم و اعتراف بصحة دعواه ، لأن حقيقة الإيمان التسليم و التصديق لما أتى به النبي صلى الله عليه و آله .

و روى عبيد الله بن محمد عن العلاء عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: أنا عبد الله و أخو رسول الله وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب مفترٍ، صليت قبل الناس بسبع سنين (۱).

و من ذلك من مناقب الفقيه الشافعي [ابن] المغازلي يرفعه إلى ابن عباس في قول الله عز و جل ﴿ وَالسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ ﴾ (") قال: سبق يوشع بن

١. إحقاق الحق ٢١١/٤ عن الكشف و البيان المخطوط، و في ٥١٠/١٥ عن مصادر أخرى.

٢ . سورة الواقعة : ١٠ .

نون إلى موسى ، و سبق صاحب يس إلى عيسى (۱) ، و سبق علي إلى محمد (۱) . و روى أيضاً خبراً يرفعه إلى أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: صلت الملائكة عليّ و على علي سبع سنين ، و ذلك أنه لم يصلّ معى أحدٌ غيره (۱).

و روى أيضاً خبراً رفعه إلى أنس بن مالك قال: قال أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: صلّت الملائكة عليّ و على علي سبعاً، و ذلك أنه لم يرفع إلى السماء شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً عبده و رسوله إلا منى و منه (4).

و روى أيضاً حديثاً رفعه إلى سليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أول الناس و روداً علي الحوض أولهم إسلاماً علي بن أبي طالب(٥٠). فقد بان بقول الفريقين أنه أول من آمن بالله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله، و في السبق و غيره يقول ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عند بيعة أبى بكر:

ماكنتُ أحسبُ هذا الأمر منتقلاً عن ه أليس أولُ من صلّى لقبلتكم وأعا وآخرُ الناس عهداً بالنبي ومَنْ جبر

عن هاشم ثم منها عن أبي حسنِ و أعلمُ الناس بالآيات و السننِ جبريلُ عوناً له بالغسل و الكفن

١. في المخطوطة: و سبق موسى إلى فرعون صاحب يس إلى عيسى. و هـ و خـ لط صححناه من المصدر.

٢. المناقب لابن المغازلي ص ٣٢٠.

٣. المصدر ص ١٤.

٤. المصدر السابق ص ١٤.

٥ . نفس المصدر ص ١٦ .

و ليس في القوم ما فيه من الحسنِ ما ان بسيعتكم من أول الفتنِ ‹‹›

من فيه ما فيهم لا يمترون به ماذا الذي ردكم عنه فنعلمه

و قال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين(١٠):

إذا نـحن بـايعنا عـلياً فـحسبنا

أبوحسن مما نخاف من المحن"

وجدناه أولى الناس بالناس إنه

أطبَّ " قريشٍ بالكتاب و بالسُّنن

إذا ما جرى يوماً على الضُمَّر البُدَن (\*)

ففيه الذي فيهم من الخير كلّه

و ما فيهمُ مثل الذي فيه من حسن

وصيئٌ رسول الله من دون أهله

و فارسُه قد كان في سالف الزمن

و أول من صلى من الناس كلِّهم

سوى خيرة النسوان والله ذو المنن

و صاحبكبش القوم (٥)في كل مجمع (١)

يكون لهانفس الشجاع لدى الذقن (٧)

١. المناقب لابن شهراشوب ٢٢٦/٣.

٢. في المصدر: من الفتن.

٣. في المخطوطة: لطب. الطَّبُّ: التأني في الأمور.

٤. الضامر: الهزيل. البدنة: الناقة، جمعها بدن.

٥. الكبش: سيد القوم، و منه كبش الكتيبة لقائدها.

٦. في المصدر: وقعة. و هو الأنسب.

٧. في المخطوطة: لذي الدمن.

فذاك الذي تثنى الخناصرُ(١) باسمه

إمامُهُم حتى أغيَّب في الكفن

و قول خزيمة لا شك فيه ، لأن الرسول عليه السلام كان يقضي الحكم بشهادته وحدها لا غير .

و قال زُفَر بن زيد بن حذيفة الأساني(٢):

فحوطواعلياً وانصروه فإنه وصيّ وفي الإسلام أولُ أولِ

و قال قيس بن عبادة (١٠):

هذاعلي و ابن عم المصطفى أول من أجابه ممن دعا هذا علي هذا الإمام لانبالي "من غوى

لعبد الرحمن بن حنبل حليف بني جمح في أبيات له:

وأول من صلى لذي العرشو اتقى بكم إن عرى خَطْبٌ أبـرٌ و أرفقا علي وصــيُّ المـصطفى و وزيــرُه وكان أمير المــؤمنين ابــن فــاطم

و قال أبو الأسود الدؤلي(٥):

١. في المخطوطة: يبنى الخناصر.

٢. كذا في المخطوطة، و في شرح النهج لابن أبي الحديد ٢٣٢/١٣: زفر بن يزيد بن
 حذيفة الأسدى. و البيت مذكور فيه.

٣. المناقب لابن شهراشوب ٨١/٣.

٤. في المخطوطة: و لا نبالي.

ة. ديوان أبي الأسود ص ١٠٣.

و إن علياً لكم مفخرٌ يشبَّه بالأسد الأسودِ (١) أما إنه ثاني العابدين (١) بــمكة و الله لم يــعبدِ و الأشعار في ذلك كثيرة لا تحصى.

\* \* \*

و أما إيتاء المال على حبه و الوفاء بالعهد و غيره، فإن سورة هل أتى تواترت أخبار الفريقين على أنها نزلت في علي و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام، و فيها إيتاء المال على حبه و غيره مما وصف في الآية.

و يدل على نزولها فيهم من طريق أهل المذاهب الأربعة ما رواه الزمخشري في كتابه الكشاف من عدة طرق في تفسير ﴿هُلُ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾:

فمنها ما رفعه إلى ابن عباس " قال: مرض الحسن و الحسين عليهما السلام، فعادهما جدهما رسول الله صلى الله عليه و آله و أبو بكر و عمر و عامة العرب، فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرتَ على ولديك، فكل نذر لا يكون له وفاء فليس بشيء. فقال على عليه السلام: إن برأ ولداي مما بهما صمتُ ثلاثة أيام شكراً لله تعالى، و قالت فاطمة و جاريتهم فضة مثل ذلك،

وإن علياً لكم مُصْحِرٌ ألا إنه الأسدُ الأسودُ

١. البيت في الديوان هكذا:

٢. في الديوان: ثالث العابدين.

٣. الكشاف ٦٧٠/٤ مع اختلاف في بعض الألفاظ و التفاصيل. و انظر المناقب لابن
 المغازلي ص ٢٦٧.

فألبس الغلامان العافية وليس عند آل محمد قليل و لاكثير ، فانطلق علي الله المعون بن حارثا (١) الخيبري فاقترض منه ثلاثة أصوع من شعير .

و في حديث مهران الباهلي ("): فانطلق إلى جار له يهودي يعالج الصوف (") يقال له شمعون بن حارثا (")، فقال له: هل لك أن تعطيني جَزَّةً من صوف تغزلها لك ابنة محمدٍ صلى الله عليه و آله بثلاثة أصوع من شعير ؟ فقال: نعم . فأعطاه الصوف و الشعير ، فأخبر فاطمة عليها السلام بذلك فقبلت و أطاعت .

قال: فقامت عليها السلام إلى صاع و طحنته و اختبزت منه خمسة أقراص لكل واحد منهم قرص، و صلى علي مع النبي المغرب و أتى المنزلَ، فوُضع الطعام بين يديهم إذ أتاهم مسكينٌ، فوقف بالباب فقال: السلام عليكم أهلَ بيت محمد، مسكينٌ من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي عليه السلام فأمر بإعطائه، فأعطوه و مكثوا يومهم و ليلتهم لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح. فلما أنكان يوم الثاني قامت فاطمة إلى صاع الثالث فطحنته و اختبزته، و صلى علي مع النبي ثم أتى المنزلَ فوضع الطعامُ بين يديه، فأ تاهم يتيمٌ فوقف بالباب و قال: السلام عليكم يا أهلَ بيت محمد، يتيمٌ من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه على عليه والدي يوم العقبة، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه على عليه

١. في المناقب: ابن جابا.

٢. ورد الحديث بما يشبه ما هنا مع تفصيل أكثر في المناقب لابن المغازلي ص ٢٦٨.
 و فيه: ابن مهران الباهلي.

٣. في المخطوطة: يعلج الصوف.

٤. في المصدر: ابن جابا.

السلام فأمر بإعطائه، فأعطوه و مكثوا يومين و ليلتين لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القَراح. فلما كان اليومُ الثالث قامت فاطمةُ عليها السلام إلى الصاع الثالث فطحنته و اختبزته، و صلى على مع النبي ثم أتى المنزلَ فـوُضع الطعامُ بين يديه ، فأتاهم أسيرٌ فوقف بالباب فقال : السلام عليكم أهل بيت محمدٍ ، تأسرونا و لا تطعمونا ، فسمعه عليٌ عليه السلام فأمر بإعطائه . قال : فأعطوه الطعام و مكثوا ثلاثةَ أيام و لياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القَراح. فلما كان اليوم الرابع و قد وَفُوا نذرَهم أخذ عليٌ بيده اليمني الحسنَ و بيده اليسري الحسينَ ، و أقبل على رسول الله صلى الله عليه و آله و هم ير تعشون كالفراخ من شدة الجوع، فلما أبصر النبيُّ قال: يا أبا الحسن ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم، فانطلق بنا إلى منزل فاطمة. فانطلقوا إليها و هي في محرابها [تصلي] قد لصق بطنُها [بظهرها] ١٠٠٠ من شدة الجوع و غارِت عيناها، فلما رآها النبي قال: و اغوثاه بالله ، أهـل بـيت مـحمد يموتون جوعاً.

فهبط جبرئيلُ على محمد صلى الله عليه و آله فقال: يا محمد خذها، هنَّاك الله في أهل بيتك. قال: وما آخذ يا جبرئيل ؟ فأقرأه ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ إلى قوله ﴿إنَّمَا نُطْعِمُكُم لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُم جَزَاءً وَلَا شُكُوراً ﴾ إلى آخر السورة.

و روى الثعلبي في تفسيره قال: قوله عز و جل ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كأسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْراً \* عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُسفَجِّرُوْنَهَا تَسفْجِيْراً > قال: هي عين في دار النبي صلى الله عبليه و آله تنفجَّر إلى دور الأنسبياء

١. الزيادتان من المناقب.

عليهم السلام و المؤمنين.

و قوله ﴿ يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ يعني علياً و فاطمة و الحسن و الحسين و جاريتهم فضة ﴿ وَ يَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْراً \* وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ يقول شهوتُهم الطعام و إيثارهم مسكيناً من مساكين المسلمين و يتيماً من يتامى المسلمين و أسيراً من أسارى المشركين ، و يقولون إذا أطعموهم ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُم لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُم جَزَاءً وَ لاَشُكُوراً \* إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوْساً قَمْطَرِيْراً ﴾ .

قال: والله ما قالوا هذا بألسنتهم و لكنهم أضمروه في صدورهم، فأخبر الله عز و جل بإضمارهم، يقولون: لا نريد منكم جزاءً و لا شكوراً فتمنون(١٠) علينا به، و لكنا أعطيناكم لوجه الله تعالى و طلب ثوابه.

قال الله عز و جل ﴿ فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ اليَوْمِ وَ لَقَّاهُم نَضْرَةً وَ سُرُوْراً ﴾ نضرة في الوجوه و سروراً في القلوب ﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيْراً ﴾ يسكنونها و يلبسونه و يفرشونه ﴿ مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الأرَائِكِ لا يَرُوْنَ فِيْهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيْراً ﴾ .

و قال ابن عباس: فبينما أهل الجنة إذ رأوا ضوءً كضوء الشمس و قد أشرقت الجنان له، فيقول أهل الجنة: قد قال ربنا عز و جل ﴿لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيْراً ﴾ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمساً و لا قمراً، و لكن هذه فاطمة و علي ضحكا ضحكاً أشرقت الجنان من نور ضحكهما. و زاد محمد بن على الغزالي (") على ما ذكره الثعلبي في كتابه المعروف

١. في المخطوطة: أفتمنون.

٢. الظاهر أنه يريد «بلغة الخواص في الأكوان إلى معدن الإخلاص» لمحيي الدين

بالبلغة: إنهم عليهم السلام نزلت عليهم مائدة من السماء أكلوا منها سبعة أيام.

و حديث المائدة و نزولها عليهم عليهم السلام معروف مشهور ، و قد رواه صدر الأئمة أخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد المكي في كتابه في ذلك(١).

قال الحِصْكَفي رحمه الله يقول شعراً (٢):

قومٌ أتى في هل أتى مدحهم (" ما شك في ذلك إلا ملحدُ قومٌ لهم في كل أرض مشهدٌ لا بل لهم في كل قلب مشهدُ

\* \* \*

و أما قوله تعالى ﴿وَ فِي الرِّقَابِ﴾ .

فمن المعلوم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عمر أراضي كثيرة و أعتق بثمنها رقاباً كثيرة و أعان من كان منهم في شدة.

و أما الزكاة فقد تقدم قول الفريقين فيها في فصل الخاتم.

و أما قوله تعالى ﴿وَحِيْنَ البَأْسِ﴾ فحين البأس هو الوقت الذي يكثر فيه الفرارُ من الزَّحْف، و معلوم قطعاً و بتاً أن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يول(" دبراً قط. و قيل: إن درعه كان مقدَّماً بلا مؤخر("، و إن الملائكة

محمد بن على ابن العربي\_أنظر :كشف الظنون ٢٥٢/١.

١. المناقب للخوارزمي ص ١٦٨.

٢. المناقب لابن شهراشوب ٢٢٧/٢.

٣. في المصدر: مدحتهم.

٤. في المخطوطة: لم يولي.

ة. هذا كان من عادة كبار شجعان العرب، لأنهم يستنكفون من إعطاء ظهرهم إلى

تعجبت من حملاته و بذل جهده في الذبِّ عن وجه رسول الله صلى الله عليه و آله.

فمن ذلك ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده مسنداً إلى أبي رافع عن أبيه قال: لما قتل عليٌ عليه السلام أصحابَ الألوية يوم أحد قال جبرئيل: يا رسول الله إن هذه هي المواساة. فقال النبي صلى الله عليه و آله: إنه مني و أنا منه (١٠). تم الخبر.

و من نظر في الغزوات علم أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان مختصاً بحسن البلاء في غزواته مع ابن عمه رسول الله «ص» و الصبر العظيم و ثبوت القدم معه حين يزل قدم غيره، و يكافح الأعداء و يطفئ نيران الحروب و يفرج الكرب العظيم بنكال سيفه، و يكسر وقعة و شدة وطئته، حتى أن ملكاً يقال له رضوان مدحه و نادى في السماء فقال ":

لاسيف إلا ذو الفقار و لا فـتى إلا عـلى

و سمع النبيُّ صلى الله عليه و آله الصوتَ فقال: أما تسمع يا علي مديحك في السماء، و أخبره باسم الملك المادح له.

و في ذلك يقول حسانُ بنُ ثابت٣٠:

ساحة الميدان للفرار منها، فيستغنون بذلك من مؤخر الدرع.

١. رواه في فرائد السمطين ٢٥٧/١، و أرجعه المعلق إلى الفضائل لابن حنبل.

٢. المصدر السابق ٢٥٨/١.

٣. المناقب لابن شهراشوب ١/٣ من دون نسبة، ولم ترد الأبيات في ديوان حسان.

جبريلُ نادى في السما (۱۰ و النقع ليس بمنجلي و الخيل تعثر بالجما جم و الوشيج الذُّبَلِ و المسلمون قدأ حدقوا (۱۰ حول النبي المرسلِ هذا النداء لمن له ال زهراء ربَّة منزلِ لا سيف إلا ذو الفقار و لا فيتى إلا علي

فإن قيل: في الحديث إن رضوان هو المادح، فكيف يـقول حسان جبريل نادي.

فيقال: إن رضوان مدح و نادي هو و غيره.

و قال الحميري رحمه الله(٣):

وله بسلاءً يموم أحدٍ صالحُ إذ جاء جبريلُ فنادى معلناً لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى

و المَشْرَفيَّة تأخذ الأدبــارا في المسلمين و أَسْمَعَ الأبرارا إلا عـــليِّ إن عــددتَ فِـخَارا

و في شجاعته عليه السلام يقول عمرو بن العاص:

فليس لها سوى نعم جوابُ و فيضُ دم الرقاب لها شرابُ و بين البيض و البيض اصطحابُ() إذا نادت صوارمُه نفوساً طعامُ سيوفه مُهَجُ الأعادي وبين سنانه والدرع صلحً

١. في المصدر: في الوغى.

٢. في المصدر: و المسلمون بأسرهم.

٣. ديوان الحميري ص ٢١٥.

٤. يريد: بين السيوف و الخوذ الذي يوضع على الرأس اصطحاب حيث يضرب عليها كثيراً لشجاعته.

و ضــــربته كــــبيعته بـــخُمٍّ هـو النبأ العظيم و فُلكُ نـوح قال المأمون الخليفة العباسي :

ألامُ على شكر الوصى أبي الحسن خليفةُ خير الناس والأوَّلُ الذي

أعان رسولَ الله في السرِّ و العلن و في شجاعته عليه السلام يقول أسد بن أياس يحرض مشركي قريش على قتله(٢):

> في كل مجمع غابةُ أخزاكمُ لله دَرُّ كـــم ألمّــا تُــنكروا هذا ابن فاطمة الذي أفناكم أعطوه خرجاً واتقوا بضريبة (١١) أين الكهولُ و أيـن كـلُّ دَعـامةٍ أفناهم قصعاً وضرباً يفتري

جزع أبرّ على المذاكي القُـرَّح<sup>(٣)</sup> قد ينكر (١) الحرُّ الكريمُ و يستحي ذبحاً وقتلة قَصْعةٍ لم تذبح (٥) فمعلَ الذليل وبيعة لم تـربح في المعضلات و أين زين الأبطح بالسيف يعمل حـدُّه لم يـصفح

معاقدها من الناس الرقابُ(١)

و بـــابُ الله و انـــقطع الخــطابُ

و ذلك عندي من عجائب ذي المنن

و شجاعته عليه السلام لا يُختلف فيها ، لأنها أشهر من كرم حاتم الطائي. و مَن هذه صفته جدير أن يصبر حين البأس.

١٠ يريد: إن بيعته على رقاب المسلمين الذين بايعوه بخم، كما أن ضربته على رقاب الكافرين في الحروب.

٢. المناقب لابن شهراشوب ١٤٥/٣.

٣. المذاكي من الخيل: التي أتي عليها بعد قروحها سنة أو سنتان.

٤. في المخطوطة: و قد ينكر.

ة. في المخطوطة: و قتلاً فضعه. قصع الرجلَ أوهامته: ضرب ببسط كفه على رأسه.

٦. في المخطوطة: و اتقوه بضربة.

و قدروي: أن يوم أحد فر الناسُ ولم يثبت إلا علي بن أبي طالب عليه السلام و ثمانية من الأنصار ، و قيل أربعة أو خمسة (١٠).

و روى ابن قتيبة في المعارف: أن الشيخين انهزما يوم أحد مع من انهزم، ولم يثبت مع أمير المؤمنين إلا ثمانية من بني هاشم ذكرهم ابن قتيبة. وهو عامى المذهب.

و في ذلك يقول العباس رضي الله عنه شعراً (٣):

نصرنا رسولَ الله في الحرب تسعة وقد فرَّ مَن قد فرَّ عنه فأقشعُوا(٣) و التاسع أيمن بن عبيد قُتل بين يدي النبي صلى الله عليه و آله.

وكذا في غير هذا الموضع: فإنه الملازم لابن عمه رسول الله «ص».

و أما يوم بدر فإنه قتل خمسةً و ثلاثين شجاعاً ، و قتل جميع المسلمين خمسةً و عشرين رجلاً (١٠).

و في الرواية: أنه عرف قتلى علي من قتلى المسلمين أنه ليس في المقتول إلا ضربة واحدة من علي عليه السلام و قتلى المسلمين في الواحد منهم خمس ضربات إلى ست ضربات أو أقل أو أكثر (٥٠).

و أما أبو بكر فإنه انهزم يوم حنين، و فرَّ بأحد، و ولى الدبر يوم التقى الجمعان، و أسلم رسولَ الله صلى الله عليه و آله فيها و في غيرها من المواطن إلى الأعداء، مع ما كتب الله عليه من الجهاد و الذب عن وجه

١. أنظر: كنز العمال ٤٣٦/١٠، الكافي ١١٠/٨، الإرشاد للمفيد ص ٣٧.

٢. المناقب لابن شهراشوب ٣٠/٢.

٣. في المخطوطة: من فر عنه و أقشعوا. أقشعوا: تفرقوا.

٤. المناقب لابن شهراشوب ٩٦/٢، كشف الغمة ١٨٤/١.

٥. كشف الغمة ٧٥٥/١.

رسول الله. وكان جُباناً هَلُوعاً خائفاً ضعيفاً ، لم يبارز قط قرناً و لا قاوم بطلاً و لا سفك بيده دماً ، و قد شهد مع رسول الله «ص» مشاهده ، وكان لكل واحد من الصحابة أثر إلا لأبي بكر ، وكل هذا المعنى يشهد بذلك .

و أما علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه صبر عند الشدائد و ضنك المكائد و ضيق المراصد، لم يول قط دبراً، و لا فرَّ من قرن، و لا هاب في الحرب خصماً، و لا رهب جيشاً، و لا نكس له راية، و لا لقي عسكراً إلا تكافأه و قتل منه الصناديد و الشجعان.

وحيث انتظمت النعوتُ المذكورة في الآية بأسرها في علي بـن أبـي طالب عليه السلام وجب الكون معه بالأمر الإلهي، و وجب التخلف عن غيره لأنه غير متَّصف بالنعوت المذكورة.

#### \* \* \*

و أما قوله تعالى ﴿أَوْلَئِكَ الَّذَيْنَ صَدَقُوا وَ أُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُوْنَ ﴾ (١) إنما هو تعظيم و تفخيم لعلي بن أبي طالب عليه السلام، لأن الواحد المعظَّم يعبَّر عنه بالجمع، و قد تقدم بيانه. و إذا انضاف إليه أهل بيته المتصفين بصفته كان الكلام عبارة عنهم.

١ . سورة البقرة : ١٧٧ .

١ . سوره البقره: ١٧٧ .

وجه آخر:

قال الله تعالى ﴿ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ (١).

ذكر المفسرون العلماء (٣) أن هذه الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب و حمزة عليهما السلام، فلما قُتل حمزة صار التنزيل خاصاً في علي، و أمن منه التبديل لسائر الأشياء بمحكم التنزيل و اختصاصه.

١. سورة الأحزاب: ٢٣.

٢. انظر : شواهد التنزيل ٥/٢، تفسير البرهان ٣٠١/٣.

### الفصل السادس

# في قوله تعالى «إنما أنت منذر و لكل قوم هاد» و أن الحق هو علي و أن الحق معه

قال الله تعالى ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ ١٠٠٠.

روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: أنا المنذر و علي بن أبي طالب هو الهاد(٢).

روى جدي أبو عبدالله الحسين بن جبر رحمه الله في كتابه الموسوم بنخب المناقب لآل أبي طالب عليهم السلام: حُدِّثنا مسنداً عن ابن عباس في قوله ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ قال: نزلت في أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام "".

و رواها عن علي عليه السلام ﴿ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ قال: أنانا.

و قد صنف أحمد بن محمد بن سعيد (٥) كتابًا في قوله ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ

١. سورة الرعد: ٧.

٢. أنظر بمضمونه: تفسير العياشي ٢٠٤/٢، الكافي ١٩٢/١.

٣. المناقب لابن شهر اشوب١٠١/٣.

٤. شواهد التنزيل ٣٩١/١.

٥. يريد الحافظ ابن عقدة الجارودي. أنظر : رجال النجاشي ٢٤٠/١.

وَلِكُلِّ قَوْم هَادٍ ﴾ ، ذكر فيه أنها أنزلت في على بن أبي طالب.

و رواها جدي في كتابه المقّدم ذكره مسندة عن الضحاك و الزجاج قال ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ﴾ رسول الله ﴿ وَ لِكُلِّ قَوْم هَادٍ ﴾ على بن أبي طالب' ' .

و ذكرها الحسكاني في شواهد التنزيل "، و المرزباني فيما نـزل مـن القرآن في على عليه السلام.

و روى جدي في كتابه المقدَّم ذكره قال: قال أبو برزة (٣): دعا رسولُ الله (١) صلى الله عليه و آله بالطَّهور و عنده علي بن أبي طالب عليه السلام، فأخذ [رسول الله] (١) بيد علي بعد ما تطهَّر فألصقها (١) بصدره ثم قال: إنما أنت منذر، ثم ردها إلى صدر علي ثم قال: ولكل قوم هاد (١٠).

و رواها الثعلبي في تفسيره مسندة عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله صلى الله عليه و آله يده على صدره و قال: أنا المنذر، و أوما بيده إلى منكب (^ علي بن أبي طالب فقال: أنت الهادي، يهتدي بك المهتدون من بعدي (١٠).

١. المناقب لابن شهراشوب ١٠١/٣.

٢. شواهد التنزيل ٣٨١/١ عوم في عدة أحاديث.

٣. في المخطوطة: قال بردة، و التصحيح من المصدر.

٤. في المخطوطة و المناقب: دعا لنا رسول الله.

٥. الزيادة من المصدر.

٦. في المصدر: فألزقها.

٧. شواهد التنزيل ٣٩٣/١، وعنه المناقب لابن شهراشوب ١٠١/٣.

٨. في المخطوطة: على منكب، و التصحيح من المصدر.

٩. تفسير الطبري ١٠٨/١٣، وعنه في تفسير ابن كثير ٥٠١/٢.

و رواها الثعلبي مسندة إلى علي عليه السلام قال: المنذر النبي صلى الله عليه و آله، و الهادي رجل من بني هاشم \_ يعني نفسه(١٠).

و ذكرها جدي في نخبه عن عبدالله بن عطاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: فالنبي المنذر، و بعلي يهتدي المهتدون(١٠).

و ذكرها عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال النبي صلى الله عليه و آله: أنا المنذر و على الهادي (٣).

و رواها عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه و آله عن هذه الآية ، فقال [لي]: هادي هذه الأمة علي بن أبى طالب(4).

و قد مضى قول الفريقين في علي عليه السلام أنه هو الهادي.

و أما كونه هو الحق و الحق معه:

روى جدي في كتابه المقدَّم ذكره حديثاً مسنداً عن أبي الورد الإمامي المذهب عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَقُّ﴾ ( ) قال : على بن أبي طالب عليه السلام ( ) .

و عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ

۱. تفسير ابن كثير ۲/۲،۵۰، شواهد التنزيل ۳۹۰/۱.

٢. المناقب لابن شهراشوب ١٠٢/٣، وعنه تفسير البرهان ٢٨٢/٢.

٣. تفسير العياشي ٢٠٤/٢.

٤. المناقب لابن شهراشوب ١٠٢/٣، تفسير البرهان ٢٨٢/٢ و الزيادة منه.

٥. سورة الرعد: ١٩.

٦. المناقب لابن شهراشوب ٧٥/٣.

جَاءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالحَقِّ مِنْ رَبِّكُم فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ ﴾ " يعني بولاية علي عليه السلام".

و عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى ﴿وَقُلِ الحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ﴾ ٣) يعني بولاية علي بن أبي طالب ﴿وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرِ﴾ ٣.

و عنه عليه السلام في قوله تعالى ﴿وَ يَسْتَنْبِئُوْنَكَ أَحَقٌ هُوَ ﴾ ( السالونك : يا محمد عليٌّ وصيُّك ؟ قال : إي و ربي إنه لوصيي ( ا) .

و عن محمد بن مروان عن السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَقُّ﴾™قال: على عليه السلام™.

وعن أبي بن كعب: نزلت ﴿والعصر ﴾ في أمير المؤمنين عليه السلام و أعدائه ، بيانه: ﴿إِلاّ الَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾ لقوله «إنّما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا »الآية ، و قوله ﴿وَ عَمِلُوْ الصَّالِحَاتِ ﴾ لقوله « يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون » لأنها في على عليه السلام نزلت بقول الفريقين ، و قد

١. سورة النساء: ١٧٠.

۲. تفسير العياشي ۲۸٥/۱.

٣. سورة الكهف: ٢٩.

٤. تفسير البرهان ٢/٥/٢.

٥. سورة يونس: ٥٣.

٦. المناقب لابن شهراشوب ٧٥/٣، تفسير العياشي ١٢٣/٢ و فيه « . . عن علي إماماً
 هو ؟ قل إي و ربى إنه لحق » .

٧. سورة الرعد: ١٩.

٨. تفسير البرهان ٢٨٧/٢.

مضى بالفصل الثالث. و قوله ﴿ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ لقوله صلى الله عليه و آله: الحق مع علي و علي مع الحق. و ﴿ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ لقوله «و الصابرين في البأساء و الضراء و حين البأس »، و علي بين أبي طالب هو الصابر حين البأس (١٠)، و قد تقدم القول بذلك في الفصل الخامس. و عن أبي ذر أنه سئل عند اختلاف الناس عند، فقال : عليك بكتاب الله و الشيخ علي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : علي مع الحق و الحق معه و على لسانه، و الحق يدور حيثما دار على (١٠).

و عن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه أنه سلَّم يوم الجمل على عائشة فلم تكلمه: أسألك بالذي لا إله إلا هو ألا سمعتُكِ تقولين: الزم عليَّ بن أبي طالب، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه و آله يقول: الحق مع علي و علي مع الحق، لا يفتر قان حتى ير دا عليّ الحوض. قالت: بلى قد سمعت ذلك منه (٣).

قال: وأتى عبدالله و محمد ابنا بديل إلى عائشة و ناشداها بذلك فاعترفت(».

هذا كله ذكره جدي المذكور في نخبه، و ذكره السمعاني في فـضائل الصحابة إلا أنه قال: على مع الحق و الحق مع علي (٠٠٠).

١. مأخوذ من المناقب لابن شهراشوب ٧٦/٣ مع تصرف قليل.

٢. المناقب لابن شهراشوب ٧٦/٣.

٣. المصدر السابق ٧٦/٣.

٤. نفس المصدر و الصفحة.

٥. المصدر نفسه و الصفحة.

و في تفسير الثُّمالي في قوله تعالى ﴿ طسم \* تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ ١٠٠٠: إن من الآيات منادياً ينادي من السماء في آخر الزمان: ألا إن الحق مع على و شيعته ١٠٠٠.

و أما ما ذكره أهل المذاهب الأربعة:

روى سعد بن أبي وقاص عن النبي عليه السلام قال: علي مع الحـق و الحق مع على يدور حيثما دار (°).

و روى عبيدالله بن عبد الله حليف بني أمية: إن معاوية قال لسعد: أنت الذي لا تعرف حقّنا من باطل غيرنا فتكون معنا أو علينا، فجرى بينهما كلام، فروى سعدهذا الخبر المذكور، فقال معاوية: لتجيئني بمن سمعه معك أو لأفعلن. قال: أم سلمة. فأدخلوا (٤) عليها فقالت: صدق، في بيتي قاله (٥). و روى مالك بن جعونة العرني عنها نحو هذا (١).

و هذه الأخبار الثلاثة ذكرها عنهم جدى في كتابه المقدَّم ذكره.

و قال الخطيب في تاريخه : عن [ أبي ] ثابت™مولى أبي ذر الغفاري قال : دخلتُ على أم سلمة ، فرأيتها تبكي [و تذكر علياً ]™و قالت : سمعتُ رسولَ

١. سورة الشعراء: ١-٢.

٢. المناقب لابن شهراشوب ٧٦/٣.

٣. مجمع الزوائد ٢٣٥/٧ باختلاف يسير.

٤. في المصدر: فدخلوا.

٥. المناقب لابن شهراشوب ٧٧/٣.

٦. نفس المصدر و الصفحة.

٧. في المخطوطة: عن ثابت، و التصحيح من المصدر.

٨. الزيادة من المصدر.

الله صلى الله عليه و آله يقول: علي مع الحق و الحق مع علي، و لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة(١٠).

و رواه القاضي أبو الحسن الجرجاني في صفوة التاريخ.

و من ذلك ما رواه أبو بكر محمد بن الحسين الآجري \_و هو تلميذ أبي بكر ولد أبي داود السجستاني \_في الجزء الثاني من كتاب السبعة بإسناده إلى علقمة بن قيس و الأسود بن يزيد حتى رفعه إلى النبي صلى الله عليه و آله في حديث طويل يقول في آخره: إن عمار بن ياسر دخل على رسول الله صلى الله عليه و آله ، فرحب به و قال : يا عمار [إنه] سيكون في أمتي بعدي هنات و اختلاف حتى يختلف السيف [فيما] بينهم حتى يقتل بعضهم بعضاً و يتبرأ بعضهم من بعض ، فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذي عن يميني علي بن أبي طالب (") ، فإن سلك [الناس] كلهم وادياً و سلك علي وادياً فاسلك وادي علي و خل الناس طراً ، يا عمار إن علياً لا ير دك (") عن هدى [و لا يدلك على ردى] ، يا عمار طاعة علي من طاعتي و طاعتي من طاعة

و من ذلك ما رواه أحمد بن مردويه في كتاب المناقب عن عدة طرق: فمنها ما رفعه إلى عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال:

۱. تاریخ بغداد ۳۲۱/۱۶.

٢. في المصدر: فعليك بهذا الأصلع عن يميني، يعنى على بن أبي طالب.

٣. في المخطوطة: لا ينزل. ولعل الصحيح فيه: لا يزل.

فرائد السمطين ١٧٨/١ عن علقمة بسند غير ما في كتابنا، و الزيادات منه و فيه
 بعض الإختلاف في كلمات.

الحق مع على و على مع الحق ، لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض ١٠٠٠.

و منها ما أسنده إلى أبي بكر موسى بن مردويه يرفعه إلى الأصبغ ببن نباتة قال: لما أصيب زيد بن صُوْحان يوم الجمل أتاه علي " و به رمق، فوقف عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و هو لما به ، فقال: رحمك الله يا زيد ، فو الله ما عرفتُك " إلا خفيف المؤنة كثير المعونة . قال: فرفع إليه رأسه و قال: و أنت يرحمك الله ، فو الله ما عرفتك إلا بالله عارفاً و بآياته "، و الله ما قاتلت معك من جهل و لكني سمعت حذيفة بن اليمان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: علي أمير البررة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله ، ألا و إن الحق معه يتبعه ، ألا فميلوا معه (ه).

و منها ما أسنده إلى سالم مولى أبي ذر الغفاري عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: علي مع الحق و القرآن معه، لا يفترقان حتى يردا علَيَّ الحوض(١٠).

المناقب مخطوط، وانظر النقل عنه عن عائشة في عدة أحاديث منقولة في ملحقات إحقاق الحق ٦٣٦/٥ ١٦٣٨.

٢. في المخطوطة: أتى على.

٣. في المصدر: ما عرفناك.

٤. في المصدر: إلا بالله عالماً و بآياته عارفاً.

٥. المناقب للخوارزمي ص ١٧٧ عن ابن مردويه.

٦. مضى عن أبي ثابت مولى أبي ذر بلفظ «علي مع الحق و الحق مع علي»، و في
 ملحقات الإحقاق ٣٩٩/١٦ عدة أحاديث يذكر فيها القرآن.

و ذكر الخطيب(١٠ في تاريخه قال: إن علقمة و الأسود كررا معاتبة أبي أيوب على نصرته لعلى بن أبي طالب عليه السلام، فرادَّهما إيضاحاً لعذره بماكان سمعه من رسول الله صلى الله عليه و آله. فقال الخطيب: إن علقمة و الأسود أتيا أبا أيوب الأنصاري عند منصرفه من صفين فقالا له: يا أبــا أيوب إن الله أكرمك بنزول محمد صلى الله عليه و آله في بيتك [و بمجيء ناقته ](") تفضلاً من الله تعالى و إكراماً لك حتى أناخت ببابك دون الناس [جميعاً]، ثم جئت بسيفك على عاتقك في ضرب ٣٠ أهـل لا إله إلا الله. فقال: يا هذا إن الرائد لا يكذب أهله (٤٠٠)، إن رسول الله صلى الله عليه و آله أمرنا بقتال ثلاثة مع على عليه السلام، بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين، فأما الناكثون فقد قاتلناهم و هم أهل الجمل طلحة و الزبير، و أما القاسطون فهذا منصر فنا عنهم \_يعني معاوية و عمرو بن العاص ، و أما المارقون فهم أهل الطرفاوات وأهل السعيفات وأهل النخيلات وأهل النهروانات، والله ما أدري أين هم و لكن لابد من قتالهم إنشاء الله تعالى. ثم قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه و آله يقول لعمار رضي الله عنه: تقتلك الفئةُ الباغية و أنت إذ ذاك مع الحق و الحق معك ، يا عمار [بن ياسر ] إن رأيت علياً قد سلك وادياً و سلك الناسُ كلُّهم وادياً [غيره] فاسلك مع

١ ذكر الخطيب في هذا الحديث بحضور أبي أيوب حرب صفين، و لكنه في ١٥٣/١
 نفى حضوره بها و قال إنه حضر حرب النهروان.

٢. الزيادتان ليستا في المصدر.

٣. في المصدر: تضرب به.

الرائد: الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلأ و مساقط الغيث، و هذا المثل يضرب
 للذي لا يكذب إذا حدّث. أنظر: لسان العرب ( رود ) .

علي، فإنه لن يدليك إلى ردى و لن يخرجك عن هدى، يا عمار من تقلد سيفاً أعان به علياً على عدوه قلده الله يوم القيامة و شاحين من درّ، و من تقلد سيفاً أعان به عدوه قلده [الله] يوم القيامة و شاحين من نار. قلنا: يا هذا حسبك رحمك الله [حسبك رحمك الله](١٠).

و في الآية المذكورة دليل على تقديمه على كل من نازعه الخلافة و أنه أحق بها منه، لأن مطلق الاسم له لكونه عليه السلام الهادي يقتضي كونه هادياً في سائر أوقاته، و قد ثبت ذلك الاسم له بقول الله تعالى مجملاً و بقول الرسول عليه السلام مخصصاً على ما نقل الفريقان في تفسيرها. و موصوفية على عليه السلام بكونه الهادي وصف ثبوتي لا سلبي، يختص به دون غيره، كموصوفيته بالإمامة، بدليل ما تقدم في الفصل الرابع.

و قال الحميري رحمه الله(١):

هـما أخوان ذا هـاد إلى ذا وذا فــينا لأمــته نــذيرُ فأحـمد مـنذرٌ و أخـوه هـاد دليـلٌ لا يـضلٌ ولا يـجورُ<sup>(٣)</sup> كسـابق حَــلْبةٍ وله مــظل إمام الخيل حيث يرى البصيرُ<sup>(٤)</sup>

و في ظاهر الخبر المذكور ما يقتضي عصمته عليه السلام و وجـوب الإقتداء به، لأن النبي صلى الله عليه و آله لا يجوز أن يخبر على الإطلاق

تاريخ بغداد ١٨٦/١٣ و الزيادات منه. و انظر: تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام على عليه السلام) ٢١٤/٣.

٢. ديوان السيد الحميري ص ٢٠٠.

٣. في الديوان: و لا يحير.

٤. في المخطوطة: وله مصلى .. يرى المصير.

بأن الحق مع علي، و وقوع القبيح [غير] جائز منه، لأنه إذا وقع كان الإخبار كذباً، و ذلك لا يجوز عليه «ص».

و أما قوله في الخبر «لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض»، و في خبر [أبي] ثابت مولى أبي ذر «لا يفترقان حتى يردا عليَّ الحوض»، فإن لا ولن لنفي المستقبل عند أهل العربية، فيجب أن يكون الحق و القرآن مع على عليه السلام لا ينتفيان عنه أبداً، و إذاكان الحق و القرآن لا ينتفيان عنه أبداً ثبتت إمامته و بطلت إمامة من ناوأه.

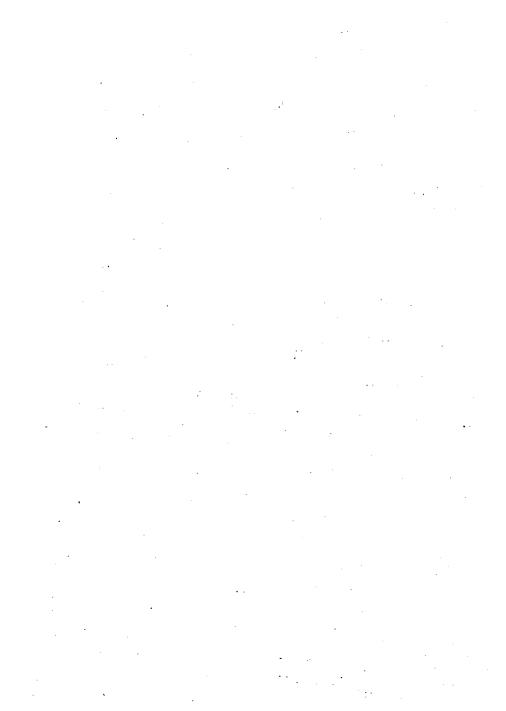

#### الفصل السابع

### (في ذكر الوصية)

قال الله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَـوْتُ إِنْ تَـرَكَ خَـيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الأَقْرَبِيْنَ بِالمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى المُتَّقِيْنَ﴾ (١٠.

نبّه سبحانه و تعالى على جواز الوصية ، لأن من المعلوم نسخ هذه الآية (") ، لكن الواجب إذا نُسخ بقي الجواز ، لأن المقتضي لحصول الجواز قائم . و الناسخ لا يصلح أن يكون معارضاً ، لأن ماهية الواجب مركبة من جواز الفعل و من منع تركه ، و المركب يجري في ارتفاعه ارتفاع أحد قيديه .

و لا يجوز أن يمضي رسولُ الله صلى الله عليه و آله بغير وصي، و قـد أوصى إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ابتداءً و انتهاءً و فيما بين ذلك. فحصل له الأخذ بالطرفين، فطرف الإبتداء يوم الدار و يأتي في فـصله إنشاء الله، و طرف الإنتهاء حديث يوم الغدير و قد مضى.

و الأخبار في ذلك من جهة الفِرَق لا تحصى كثرة:

١. سورة البقرة: ١٨٠.

٢. أنظر المناقشة في نسخ الآية في: الناسخ و المنسوخ لابن العتايقي ص ٣٠.

روى الطبري بإسناده إلى سلمان قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه و آله: يا رسول الله إنه لم يكن نبي إلا و له وصي، فمن وصيك ؟ قال: وصيي و خليفتي في أهلي و خير من أترك من بعدي مؤدي ديني و منجز عداتي على بن أبى طالب(١).

و روى حديثاً مسنداً إلى أبي الطفيل أنه قال علي عليه السلام لأصحاب الشورى: أناشدكم الله هل تعلمون أن لرسول الله صلى الله عليه و آله وصياً غيرى ؟ قالوا: اللهم لان،

و ذكر جدي رحمه الله في كتابه نخب المناقب لآل أبي طالب قال: روى سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن سلمان الفارسي قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه و آله يقول: [إن] وصيي و خليفتي و خير من أترك من بعدي يُنجز موعدي و يقضى دينى على بن أبى طالب(٣).

و ذكر عن مُطَيْر بن خالد، عن أنس و قيس بن ماناه (٤) و عبادة بن عبد الله، عن سلمان [كليهما ](٥)، عن النبي صلى الله عليه و آله قال: ياسلمان سألتني عن وصيي من أمتي، فهل تدري من كان وصي موسى من أمته (١)؟ فقلت : كان يوشع بن نون فتاه . فقال : هل تدري لم كان أوصى إليه ؟ قلت : الله و رسوله أعلم . قال : أوصى إليه لأنه كان أعلم أمته بعده ، و وصيى

١. المناقب لاين شهراشوب ٥٨/٣.

٢. المصدر السابق ٥٨/٣.

٣. المصدر، و الزيادة منه.

٤. كذا في المخطوطة و المصدر، و في ميزان الإعتدال ٣٩٨/٣: قيس بن ميناء.

٥. الزيادة من المصدر.

٦. في المصدر: فهل تدري لمن كان أوصى إليه موسى.

و أعلم أمتى بعدي على بن أبي طالب(١٠).

قال: و روى قريباً منه أحمد في فضائل الصحابة.

و ذكر عن أبي رافع قال: لما كان اليوم الذي توفي فيه رسولُ الله صلى الله عليه و آله غشي عليه، فأخذتُ بقدميه أقبلهما و أبكي، فأفاق و أنا أقول: من لي و لولدي من بعدك يا رسول الله. فرفع إليّ رأسه و قال: الله بعدى و وصيى صالح المؤمنين(٢). تم الخبر.

و « صالح المؤمنين » هو علي بن أبي طالب عليه السلام ، و يأتي الخبر على ذلك في الفصل الخامس و الثلاثين إنشاء الله .

و ذكر عن زيد بن علي عن أبيه: إن أبا ذر لقيه علي عليه السلام، فقال [له] أبو ذر: أشهد لك بالولاء و الإخاء والوصية (٣).

و ذكر عن الأعمش ، عن عباية ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و آله أتاه جبر ئيل و عنده على ، فقال : هذا على خير الوصيين (٤٠٠).

و ذكر عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: خلّق الله تعالى مائة ألف نبي و أربعة و عشرين ألف نبي، فأنا أكرمهم على الله و لا فخر، و خلق الله عز و جل مائة ألف و صي و أربعة و عشرين ألف وصي، فعلي أكرمهم على الله [و أفضلهم ](٥٠). هذا مذكور في نخبه المشار إليها إلى المذكورين.

و من ذلك في مسند أحمد بن حنبل يرفعه مسنداً إلى أنس بن مالك قال :

١. المناقب لابن شهراشوب ٥٨/٣ مع اختلاف في الجمل الأخيرة.

٢ . المصدر السابق .

٣. نفس المصدر ، و فيه «و الرخاء » و هو خطأ .

٤. نفس المصدر ٥٩/٣.

ة . نفس المصدر ٩/٣ ه و ليس فيه «و أفضلهم » .

قلنا لسلمان: سل النبي من وصيه. فقال له سلمان: يا رسول الله من وصيك؟ فقال: يا سلمان من كان وصي موسى؟ قال: يوشع بن نون. قال: قال و وصيي و وارثي يقضي ديني و ينجز موعدي علي بن أبي طالب ألم و من ذلك ما ذكره الفقيه الشافعي علي ابن المغازلي في كتابه كتاب المناقب في تفسير قوله تعالى ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَـوَى ﴾ أمر فوعاً إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي [من] بعدي. فقام فتية من بني هاشم فنظر وا فإذا الكوكب قد انقض في منزل على عليه السلام، قالوا: يا رسول الله غويت في حب علي، فأنزل تعالى ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ و مَا غَوَى ﴾ إلى قوله ﴿ بِالأُقُقِ الأَعْلَى ﴾ أن و حُذف صدر الكلام اختصاراً.

و روى أيضاً في مناقبه حديثاً رفعه إلى عبدالله بن بـريدة قــال: قــال رسول الله صلى الله عليه و آله: ما من نبي إلا و له وصــي و وارث(،، و إن وصيى و وارثى على بن أبى طالب(،).

و في [الجمع بين] الصحيحين للحُميدي في الحديث التاسع من المتفق عليه من مسلم و البخاري من سند عبدالله بن أبي أوفى عن طلحة بن مُصَرِّف (١) قال: سألت عبدالله بن أبي أوفى: هل كان النبي أوصى ؟ فقال:

١. أخرجه ابن حنبل في الفضائل ٦١٥/٢.

٢. سورة النجم: ١.

٣. المناقب لابن المغازلي ص ٣١٠، و قريب منه عن أنس في ٢٦٦.

٤. في المصدر: لكل نبي وصى و وارث.

٥ . المناقب لابن المغازلي ص ٢٠٠.

أي المخطوطة «منصرف».

لا. فقلت: فكتب على الناس الوصية و أمر بالوصية (١٠) فقال: أوصى بكتاب الله (١٠).

قال الحميدي: و في حديث مهدي زيادة ذكرها أبو مسعود و أبو بكر البرتاني و لم يخرجها البخاري و لا مسلم فيما عندنا من كتابيهما، و هي: قال: قال هرقل بن شرحيل: أبو بكركان يتأمّر على وصى رسول الله.

و في حديث وكيع فقلت: فكيف أمر الناس بالوصية . و في حديث نمير: كيف كُتب على المسلمين الوصية (٣).

و ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة عن الأسود ابن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن علياً وصي \_و في رواية أزهر أنهم قالوا: إنه وصي \_فلم تكذبهم، و ذكرت أنها سمعت ذلك من النبي عليه السلام حين وفاته.

و في صحيح مسلم في الثلث الأخير من الجزء الثالث من أجزاء ستة في كتاب الفرائض خبر مسند عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: ما حقُّ [امرئ] مسلم [له] شيء يوصي به، يبيت ثلاث ليال إلا و وصيته عنده مكتوبة (١٠). قال عبد الله بن عمر: ما مرت على ليلة

١. كذا و في البخاري: كيف كُتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية، و في مسلم:
 فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية.

۲. صحيح البخاري ٢/٤ و ١٨/٦، صحيح مسلم ١٢٥٦/٣.

٣. صحيح مسلم ١٢٥٦/٣.

ع. صحیح البخاري ۲/٤، صحیح مسلم ۱۲۵۰/۳ و الزیادتان منهما، و فیهما «یوصی فیه».

منذ سمعت رسول الله «ص» قال ذلك إلا و عندي وصيتي (١٠).

قال: وحدثني أبو حنتمة و رفع السند إلى ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد(١) أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته [مكتوبة]عنده(١).

و من الجمع بين الصحيحين للحميدي في الحديث الثامن و الستين بعد المائة من المتفق عليه من مسلم و البخاري خبر مسند إلى ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبت ليلتين إلا و وصيته عنده.

و أخرجه البخاري من هذا الطريق هكذا، و أخرجه مسلم من حديث الزهري عن سالم عن أبيه بنحوه، إلا أنه قال: يبيت ثلاث ليال. قال ابن عمر: ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله قال ذلك إلا و عندي وصيتي (1).

و من ذلك ما رواه الحافظ أبو بكر موسى بن مردويه \_و هو حجة عند أهل المذاهب \_بإسناده إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و آله \_ وكانت من ألطف نسائه و أشدهن له حباً \_ قال: وكان لها مولى يحضنها و رباها، وكان لا يصلي صلاة إلا و سب علياً و شتمه، فقالت له: يا أبت ما حملك على سب علي ؟ قال: لأنه قتل عثمان و شرك في دمه. قالت له: إنه

١. قول ابن عمر جاء في صحيح مسلم ١٢٥٠/٣.

٢. كلمة «يريد» في صحيح مسلم فقط.

٣. صحيح البخاري ٢/٤، صحيح مسلم ١٢٤٩/٣، سنن أبي داود ١١٢/٣،
 و الزيادة منها.

٤. أنظر موارد الحديث و الإختلاف فيه في المصادر المذكورة سابقاً .

لولا أنك مولاي ربيتني و أنك عندي بمنزلة والدي ما حدثتك بسر رسول الله «ص»، ولكن اجلس حتى أحدثك عن على ما رأيته. ثم حدثته حديثاً طويلاً في معنى ما صنع النبي صلى الله عليه و آله و على في بيتها من المناجاة الطويلة و منعها من الدخول عليهما، حتى ظنت أن يـومها قـد ذهب، ثم أذن لها بعد ذلك بالدخول، فقالت في آخر الحديث: قال لي رسول الله صلى الله عليه و آله: يا أم سلمة لا تلوميني، فإن جبرئيل أتاني بما هو كائن من بعدي، و أمرني أن أوص به علياً من بعدي، وكنت بـين جبرئيل و بين على ، جبرئيل عن يميني و على عن شمالي ، فأمرني جبرئيل أن آمر علياً بما هو كائن بعدي إلى يوم القيامة ، فاعذريني و لا تلوميني ، إن الله عز و جل اختار من كل أمة نبياً [و اختار ]لكل نبي وصياً ، فأنا نبي هذه الأمة و على وصيى في عترتي و أهل بيتي و أمتى من بعدي . فهذا ما شهدتُ من على ، الآن يا أبتاه فسبه أودعه. فأقبل أبوها يـناجي اللـيل و النـهار [ويقول]: اللهم اغفر لي ما جهلتُ من أمر على ، فإن وليسي ولي على و عدوي عدو على . و تاب المولى توبة نصوحاً ، و أقبل فيما بقي من دهره يدعو الله أن يغفر له(١٠). و حذفتُ وسط الخبر اختصاراً.

و أما الخبر الذي مضى ذكره من مسند عبد الله بن أبي أوفى (٢) و أنه لما سئل هل كان النبي صلى الله عليه و آله أوصى ؟ فقال: لا. فلما سئل ثانية

١. أنظر الحديث في ملحقات إحقاق الحق ٧٦/٤ عن ابن مردويه، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه إلا في أواخر الحديث.

عبدالله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي، مات سنة ست أو سبع و ثمانين، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة. أنظر: أسد الغابة ١٢١/٣، تهذيب التهذيب ١٣٢/٥.

قال: نعم، أوصى بكتاب الله. و سكت عن ذكر العترة، فإن هذا عبدالله بن أبي أوفى أسند حديثه إلى نفسه لا غير، وإذاكان من نفسه فوجود حديثه و عدمه سواء.

و يدل على بطلانه أشياء: منها أنه مخالف للكتاب العزيز و السنة المحمدية، و منها أن هذا عبدالله المذكور معلوم انحرافه عن علي عليه السلام. و هذا فسق و إن شئت كفر.

ثم لو كان عدلاً كان خبره من الأخبار التي لا توجب علماً و لا عملاً و وجب اطراحه و مخالفته، و إنه مخالف للكتاب و السنة لقول رسول الله صلى الله عليه و آله: إذا أورد لكم خبران مختلفان فما وافق كتاب الله فخذوا به و ما خالف الكتاب و السنة فاطرحوه. فوجب اطراحه مع العدالة فكيف مع عدمها.

و القرآن و أخبار الفريقين ناطقة بجواز الوصية ، يدل على ذلك ما روته الفرقة المحقة الأثنى عشرية بأن النبي صلى الله عليه و آله أوصى بكتاب الله و بالعترة الشريفة ، و أنه قال في مواضع لا تحصى كثرة : إني تارك فيكم الثقلين خليفتين إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، و عترتي أهل بيتي ، ألا و إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض (۱).

و مما رواه أهل المذاهب الأربعة فكثير:

منه في مسند أحمد بن حنبل بأسناده إلى علي بن ربيعة قال: لقيتُ زيدً ابن أرقم و هو داخل على المختار أو خارج من عنده، فقلت له: أسمعت

١. أنظر الأحاديث في هذا المعنى من طرق الشيعة، تفسير البرهان ٩/١ فما بعدها.

من رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: إني تارك فيكم الشقلين؟ قال: نعم (١٠).

و من مسنده ما رفعه إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتى أهل بيتى، ألا و إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض(").

قال ابن نمير و هو من رواة هذا الخبر : قال بعض أصحابنا عن الأعمش قال : قال فانظروني كيف تخلفوني فيهما .

و من مسنده ما رفعه إلى زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء و الأرض \_ أو ما بين السماء إلى الأرض \_ و عترتي أهل بيتي، و إنهما لا يفترقان حتى يردا على الحوض ".

و من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طرق ، منها في الجزء الرابع من أجزاء ستة في أواخر الكراس الثانية بإسناده إلى زيد بن حيان قال: انطلقت أنا و حصين بن سَبْرة و عمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم ، فلما جلسنا إليه قال له حصين كذا و كذا و ذكر حديثاً حذفته اختصاراً قال زيد بن حيان: قال النبي صلى الله عليه و آله كذا و كذا و ذكر حديث يوم الغدير و قال في آخره: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : فخذوا بكتاب الله

١. مسند الإمام أحمد ٣٧١/٤.

٢. المصدر السابق ١٤/٣ و ١٧ باختلاف في بعض الألفاظ.

٣. نفس المصدر ١٨١/٥، و فيه «لن يفترقا».

و استمسكوا به ، فحث على كتاب الله و رغب فيه ثم قال : و أهـل بـيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي [أذكركم الله في أهل بيتي ](١).

و رواه أيضاً مسلم في صحيحه في الجزء الرابع المذكور فـي مـوضع آخر .

و في كتاب السنن و في صحيح الترمذي بإسنادهما إلى رسول الله صلى الله عليه و آله قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تنضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، وهو حبل ممدود من السماء إلى الأرض: كتاب الله، و عترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني في عترتي ").

و من ذلك ما ذكره ابن عبد ربه في كتاب العقد في خطبة رسول الله صلى الله عليه الله عليه و آله في حجة الوداع يقول فيها: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله و أهل بيتى (٣).

و من ذلك ما رواه الفقية الشافعي في كتابه من عدة طرق بأسانيدها، فمنها: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إني أوشك أن أدعى فأجيب، و إني قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتى أهل بيتى، وإن اللطيف الخبير أخبرنى أنهما لن يفترقا

١. صحيح مسلم ١٨٧٣/٤ ع٧، مسند الإمام أحمد ٣٦٦/٤.

۲. سنن الترمذي ٦٦٢/٥، و فيه «و لن» و « تخلفوني فيهما ».

٣. العقد الفريد ٥٨/٤، و فيه «لم تضلوا»، و «أهل بيتي» في بعض النسخ كـما فـي
 الهامش.

حتى يردا علىّ الحوض، فانظروا ماذا تخلفوني فيهما٠٠٠.

و من ذلك ما ذكره جار الله الزمخشري بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: فاطمة مهجة قلبي، و ابناها ثمرة فؤادي، و بعلها نور بصري، و الأئمة من ولدها أحباء ربي، و حبل ممدود بينه و بين خلقه، من اعتصم به نجى و من تخلف عنه هوى (٢).

و من ذلك ما رواه الثعلبي في تفسير سورة آل عمران في قوله تعالى ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ " بأسانيده ، منها قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم خليفتين ، إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء و الأرض \_ أو قال إلى الأرض \_ و عترتي أهل بيتي ، ألا و إنهما لن يفتر قاحتى يردا على الحوض .

و من ذلك ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند زيد بن أرقم من عدة طرق بإسناده إلى النبي صلى الله عليه و آله قال: قام رسول الله [يوماً] فينا خطيباً بماء يُدعى خماً بين مكة و المدينة ، فحمد الله و أثنى عليه و وعظ [و ذكر]، ثم قال: أما بعد [ألا يا] أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسولُ ربي فأجيب، وإني (4) تارك فيكم ثقلين [أولهما]: كتاب الله فيه الهدى و النور ، فخذوا بكتاب الله و استمسكوا به ، فحث على

١. المناقب لابن المغازلي ص ٢٣٥.

٢. ملحقات إحقاق الحق ٧٩/١٣ باختلاف في بعض الألفاظ عن المناقب
 للزمخشري المخطوط وعن غيره، و انظر: فرائد السمطين ٦٦/٢.

٣. سورة آل عمران: ١٠٣.

٤. في المصدر: و أنا.

كتاب الله و رغّب [فيه] ثم قال: و أهل بيتي، أذكركم الله في أهـل بـيتي [أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي]''.

و من ذلك ما روي في الجمع بين الصحاح الستة لرزين في الجزء الثالث من أجزاء أربعة من صحيح أبي داود السجستاني و هو كتاب السنن و من صحيح الترمذي عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، و هو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، و عترتي أهل بيتي، [و] لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما(۱).

فهذه الأخبار المتواترة التي رواها أئمة القوم تدل على خلاف ما قاله عبد الله بن أبي أوفى في أن الوصية بكتاب الله فقط من دون العترة المعظمة الشريفة، ولم يوافقه أحد من الفريقين. فبان بطلان قوله في الوصية أصلاً و إنكاره في العترة فقط، لأنه مخالف للكتاب و السنة الواردة من طريق المؤالف و المخالف.

و في بعض هذا كفاية في الرد عليه، و حجته في إنكاره كأن لا حجة، و هي حجة باطلة مضمحلة لا أصل لها و لا دليل عليها، و هي كبيت العنكبوت. فإذن بطل قوله على كل حال، و لأن الإجماع على هذه الأخبار ممن رواها منعقد على خلافه، فقد ثبتت الوصية بالعترة بقول الفريقين.

و العِتْرة هي ولد الرجل و ولد ولده، و قيل الأقرب إليه مثل العم و ابــن

١. صحيح مسلم ١٨٧٣/٤ و الزيادات منه، و مثله في مسند الإمام أحمد ٣٦٧/٤.
 ٢. سنن الترمذي ١٦٣/٥.

العم(١).

و الوصية مشتقة من وصَّى يوصّي ، و هو الوَصْل ، قال الشاعر : نَصَى الليلَ بالأيام حتى صلاتُنا مقاسَمةٌ قدشق أنصافَها السَّفْرُ (")

و معنى الوصية أن يصل الموصي تصرفه بما يكون بعد الموت ما قبل الموت. و النبي صلى الله عليه ؟ أراد أن يَصِلَ تصرفه بما يكون بعد الموت بما قبل الموت بنصه على وصيه علي بن أبي طالب، فمن قدّم على علي عليه السلام فقد منع النبيَّ صلى الله عليه و آله من غرضه.

و قد بان جواز الوصية من الكتاب العزيز و السنة النبوية بقول الفريقين ، فلا يحسن الإنكار لها حينئذ.

ثم يقال للمنكر لها بعد: إنه جاحد للمروي، لأن كتب أئمته قد نطقت بها بعد أن نطق بها كتاب ربه بأنها حق على المتقين، و النبي عليه السلام سيد المتقين، فعلى [هذا] الوصية لا تخلو من أن تكون براً و طاعة أو تكون عبثاً، و لا يجوز أن تكون عبثاً، لأن الله تعالى قد أمر بها و رسوله كما مر بيانه، و أمر هما يتعالى عن العبث، فتحتم كونها براً و طاعة. و حيث هي كذلك فلا يجوز للرسول عليه السلام تركها على رأي من يقول إن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يوص، لأنه يوجه إلى نبيه التوبيخ، لأنه أمر بما لم يفعل، لقوله تعالى ﴿ أَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وَ تَنْسَونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ الآية (٣).

١. أنظر لسان العرب (عتر) حيث يتبين منه أن العترة ولد الرجل و ذريته و عقبه من صلبه ، في قول أكثر اللغويين ، و هم ولد فاطمة البتول عليها السلام .

۲. ديوان ذي الرمة ص ۲۱۷، و فيه «يشتق».

٣. سورة البقرة: ٤٤.

و قد قال الله تعالى حاكياً عن شعيب و هو دونه عليه السلام ﴿وَ مَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُم إلى مَا أَنْهَاكُم عَنْهُ﴾ ٧٠.

فكيف يأمر نبيَّنا عليه السلام بالوصية في الشيء اليسير ويتركها في الشيء الكثير و الجم الغفير، و لزوم الوصية في حقه أوكد و أوجب، لأنه سيدهم و نبيهم و الآمر بها.

و الأمر عند بعضهم يقتضي الوجوب، و قال آخرون مطلق الأمر إذاكان من حكيم اقتضى كون المأمور به مندوباً إليه و إنما يُعلم الوجوب بدلالة زائدة. و ذهب آخرون بوجوب التوقف في مطلق الأمر بين الإيجاب و الندب، و الرجوع إلى كل واحد منهما بدلالة على الظاهر، فإن كان تركه قبيحاً فهو واجب و إن كان تركه ليس بقبيح فهو ندب، و الذم حاصل في تركهما.

قال النبي صلى الله عليه و آله: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية . و هذا ذم و إن شئت تكفير ، فوجبت الوصية على الأقوال الثلاثة .

روى مسلم في صحيحه في الجزء الثالث من أجزاء ستة في الشلث الأخير منه في كتاب الفرائض بإسناده إلى ابن شهاب عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا و وصيته عنده مكتوبة (١٠).

و روى نحو ذلك من عدة طرق، و قد تقدم خبر منها، و هو المسند عن

۱. سورة هود: ۸۸.

۲. صحیح مسلم ۲۹۳۸.

سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و آله(١٠).

فظهرت الوصية حينئذ بالأمر من الله و رسوله ، و اتباع الرسول من أهم الواجبات ، قال الله تعالى ﴿ اللَّهِ يُنْ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النّبِيَّ الأُمِّيَّ ﴾ "الآية ، و قال ﴿ وَ مَا أَنْهُ وَا مَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ".

و إذا فعلها النبي صلى الله عليه و آله و أمر بها فقد حصل منه القول بها و الفعل لها، و الفعل لا يدخله المجاز، فتحقق جوازها على كل حال.

و إذا ثبت فهو في حق الرسول عليه السلام أوكد و ألزم لما سبق من القول.

و أما تركها فلا يخلو من أن يكون طاعة أو معصية ، فإن كان معصية فالرسول منزَّه عنها بقوله تعالى ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوْحَى إِليَّ ﴾ (") و قوله ﴿وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِيْنَ ﴾ (") يعني من يفعل ما لم يُؤمر به . و إن كان تركها طاعة و فعله الرسول صلى الله عليه و آله فيجب على الأمة متابعته ، لما سبق من الأدلة .

وإذا شاع خلافه بطل الأمر بها من الله و رسوله بعد أن كان ثابتاً ، ولم يكن للأمر الإلهي و لا للأمر النبوي فائدة . ولو جاز ذلك لكان يجوز في كل آية ظاهرها ظاهر الأمر أن يُراد بذلك خلافه ، وكذا أوامر رسول الله صلى الله عليه و آله ، و قد صرح القرآن بخلاف ذلك ، قال تبارك و تعالى ﴿ اتَّبِعُوا

١. نفس المصدر.

٢. سورة الأعراف: ١٥٧.

٣. سورة الحشر: ٧.

٤. سورة الأنعام: ٥٠.

٥. سورة ص: ٨٦.

مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِنْ رَبِّكُم ﴾ ١٠٠ و قال تعالى ﴿ وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ١٠٠.

فظهر بطلانه ، و إذا بطل ثبت جوازُ الوصية بالوحي العزيز و سنة الرسول عليه السلام .

و الكتب في قوله ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ﴾ "كالكتب في قوله ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ (" وكالكتب في قوله ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ (" وكالكتب في قوله ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ ﴾ (")أي فُرض عليكم القتال و الصوم. وحيث إن الوجوب في الوصية منسوخ فنسخه لا يمنع من جوازه كما تقدم.

لو تُرك هذا القول بمعزل و نُظر في الحال بعين الإنصاف، كيف يتصور العاقل اللبيب المتفكر الأريب أن محمداً صلى الله عليه و آله ترك الأمة بأسرها في ظُلَم الحيرة و الإختلاف و الإهمال و الضلال. ما هكذا تقتضي السياسة المرضية و لا سعة الرحمة الإلهية و لا الأخلاق النبوية، فكيف نُسب ذلك الإهمال إليه و قد قال الله تعالى مثنياً عليه ﴿لَقَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُم عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُم حَرِيْصٌ عَلَيْكُم بِالمُؤْمِنِيْنَ رَوُفٌ رَحِيْمٌ ﴾ (١٠).

مع أنهم قد روى في الجمع بين الصحيحين للحميدي في الحديث الخامس و الخمسين من إفراد مسلم من مسند عبدالله بن عمر قال: أمّر

١. سورة الأعراف: ٣.

٢. سورة الحشر: ٧.

٣. سورة البقرة: ١٨٠.

٤. سورة البقرة: ١٨٣.

٥. سورة البقرة: ٢١٦.

٦. سورة التوبة: ١٢٨. ما عنتم: ما وقعتم فيه من مشاق الأمور .

النبيُّ صلى الله عليه و آله في غزاة مؤتة زيدَ بن حارثة و قال: إن قتل زيد فجعفر ، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة(١٠).

و ذلك لئلا يقع الاختلاف وينشر أمرهم في غزاة واحدة، فكيف يترك الأمة في حيرة مدى الأزمان الطويلة والأوقات المديدة، والعقلاء توبخ أكَّاراً خلف فاساً و مسحاة ترك الوصية فيهما.

و روت الخاصة و العامة أن النبي صلى الله عليه و آله قال لعلى عــليـه السلام: هذا ولي كل مؤمن و مؤمنة بعدي. و ما أنكره أحد، و يأتبي أخبارهم بوجوب ولايته عليه السلام في فصل الثلاثين مفصلة انشاء الله. و من سماه الله ولياً كان بالنص بالوصية عليه حرياً .

قال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين في أبياته المذكورة أولاً ١٠٠٠):

إذا نحن بايعنا علياً فحسبنا أبو حسن مما نخاف من المحن (٣) و فارسه قد كان في سالف الزمن و قال عبد الرحمن بن حنبل في أبيات له:

> لعمري لئن بايعتمُ ذا حفيظةٍ عفيفاً عن الفحشاءِ أبيض ماجداً أبا حسن فارضوا بـه و تـبايعوا علياً وصيَّ المصطفى و وزيرَه وكان أميرُ المؤمنين ابنُ فاطم

وصى رسول الله مـن دون أهــله

على الدين معروفَ العفاف موفَّقا صدوقاً وللمختار قِـدْماً مصدقا فليس كمن فيه لذي العيب منطقا و أولَ من صلىلذىالعرشو اتقى بكم إن عرى دهر أبر وأرفقا

١. أنظر : السيرة النبوية لابن هشام ١٥/٤.

٢. المناقب لابن شهر اشوب: ٢٢٦/٣، البيت الأول و الخامس من ثمانية أبيات.

٣. في المصدر «من الفتن ».

و قال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدى(١٠):

فحوطوا علياً وانصروه فإنه

و قال النعمان بن زيد صاحب راية الأنصار في أبيات له ينشد:

يا ناعيَ الاسلام قم فانعه ما لقريش لا علا كعبُها

مثل على من خفى حقه

وليس يُـطوى عَـلَمٌ بـاهر

حتى يـزيلوا صَـدْعَ مـلمومةٍ

كبشُ قريشٍ في وغى حربها

وكساشف الكربِ إذا خطه

. وصي وفي الإسلام أولُّ أولُ

قد مات عرف و أتى منكر من قد مات عرف و من أخروا من قد موا اليوم و من أخروا عليهم و الشمس لا تُسْتَرُ شسام يسد الله له تنشر و الصدع في الصخرة لا يحبر صديقها فاروقها الأكبر أعيا على واردها المصدر

١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٣٢/١٣.

#### الفصل الثامن

## في الوصية أيضاً

قال الله تعالى ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه﴾ (١) يعني بهدى النبيين من قبلك، و الأنبياء كلهم مضوا بالوصية، فوجب على نبينا عليه السلام الإقتداء بهم في الوصية.

وموسى قد ثبت أنه أوصى إلى يوشع بن نون، و عيسى أوصى إلى شمعون. و قد مضى ذلك في رواياتهم عن أحمد بن حنبل في الفصل السابع، فلا وجه لتكراره.

و مما يدل على ظهور الوصية مناظرات آل أبي طالب و علماء شيعتهم في مجالس الملوك و الوزراء، و مقالاتهم في النص من النبي صلى الله عليه و آله على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، و ذلك شيء لا يقدر الإنسان على حصر تفصيله بل يكفى الإشارة بمثله("):

فمن ذلك ما ذكره جماعة من أصحاب التواريخ و العلماء (٣): إن المأمون

١. سورة الأنعام: ٩٠.

٢. تجد طرفاً من المناظرات المذكورة في أواخر كتاب الإحتجاج للطبرسي.

٣. تفصيل هذا الإحتجاج مذكور في كثير من المصادر الحديثية، منها عيون أخبار الرضا ٢٨٤/٢.

الخليفة جمع أربعين رجلاً من علماء المذاهب الأربعة و ناظرهم بعد أن بسطهم و وثقهم من الإنصاف، و أثبت عليهم الحجة بأن علي بن أبي طالب عليه السلام وصي رسول الله «ص» و خليفته و المستحق للقيام مقامه في أمته، و أورد نصوصاً كثيرة قد نقلها المسلمون و [نقلوا](الات تنفيلها في مناظر ته، فاعترف الأربعون نفساً أن علياً هو المنصوص عليه بالخلافة.

و للمأمون أبيات كثيرة في ذلك، و قد ذكر له الصولي في كتاب الأوراق أبياتاً، و هن:

ألامُ على شكر الوصي أبي الحسن و لولاه ما عُدّت لهاشم إمرة خليفة خير الناس و الأول الذي فولّى بني العباس ما اختص غيرهم فأوضح عبد الله بالبصرة الهدى و قسّم أعمال الخلافة بينهم

و ذلك عندي من عجائب ذي المنن وكانت على الأيام تقضى و تمتهن أعان رسول الله في السر و العلن و من منه أولى بالمكارم و المنن و فاض عبيد الله جوداً على اليمن فلازلت مربوطاً بذي الشكر مرتهن

و من ذلك ما رواه أهل المذاهب، رواه الفقيه الشافعي في كتاب المناقب (۱) و التعلبي في تفسيره عن أنس بن مالك، قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه و آله بساط من بَهَنْدَِف (۱)، فقال لي: يا أنس بن مالك ابسطه، فبسطته، ثم قال: أدع العشرة، فدعو تهم، فلما دخلوا أمر هم بالجلوس على

١. زيادة منا لاستقامة الكلام.

٢. المناقب لابن المغازلي ص ٢٣٢، و الزيادات منه.

٣. في المخطوطة «خندف»، و هو خطأ. بهندف: بليدة من نواحي بغداد في آخر أعمال النهروان بين بادريا و واسط، و كانت تعد من أعمال كسكر. معجم البلدان
 ١٦/١٥.

البساط، ثم دعا علياً فناجاه طويلاً، ثم رجع علي فجلس على البساط، ثم قال: يا ريح احملينا. فحملتنا الريح.

[قال]: فإذا البساط يدُفّ بنا دَفّاً (١٠)، ثم قال: يا ريح ضعينا. ثم قال: أتدرون في أي مكان أنتم؟ قلنا: لا. قال: هذا موضع الكهف و الرقيم، قوموا فسلموا على إخوانكم.

قال: فقمنا رجلاً رجلاً ، فسلمنا عليهم ، فلم ير دوا علينا ، فقام علي عليه السلام فقال: وعليك السلام فقال: وعليك السلام و رحمة الله و بركاته .

قال: فقلت: فما بالهم ردوا عليك ولم يردوا علينا؟ فقال [لهم علي علي عليه السلام]: ما بالكم لم تردوا على إخواني؟ فقالوا: إنا معشر "الصديقين و الشهداء لا نكلم بعد الموت إلا نبياً أو وصياً.

قال: يا ريح احملينا. فحملتنا تدفّ بنا دفاً ، ثم قال: يا ريح ضعينا ، فوضعتنا ( ) فإذا نحن بالحَرَّة ( ) وقال ] علي عليه السلام: ندرك النبي صلى الله عليه و آله في آخر ركعة. فتوضأنا و أتيناه ( ) وإذا النبي يقرأ في آخر ركعة في أخر ركعة ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَهْفِ وَ الرَّقِيْم كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا

١. الدف: تحريك الطائر جناحيه كالحمام.

٢. في المصدر: معاشر الصديقين.

٣. في المصدر: إنا معاشر.

٤. في المصدر: فوضعهم.

٥. في المخطوطة: بالحيرة، و هو خطأ.

٦. في المصدر : فطوينا و أتينا .

عَجَباً ﴾ (١).

و زاد الثعلبي في هذا الحديث على ابن المغازلي قال: فصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي عليه السلام، يسلم عليهم فيحييهم الله عز وجل، ثم يرجعون إلى رقدتهم ولا يقومون إلى يوم القيامة.

و الفرقة المحقة روت هذا الخبر من طرق كثيرة.

و قد انطوى هذا الخبر على عدة من الدلائل:

منها: طاعة الريح له. و هذه تضاهي آية سليمان بن داود عليه السلام في حمل بساطه.

و منها: إحياء الموتى. و هذه تشابه آية عيسى عليه السلام في إحياء الموتى.

و منها: شهادة الصديقين و الشهداء له عليه السلام بالوصية.

و منها : إخباره بالغيب من أنه يلحق الرسول عليه السلام في آخر ركعة ، وكان كذلك .

و من ذلك من كتاب شواهد التنزيل ما ذكره صاحب الكتاب مسنداً عن عبد الله بن العباس في تأويل قوله تعالى ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيْبَنَّ اللَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُم خَاصَّةً﴾ "الآية، قال: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه و آله: من ظلم علياً مقعدي هذا بعد وفاتى فكأنما جحد نبوتى و نبوة

١. سورة الكهف: ٩.

٢. سورة الأنفال: ٢٥.

الأنبياء قبلي(١).

و من كتاب أبي عبدالله محمد بن السراج في تأويل هذه الآية بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه و آله: يابن مسعود إنه قد نزلت على آية ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً ﴾ الآية ، و أنا مستودعكها و منير لك خاصة الظلمة ، فكن لما أقول لك واعياً و عنى له مؤدياً ، من ظلم علياً مجلسي هذا كمن جحد نبوتي و نبوة من كان قبلي. فقال له الراوي: يا أبا عبد الرحمن أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و آله ؟ قال : نعم . قال : قلت كيف وُلِّيتَ للظالمين؟ قال: لا جرم حليت عقوبة عملي، و ذلك أني لم أستأذن إمامي كما استأذنه جندب و عمار و سلمان ، فأنا أستغفر الله و أتوب إليه(٣). و روى الشيخ محمد بن جعفر المشهدي الحائري في كتابه كـتاب مـا اتفق فيه من الأخبار في فضل الأئمة الأطهار ؛ حدثنا مسنداً إلى الباقر عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن على بن أبي طالب خليفة الله و خليفتي ، و حجة الله و حجتي ، و بــاب الله و بابي، و صفى الله و صفيى، و حبيب الله و حبيبى، و خليل الله و خليلى، و سیفالله و سیفی ، و هو أخی و صاحبی و وزیری و وصیی ، و محبه محبی و مبغضه مبغضي، و وليه وليي و عدوه عدوي، و حـربه حـربي و سـلمه سلمي، و قوله قولي و أمره أمري، و زوجته ابنتي، و ولداه ابنيّ، و هو سيد الوصيين و خير أمتي أجمعين ٣٠٠.

١. شواهد التنزيل ٢٧١/١.

٢. شواهد التنزيل ٢٧١/١.

قريب منه في ملحقات إحقاق الحق ٢٩٧/٤ و فيه «وحزبه حزبي».

وروى في كتابه المشار إليه حديثاً مسنداً إلى الإمام علي بن الحسين عليهما السلام قال: كنت أمشي خلف عمي و أبي الحسن و الحسين عليهما السلام في بعض طرقات المدينة ، و أنا يومئذ غلام قد باهرت الحلم ( أو كدت ، فلقيهما جابر بن عبدالله الأنصاري و أنس بن مالك و جماعة من قريش و الأنصار ، فلم يتمالك جابر حتى انكبَّ على أيديهما و أرجلهما يقبّلهما ، فقال له رجل من قريش كان نسيباً لمروان: أتصنع هذا يا أبا عبدالله في سنك و موضعك من صحبة رسول الله صلى الله عليه و آله ؟ وكان جابر قد شهد بدراً ، قال له : إليك عني ، فلو علمتَ يا أخا قريش من فضلهما و مكانهما ما أعلم لقبّلتَ ما تحت أقدامهما من التراب . ثم أقبل جابر على أنس و قال : يا أبا حمزة أخبرني رسولُ الله صلى الله عليه و آله غيهما بأمر ما ظننت أنه يكون في بشر . فقال أنس : و ما الذي أخبرك يا أبا عبدالله ؟

قال علي بن الحسين عليه السلام: فانطلق الحسن و الحسين عليهما السلام، و وقفتُ أنا أسمع محاورة القوم. فأنشأ جابر يحدث، قال: بينا رسول الله ذات يوم في المسجد و قد خفّ مَن حوله إذ قال لي: يا جابر ادع لي ابنيَّ حسناً و حسيناً، وكان صلى الله عليه و آله شديد الكلف بهما، فانطلقتُ فدعوتهما و أقبلت أحمل هذا مرة و هذا مرة حتى جئته بهما، فقال لي و أنا أعرف السرور في وجهه لما رأى من حنوي عليهما و تكريمي إياهما: أتحبهما يا جابر؟ قلت: و ما يمنعني من ذلك فداك أبي و أمي و مكانهما منك مكانهما. قال: أفلا أخبرك عن فضلهما؟ قلت: بلى بأبى

١ . أي قاربت الحلم .

أنت و أمي.

قال: إن الله تعالى لما أحب أن يخلقني خلقني نطفة بيضاء، فأودعها صلب آدم عليه السلام، فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى نوح و إبراهيم عليهما السلام، ثم كذلك إلى عبد المطلب، لم يصبني من دنس الجاهلية شيء، ثم افترقت تلك النطفة شطرين إلى عبدالله و أبي طالب، فولدني أبي فختم الله بي النبوة، و وُلد علي (افختمت به الوصية، ثم اجتمعت النطفتان مني و من علي و فاطمة فولدتا الحسن و الحسين، فختم الله بهما أسباط النبوة، و جعل ذريتي منهما، و أمرني بفتح مدينة \_أو قال مدائن \_الكفر، و أقسم ربي ليظهرن منهما ذرية طيبة يملأ بهم الأرض عدلاً بعد ما ملئت جوراً، فهما طهران مطهران، و هما سيدا شباب أهل الجنة، طوبي لمن أحبهما و أباهما و أمهما، و ويل لمن حادهم و أبغضهم.

و روى محمد بن جعفر في كتابه أيضاً حديثاً مسنداً إلى عشمان بن عفان (۱) ، قال عثمان : كنت عند أبي بكر و قد وفد عليه من بلاد الروم وفد فيه راهب من رهبان النصارى ، فأتى مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و معه بُخْتيّ (۱) موقر ذهباً و فضة ، و أبو بكر جالس و نحن حوله جماعة من المهاجرين و الأنصار ، و دخل علينا و حيانا و رحب بنا و تصفح وجوهنا ، ثم قال : أيكم خليفة رسول الله و أمير دينكم (۱) ؟ فأومأنا إلى أبى

١. في المخطوطة: و ولد علياً ، و هو خطأ .

٢. أنظر الحديث في الاحتجاج ص ٢٠٥، باختلاف في بعض الألفاظ، و الزيادات منه.

٣. البختي: الإبل الخراسانية، تنتج من بين عربية و فالج، و اللفظ أعجمي معرب.

٤. في المصدر: وأمين دينكم.

بكر، فأقبل [إليه] بوجهه و قال: أيها الشيخ ما اسمك؟ قال: اسمي عتيق. قال: ثم ماذا؟ قال: لا أعرف لنفسي اسماً غيره. قال: ثم ماذا؟ قال: لا أعرف لنفسي اسماً غيره. قال: لست بصاحبي. فقال: ما حاجتك؟ قال: أنا من بلاد الروم جئت منها ببختي موقر ذهباً و فضة لأسأل أمير هذه الأمة عن مسألة إن أجابني عليها أسلمتُ و بما أمرني أطعتُ و هذا المال بينكم فرقتُ، و إن عجز عنها رجعت إلى ورائى بما معى و لم أسلم.

فقال له أبو بكر : فسل عما بدا لك . فقال [الراهب ]: و الله لا أفتتح الكلام حتى تؤمنّني من سطوتك و سطوة أصحابك . فقال أبو بكر : أنت آمن و ليس عليك بأس ، قل ما شئت .

فقال الراهب: أخبرني عن شيء ليس لله و لا من عند الله، و عن شيء لا يعلمه الله. فارتعش أبو بكر و لم يحر جواباً، ثم صبر هنيئة، ثم قال لبعض من حضر: ائتنى بأبى حفص عمر.

فجاءه فجلس عنده ، فقال: يا أيها الراهب سله . فأقبل الراهب إلى عمر و قال له مثل ما قال لأبي بكر ، فلم يحر جواباً [ثم أُتي بعثمان ، فجرى بين الراهب و عثمان مثل ما جرى بينه و بين أبي بكر و عمر ، فلم يحر جواباً ]، فقال الراهب: أشياخ كرام ذوو فجاج لإسلام (١٠). ثم نهض ليخرج ، فقال أبو بكر: يا عدو الله لولا العهد لخضبت الأرض بدمك .

فقام سلمان و أتى علي بن أبي طالب [و هو جالس في صحن داره] و معه الحسن و الحسين ابناه ، [و قص عليه القصة ، فقام علي و خرج و معه الحسن و الحسين حتى أتى المسجد]، فلما رأى الناس علياً كبروا [الله]

١. في المخطوطة: ذو تاج الإسلام.

و حمدوا الله ، فلما جلس قال أبو بكر للراهب: سل هذا ، فعنده ما تلتمس من العلوم ، و هو صاحبك و بغيتك .

فأقبل الراهب بوجهه إلى علي عليه السلام ثم قال: يا فتى ما اسمك؟ قال: اسمي عند اليهود «آليا»، و عند النصارى «ايليا»، و عند والدي على، و عند أمى حيدرة.

فقال: ما محلك من نبيك ؟ قال: أخي و أنا صهره و ابس عمه. قال الراهب: أنت صاحبي و رب عيسى، أخبرني عن شيء ليس لله و لا من الله و لا من الله و لا من عند الله و عن شيء لا يعلمه الله.

فقال له علي: [على الخبير سقطت]، أما قولك «ما ليس لله » فإن الله تعالى ليس لله » فايس عنده تعالى ليس له صاحبة و لا ولد، و أما قولك «و لا من عند الله » فليس عنده ظلم للعباد، و أما قولك «لا يعلمه الله » فإن الله لا يعلم له شريكاً في الملك.

فقام الراهب فقطع زناره و أخذ برأسه و قبّل ما بين عينيه ، و قال : أشهد أن لا اله إلا الله ، و أن محمداً رسول الله ، و أنك الخليفة و أمين هذه الأمة و معدن الدين و الحكمة و منبع عين الحجة ، و قد قرأتُ اسمَك في التوراة و الإنجيل و القرآن كما ذكرت ، و وجدنا في الكتب السالفة حيدرة ، و وجدتك بعد النبي وصياً و للإمارة ولياً ، و أنت أحق بهذا المجلس من غيرك ، فأخبرني ما شأنك معزولاً عن مقامك (١٠) فأجابه على عليه السلام بشيء .

فقام الراهب و سلم المال إليه بأجمعه، فما برح علي من مكانه حـتى فرقه في مساكين أهل المدينة و محاويجهم، و انصرف الراهب إلى أهـله

١. في المصدر: فأخبرني ما شأنك و شأن القوم.

مسلماً .

و هذا الخبر قد اشتمل على عدة دلائل:

منها: إقرار أبي بكر بأن عند علي عليه السلام ما يلتمس من العلوم. و في هذا ثبوت الإمامة لعلي دونه بقوله تعالى ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعِ﴾ الآية ١٠٠.

و منها: قوله أنه «صاحبك و بغيتك». و بغية الراهب خــليفة الرســول و أمين الأمة، و فيه إقرار لعلى عليه السلام بالخلافة و الإمارة.

و منها: أن اسم على عليه السلام مكتوب في الكتب السالفة كما كتب اسم النبي، كما قال الله تعالى ﴿ النَّبِيُّ الأمِيُّ الذِي يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُم في التَّوْرَاةِ وَ الإِنْجِيْل ﴾ (").

و منها: أن النصراني اعترف له بالوصية بعد النبي صلى الله عليه و آله، و أنه أحق بالإمامة و أولى بمجلس رسول الله «ص»، و أنه قرأ اسمه في التوراة و الإنجيل و الكتب السالفة و وجده كما ذكر.

و روى سليم بن قيس الهلالي في كتابه حديثاً مسنداً إلى علي عليه السلام قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه و آله يقول: افترقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة سبعون منها في النار و واحدة منها في الجنة وهي التي اتبعت وصي موسى، و افترقت النصارى على اثنين و سبعين فرقة إحدى و سبعون فرقة في النار و فرقة في الجنة وهي التي اتبعت وصي عيسى، و أمتي تفترق على ثلاث و سبعين فرقة اثنتان و سبعون فرقة في عيسى، و أمتي تفترق على ثلاث و سبعين فرقة اثنتان و سبعون فرقة في

١. سورة يونس: ٣٥.

٢. سورة الأعراف: ١٥٧.

النار و واحدة في الجنة و هي التي اتبعت وصيي. ثم ضرب بـيده عــلى منكبي. ''.

و روى "أهل السير و اشتهر به الخبر عند الفريقين حتى نظمته الشعراء و خطبت به البلغاء و نقله الفقهاء و العلماء و اشتهر ذكره في الآفاق حتى استغنى بشهر ته عن إيراد الإسناد له ، و ذلك أن الجماعة روت أن علي بن أبي طالب لما توجه إلى صفين لحق أصحابه عطش شديد و نفد ماكان معهم من الماء ، فأخذوا يميناً و شمالاً يلتمسون الماء فلم يجدوا له أثراً ، فعدل بهم أمير المؤمنين عليه السلام عن الجادة و سار قليلاً ، فلاح [لهم] دير في وسط البرية ، فسار بهم نحوه ، حتى إذا صار في فنائه أمر من ينادي ساكنه بالاطلاع إليهم ، فنادوه (" فاطلع ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : هل قرب قائمك هذا ماء يتغوّث به هؤلاء القوم ؟ فقال : هيهات بيني و بين الماء أكثر من فرسخين ، و ما بالقرب [مني ]شيء من الماء ، و لولا أنني أو تي بماء يكفيني كل شهر على التقتير لتلفتُ عطشاً .

فقال أمير المؤمنين: أسمعتم ما قال الراهب؟ قالوا: نعم، أفتأمرنا بالمسير [إلى] حيث أوماً إليه لعلنا ندرك الماء و بنا رمق("؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لاحاجة بكم إلى ذلك.

١. أحاديث بهذا المضمون في: كتاب سليم ٦٠٥/٢، الكافي ٢٢٤/٨، تفسير العياشي ٢٣١/١، الخصال ص ٥٨٥.

أنظر: الإرشاد للمفيد ٣٣٤/١، بحار الأنوار ٢٦٠/٤١، و يشبهه في وقعة صفين ص ١٤٤.

٣. في المخطوطة: فناداهم.

٤. في الإرشاد: وبنا قوة.

و لوى عنق بغلته نحو القبلة و أشار لهم إلى مكان بقرب الدير فقال: اكشفوا الأرض في هذا المكان. فعدل جماعة منهم إلى الموضع فكشفوه بالمساحي، فظهرت لهم صخرة عظيمة تلمع، قالوا: يا أمير المؤمنين ههنا صخرة لا تعمل فيها المساحي. فقال لهم: إن هذه الصخرة على الماء، فإن زالت عن موضعها وجدتم الماء، فاجتهدوا في قلبها، فاجتمع القوم و راموا تحريكها فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً و استصعبت عليهم.

فلما رآهم عليه السلام قد اجتمعوا و بذلوا الجهد في قبلع الصخرة فاستصعبت عليهم، لوى رجله عن سرجه حتى صار على الأرض، شم حسر عن ذراعيه الشريفين و وضع أصابعه المباركة تحت جانبيها فحركها، ثم قلعها بيده و دحى بها أذرعاً كثيرة، فلما زالت عن مكانها ظهر لهم بياض الماء. فتبادر واإليه و شربوا منه، وكان أعذب ماء شربوا في سفرهم و أبرده و أصفاه، فقال لهم: تزودوا و ارتووا، ففعلوا ذلك. ثم جاء إلى الصخرة فتناولها بيده الكريمة و وضعها حيث كانت، و أمر أن يُعفى أثرها بالتراب. و الراهب ينظر من فوق ديره.

فلما استوفى عِلْم ما جرى نادى: يا معشر الناس أنزلوني [أنزلوني]، فاحتالوا في إنزاله، فوقف بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام، فقال [له]: يا هذا أنت نبي مرسل؟ قال: لا. قال: فَمَن أَنت؟ قال: أنا وصي محمد رسول الله. قال: أبسط يدك أسلم لله تعالى على يدك. فبسط أمير المؤمنين عليه السلام يده و قال [له: اشهد الشهادتين، فقال]: أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، و أشهد أنك وصي رسول الله و أحق الناس بالأمر من بعده. و أخذ من أمير المومنين

عليه السلام شرائط الإسلام(١١).

ثم قال [له]: ما الذي دعاك الآن إلى الإسلام بعد طول مقامك في هذا الدير على الخلاف؟ قال: أخبرك يا أمير المؤمنين، إن هذا الدير بُني على طلب "قالع هذه الصخرة و مُخرج الماء من تحتها، و قد مضى عالم قبلي لم يدركوا ذلك و قد رزقنيه الله عز و جل، و إنا نجد في كتاب من كتبنا و نأ ثر عن علمائنا "أن بهذا الصقع عيناً عليها صخرة لا يعرف مكانها إلا نبي أو وصي نبي، و إنه لابد من ولي لله يدعوا إلى الحق، آيته معرفة مكان هذه الصخرة و قدرته على قلعها، و إني لما رأيتك قد فعلت ذلك تحققتُ ما كنا نتظره و بلغت الأمنية منه، فأنا اليوم مسلم على يدك و مؤمن بحقك و مولاك.

فلما سمع [ذلك] أمير المؤمنين عليه السلام بكى حتى اخضلت لحيته المقدسة الطاهرة من الدموع، ثم قال: الحمد لله الذي لم أك عنده منسياً، الحمد لله الذي كنت في كتبه مذكوراً. ثم دعا الناس و قال لهم: اسمعوا ما يقول أخوكم هذا المسلم. فسمعوا مقاله و كثر حمدهم لله و شكرهم على النعمة التي أنعم [الله] بها عليهم من معرفتهم لحق (1) أمير المؤمنين عليه السلام.

ثم سار الراهب معه بين يديه في جملة أصحابه حتى لقي أهل الشام،

١. في الإرشاد: فأخذ أمير المؤمنين عليه شرائط الإسلام.

٢. في المخطوطة: على طالب.

٣. في المخطوطة: و تأثير من علمائنا.

٤. في الإرشاد: في معرفتهم بحق أمير المؤمنين.

فكان الراهب في جملة من استشهد معه، فتولى عليه السلام أمره و صلى عليه و دفنه و أكثر من الإستغفار له، وكان إذا ذكره يقول: ذاك مولاي.

و في هذا الحديث ضروب من المعجز:

أحدها: علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن ارتضي.

الثاني: القوة الباهرة التي خرق الله بها العادة، و ميزه بها عليه السلام دون غيره.

و فيه بشارة عظيمة جسيمة بأنه مذكور في الكتب الخالية ، و فيها شهادة له عليه السلام بالوصية .

و لا ريب أن المعجز طريق ثبوت نبوة الأنبياء عليهم السلام، وكذا في حقه عليه السلام. فثبتت إمامته ثبوتاً لازماً كثبوت نبوة الأنبياء، حيث ظهر المعجز على يده و ادعى الإمامة، و إن كان معجزه من طريق أخبار الآحاد كالاعتماد على يقين أخبار معجز رسول الله صلى الله عليه و آله.

و في ذلك يقول السيد إسماعيل بن محمد الحميري رحمه الله في قصيدته البائية المذهبة (١٠):

بعد الهدوّ" بكربلا في موكبِ ألقى قواعدَه بقاع مُجدبِ غيرالوحوش وغير أصلع أشيبِ و لقد سرى ("فيما يسير بليلة حستى أتسى متبتّلاً في قائم ما فيه من أنس به مستأنس ("

١. ديوان الحميري ص ٩٠.

٢. في المخطوطة: و لقد شرى.

٣. في الديوان: بعد العشاء.

٤. في الديوان: تأتيه ليس بحيث تلقى عامراً.

ة. في المخطوطة: غير أضلع أشنب.

حلقوم أبيض ضيق مستصعبِ كالنسر فوق شظيّة من مرقبِ ماء يُصاب فقال ما من مشربِ بالماء بين نقاً وقفرٍ سَبْسَبِ (۱) ملساء (ايبرق كاللجين المذهبِ ترووا ولا تروون إن لم تُقلبِ منهم تمنع صعبة لم تركبِ كفاً متى ترد المغالبَ تغلبِ عَبْلِ الذراع دحى بها في ملعبِ عذباً يزيد على الزلال الأعذبِ (الله ومضى فخِلْتَ مكانها لم يُقربِ فصى فخِلْتَ مكانها لم يُكذبِ فصى فضله و فعاله لم يكذبِ

في مدمج زلق أشم كأنه فدنا فصاح به فأشرف مائلاً هل قرب قائمك التي بُوّأته إلا بغاية فرسخين و من لنا فتى الأعنّة نحو وَعْث فاجتلى قال اقلوها إنكم إن تقلبوا فاعصوصبوا في قلعها فتمنعت فاعصوصبوا في قلعها فتمنعت فكأنها كُرة بكف حِزور لها فسقاهم من تحتها متسلسلاً فسقاهم من تحتها متسلسلاً حتى إذا شربوا جميعاً ردها أعنى ابن فاطمة الإمام و من يقل (٥)

ومن ذلك ما ذكره من أهل المذاهب الأربعة الموفق الخطيب الخوارزمي مسنداً إلى سلمان عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال لعلي: يا على تختَّم [باليمين] تكن من المقربين. قال: يا رسول الله و ما

١. في الديوان: وقي سبسب.

٢. في المخطوطة: ملتاء.

٣. في المخطوطة: فاعصوصبت.

٤. في الديوان: على الألذ.

٥. في الديوان: ابن فاطمة الوصي.

٦. المناقب للخوارزمي ص ٣٢٦، و الزيادتان منه.

المقربون؟ قال: جبريل و ميكائيل و إسرافيل فلا قلى: فبم أتختم [يا رسول الله]؟ قال: بالعقيق الأحمر، فإنه أول حجر أقر لله بالوحدانية فلا ولي بالنبوة، ولك بالوصية، و لوُلْدك بالإمامة، و لمحبيك بالجنة، و لشيعة وُلْدك بالفردوس.

و روى الفقيه الشافعي " حديثاً رفعه إلى أبي أيوب الأنصاري: إن رسولَ الله صلى الله عليه و آله مرض مرضة، فدخلت عليه فاطمة تعوده و هو ناقه من مرضه "، فلما رأت ما برسول الله «ص» من الجهد و الضعف خنقتها العبرة حتى جرت دمعتها "، فقال لها: يا فاطمة إن الله عز و جل اطّلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه نبياً ، ثم اطلع إليها الثانية فاختار منها بعلك فأوحى إلى فأنكحته و اتخذته وصياً ، أما علمت يا فاطمة أن لكرامة الله إياك زوَّجك أعظمهم حلماً و أقدمهم سلماً و أعلمهم علماً . فسرَّت بذلك فاطمة عليها السلام و استبشرت .

ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه و آله: يا فاطمة وله (اله عمانية أضراس ثواقب: إيمان بالله، و برسوله، و حكمته، و تزويجه فاطمة، و سبطاه الحسن و الحسين، و أمره بالمعروف، و نهيه عن المنكر، و قضاؤه بكتاب الله عز و جل.

١. ليس في المصدر: و إسرافيل.

٢. في المصدر: فإنه جبل أقر لله بالوحدانية.

٣. المناقب لابن المغازلي ص ١٠١.

٤. في المخطوطة: في مرضه.

٥. في المصدر: حتى خرجت.

٦. في المصدر: لعلى.

يا فاطمة إنا أهل البيت أعطينا سبع خصال لم يُعطَها أحد من الأولين والآخرين [قبلنا] \_ أو قال الأنبياء ولم يدركها أحد من الآخرين \_ غيرنا: منا أفضل الأنبياء وهو أبوك، ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزة عمك "، ومنا من له جناحان يطير بهما في الجنة حيث يشاء وهو جعفر ابن عمك، ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك والذي نفسي بيده، ومنا مهدي هذه الأمة منا ".

فروايات الوصية (") في كتب الفرقة المحقة أكثر من أن تحصى، و أخبارهم بها قد طبقت الأرض شرقاً و غرباً ، لا يتخالجهم شك في ذلك . و ما زالت الوصية تتجدد لعلي بن أبي طالب عليه السلام من يوم الدار و هو مبدأ الوصية \_إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله .

روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً عن ابن عباس في وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله قال: قال النبي: يا عباس يا عم رسول الله تقبل وصيتي و تنجز عدتي و تقضي ديني ؟ قال العباس: يا رسول الله عمك شيخ كبير ذو عيال كثيرة، و أنت تباري الريح سخاء وكرماً، و عليك من العداة ما لاينهض به عمك. فأقبل على علي عليه السلام و قال: يا أخي تقبل وصيتي و تنجز عدتي و تقضي ديني ؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال: أدنُ مني. فدنا منه فضمه إليه و نزع خاتمه من يده، فقال: خذ هذا فضعه في

١. في المصدر: نبينا.

٢. في المصدر: و هو عم أبيك.

٣. في المصدر: و منا و الذي نفسي بيده مهدى هذه الأمة.

٤. في المخطوطة: فرق و الوصية، و هو خطأ.

يدك، و دعا بسيفه و درعه و جميع لامته فدفع ذلك إليه، و التمس عصابة كان يشدها على بطنه إذا لبس درعه \_و روي أن جبرئيل عليه السلام نزل بها من السماء \_ فجيء بها إليه فدفعها إلى علي و قال: اقبض هذا في حياتي، و دفع إليه بغلته و سرجها و قال: امض على اسم الله إلى منزلك. ثم أغمى عليه. الخبر (۱).

من كلام الصاحب: الذي آخاه، و أجابه حين دعاه، و صدقه قبل الناس و لباه، و ساعده و واساه، و شيّد الدين و بناه، و هـزم الشـرك و أخـزاه، و بنفسه على فراشه فداه، و مانع عنه و حماه، و أرغم من عانده و قـلاه، و غسّله و واراه، و أدى ديـنه و قـضاه، و قـام بـجميع مـا أوصاه، ذلك أمير المؤمنين لا سواه.

و قال السيد الحميري رحمه الله(١٠):

و أول من صلى لذي العزة العالي إذا كـــان يــوم ذو هــرير و زلزالِ

و قال الفضل بن عباس رحمه الله(1):

عليٌ و في كل المواطن صــاحبُه وأول من صــلى و مــا ذُم جــانبُه وكان وليَّ الأمر بعد محمد وصى رسول الله حقاً وصهره

على وصى المصطفى(٦) و ابن عمه

و ناصره في كل يوم كريهة

١. أنظر الكافي ٢٣٦/١، علل الشرائع ص ١٦٦ و ١٦٨ عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام، مع اختلاف في بعض الألفاظ و الجمل.

٢. ديوان الحميري ص ٣٣٤.

٣. في الديوان: وصى النبي المصطفى.

٤. المناقب لابن شهر اشوب ٦٤/٣.

و قال الكميت رحمه الله(١٠):

و نعم وليُّ الأمر بعد نبيه ومُنْتَجعُ التقوى و نعم المؤدِّبُ و لابن العودى رحمه الله(٢٠):

وقلتم مضي عنا بغير وصية

ألم أوص لو طـــاوعتمُ و عــقلتمُ

و قد قلت من لم يوص من قبل مو ته

يمت جاهلاً بل أنتم قد جهلتمُ

نصبتُ لكم بعدي إماماً يدلُّكم

عملى الله فاستكبرتم وضللتمُ

و ذكر ابنُ عبد ربه في الجزء الأول من كتاب العقد أبيات المِذْحَجِيَّة (٣) تمدح بها أمير المؤمنين عليه السلام، وهي:

بالحق تُعرف هادياً مهدياً فوق الأراك" حَمامَةٌ قَمْريا أوصى إليك وكنتَ بنا وفيا" هيهات نأمل بعده إنسيا إما هلكت أبا الحسين فلم تزل فاذهب عليك صلاةً ربك و ما دعت قد كنت بعد محمد خلفاً لنا فاليوم لا خلف نؤمِّل بعده (1)

١. الهاشميات للكميت ص ٤٩، و فيه «بعد وليه».

٢. المناقب لابن شهر اشوب ٣١١/١.

٣. هي أم سنان بنت خيثمة بن خرشة المذحجية.

٤. في المصدر: فوق الغصون.

٥. في المصدر: خلف كما.. أوصى إليك بنا فكنت وفيا.

٦. في المصدر : يؤمَّل.

و قال دعبل رحمه الله(١٠):

سقياً لبيعة أحمدٍ ووصيه

أعني الذي نصر النبيُّ محمداً

أعني الذي كشف الكروبَ ولم يكن في الحرب عند لقائها رِعْديدا

أعني الموحِّدَ قبل كـل مـوحَّدٍ لاعــابداً وثــناً ولا جَـــلمودا

أعني الإمامَ وليَّنا المحمودان

قبل البرية ناشئاً ووليدا

۱. ديوان دعبل ص ۱۷۲.

٢. في الديوان: المحسودا.

### الفصل التاسع

## في ذكر العشيرة

ِ قال الله تعالى آمراً لنبيه صلى الله عليه و آله ﴿وَ أَنْـذِرْ عَشِـيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ﴾(١).

روي من طريق الخاصة (" مما استفاض به الخبر و انتشر به الذكر و استغنى بشهرته و تواتره عن إيراد الأسانيد، و أجمع عليه كافة العلماء و شهد بصحته نقاد الآثار: أن رسول الله صلى الله عليه و آله لما نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله تعالى ﴿ وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَ تَكَ الأَقْرَبِيْنَ ﴾ جمع رسول الله «ص» بني عبد المطلب ممتثلاً لأمر ربه في دار أبي طالب، و هم أربعون رجلاً يومئذ يزيدون رجلاً [أو ينقصون رجلاً] (" كما نقله الرواة، وأمر أن يُصنع لهم فخذ شاة مع مُدّ من البر و يُعدلهم صاع من لبن، و قد كان الرجل منهم معروفاً بأكل الجَذَعة في مقام واحد و يشرب الفُرق من

١. سورة الشعراء: ٢١٤.

٢. أنظر: تفسير القمي ١٢٤/٢، تفسير البرهان ١٩٠/٣، علل الشرائع ص ١٧٠.

٣. زيادة من نصوص الأحاديث.

الشراب"، وكان قصده عليه السلام بإعداد قليل الطعام و الشراب لجماعتهم إظهار المعجز لهم في شبعهم ورَيِّهم من طعام و شراب لا يُشبع الواحدَ منهم و لا يرويه.

ثم أمر بتقديمه لهم، فأكلت الجماعة كلها من ذلك الطعام اليسير حتى تملوا منه و لم يبن ما أكلوا منه و شربوا، فبهر هم بذلك و بين لهم آية نبوته و علامة صدقه ببرهان الله تعالى فيه، ثم قال لهم بعد ما شبعوا من الطعام و رووا من الشراب: يا بني عبد المطلب إن الله تعالى أرسلني إلى الخلق كافة و إليكم خاصة فقال ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَ تَكَ الأَقْرَبِيْنَ ﴾، و أنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان، ثقيلتين في الميزان، تملكون بهما العرب و العجم، و تنقاد لكم بهما الأمم، و تدخلون بهما الجنة، و تنجون بهما من النار، شهادة إن لا اله إلا الله و أني رسول الله، فمن يجيبني إلى هذا الأمر و يؤازرني على القيام به يكن أخي و وصيي و وزيري و وارثي و خليفتي من بعدي. فلم يجبه أحد منهم.

فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: فقمتُ بين يديه من بينهم و أنا إذ ذاك أصغرهم سناً و أخمصهم ساقاً و أرمصهم عيناً (")، فقلت: أنا يا رسول الله أوازرك على هذا الأمر. فقال: اجلس.

ثم أعاد القول على القوم ثانية فصمتوا، فقمت و قلت مثل مقالتي الأولى. فقال: اجلس.

ثم أعاد على القوم ثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف، فقمت و قلت: أنا

١. الفرق: إناء يكتال به.

٢. أخمصهم: أرقهم. الرمص: سيلان الدمع من العين.

أوازرك يا رسول الله على هذا الأمر. فقال: اجلس، فأنت أخي و وصيي و وزيري و وارثي و خليفتي من بعدي. فنهض القومُ و هم يقولون لأبي طالب: يا أبا طالب ليهنك اليوم إن دخلت في دين ابن أخيك، فقد جعل ابنك أميراً عليك.

و روى ذلك الطبري في تاريخه (الورجاني في الصفوة ، إلا أنهما قالا: فأحجم القوم ، فقام علي فقال: أنا يا نبي الله أكن وزيرك. فأخذ برقبتي ثم قال: هذا أخي و وصيي و خليفتي فيكم ، فاسمعوا له و أطيعوا. قالا: فقام القوم يضحكون و يقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك و تطيع .

و روى جدي رحمه الله في كتاب نخب المناقب "حديثاً مسنداً إلى علي عليه السلام قال: فقلت: أنا يا رسول الله. قال: أنت، و أدناني و تفل في فيّ. فقاموا يتضاحكون و يقولون: بئسما حبا ابن عمه أن اتبعه وصدقه.

و روى الطبري " أيضاً عن ربيعة بن ناجد: أن رجلاً قال لعلي: يا أمير المؤمنين بم ورثتَ ابن عمك دون عمك ؟ فقال بعد كلام ذكر فيه حديث الدعوة: فلم يقم إليه أحد، فقمتُ إليه وكنت من أصغر القوم. قال: فقال اجلس، ثم قال ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس،

١. تاريخ الطبري ٣١٩/٢، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

٢. المناقب لابن شهر اشوب ٣٣/٢.

٣. في المصدر: إذ أتبعه.

٤. تاريخ الطبري ٣٢١/٢.

حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي. قال: فبذلك ورثتُ ابن عمي [دون عمى ]".

و أما ما ذكره أهل المذاهب، فمنه ما رواه أحمد بن حنبل(٢) حتى رفعه عن عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا: يابن عباس" إما أن تقوم معنا و إما أن تخلو بنا عن هؤلاء. قال ابن عباس: بل أنا أقوم معكم. [قال]: و هو يومئذ صحيح قبل أن يعمى. قال: فابتدروا فتحدثوا، فلا ندري ما قالوه ، فجاء ينفض ثوبه و يقول : أف و تف ، وقعوا في رجل له عشر خصال، وقعوا في رجل قال له رسول الله صلى الله عليه و آله: لأبعثن رجلاً لا يخزيه الله أبداً يـحب الله و رسـوله. [قـال]: فاستشرف لها من استشرف، فقال: أين على ؟ قالوا: هو في الرحى يطحن. قال: و ما كان أحدكم ليطحن. قال: فجاء و هو أرمد لا يكاد يُبصر. قال: فنفث في عينه ثم هز الراية ثلاثاً فأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حُـيَيّ. قال: ثم بعث فلاناً بسورة التوبة فبعث علياً فأخذها منه و قال: لا يؤديها إلا رجل منى و أنا منه ، أو قال: يواليني ، و قال لبنى عمه: أيكم يواليني في الدنيا و الآخرة.

فهذا حديث يوم الدار لما نزلت الآية ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ﴾، وهو المقصود من إيراد الخبر، وها أنا أورد تـمامه، وربـما أشـرتُ إلى

١. الزيادة من المصدر.

٢. مسند الإمام أحمد ٣٣٠/١، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، و فيه تنفصيل
 اختصر مؤلفنا مواضع منه. و انظر أيضاً : كفاية الطالب ص ٢٤١.

٣. في المصدر: با أبا عباس.

الخصلة التي تكون من جملتها، و أذكر فيما بعد أنها من جملة الخصال العشر، و تمام الخبر: قال ابن عباس: وكان أول من آمن بالله من الناس، و أخذ رسول الله صلى الله عليه و آله ثوبه فوضعه على علي و فاطمة و الحسن و الحسين فقال ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُم تَطْهِيْراً ﴾.

قال: و شرى علي نفسه، لبس ثوب رسول الله صلى الله عليه و آله ثم نام مكانه. قال: فكان المشركون يتوهمون أنه رسول الله، فجاء أبو بكر و علي نائم، قال أبو بكر يحسب أنه نبي الله: يا نبي الله. قال: فقال له علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه في الغار. قال: و جعل يُرمى بالحجارة كما يُرمى نبي الله و هو يتضوَّر قد لف رأسه بالثوب لا يخرجه، حتى أُهيج فكشف رأسه فقالوا: كان صاحبك نرميه فلا يتضور و قد استنكر نا ذلك.

قال: و خرج بالناس في غزاة تبوك، فقال على عليه السلام: أخرج معك. قال: فقال له نبي الله: لا. فبكى على، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك ليس بنبي بعدي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا و أنت خليفتى.

قال: و قال له رسول الله صلى الله عليه و آله: أنت ولي كل مؤمن بعدي و مؤمنة.

قال: و سد أبوابَ المسجد غير باب علي عليه السلام. قال: و دخـل المسجد جنباً و هو طريقه ليس له طريق غيره.

قال: و قال من كنت مولاه فإن علياً مولاه.

وروى أحمد بن حنبل أيضاً "حديثاً رفعه إلى علي عليه السلام قال: لما نزلت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ ﴾ دعا رسول الله صلى الله عليه و آله بأربعين رجلاً من أهل بيته ، إن كان الرجل منهم ليأكل جَذَعة و إن كان شارباً فُرُقاً ، فقدم إليهم فأكلواحتى شبعوا ، فقال لهم : من يضمن عني ديني و مواعيدي فيكون معي في الجنة و يكون خليفتي في أهلي . فعرض ذلك على أهل بيته ، فقال على عليه السلام : أنا . قال رسول الله صلى الله عليه و آله : على يقضي ديني عني و ينجز مواعيدي .

و من ذلك ما رواه الثعلبي في تفسيره رفعه إلى البراء قال: لما نزلت ﴿ وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَ تَكَ الأَقْرَبِيْنَ ﴾ جمع رسول الله صلى الله عليه و آله بني عبد المطلب، و هم يومئذ أربعون رجلاً، الرجل منهم يأكل المسنة و يشرب العُس، فأمر علياً أن يُدخل شاةً و أدمَها، ثم قال: أدنوا باسم الله، فدنا القوم عشرة عشرة، فأكلوا حتى صدروا، ثم دعا بقعب من لبن (") فجرع منه جرعة ثم قال لهم: اشربوا باسم الله، فشربوا حتى رووا. فبدرهم أبو لهب فقال لهم: هذا ما سحركم به الرجل. فسكت النبي صلى الله عليه و آله، فقال: يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله عز و جل و البشير لما يعيى به أحد، جئتكم بالدنيا و الآخرة فأسلموا و أطيعوني تهتدوا، و من يؤاخيني و يوازرني يكون وليي و وصيي بعدي و خليفتي في أهلي و يقضي ديني. فسكت القوم، و أعاد ذلك ثلاثاً ،كل ذلك يسكت القوم و يقول علي: أنا. فقال: أنت. فقام القوم و هم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أُمّر

١. مسند الإمام أحمد ١١١١/١.

٢. القعب: القدح الضخم الغليظ.

عليك.

و هذه البيعة كانت بعد مبعثه عليه السلام بثلاث سنين ، و مثل ذلك ذكر الطبري في تاريخه و الخركوشي في تفسيره .

و ذكر محمد بن إسحاق في كتابه (١٠ عن أبي مالك عن ابن عباس و عن ابن جبير أنه لما نزل قوله ﴿وَأُنْذِرْ عَشِيْرَ تَكَ الأُقْرَبِيْنَ ﴾ جمع رسول الله صلى الله عليه و آله بني هاشم و هم يومئذ أربعون رجلاً، و أمر علياً أن ينضج رجل شاة و يخبز لهم صاعاً من طعام و جاء بعس من لبن، ثم جعل يدخل إليه عشرة عشرة حتى شبعوا، و إن منهم لمن يأكل الجذعة و يشرب الفرق و أراهم بذلك الآية الباهرة. و في رواية البراء بن عازب و ابن عباس أنه نذرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل.

ثم قال النبي عليه السلام: إني بعثتُ إلى الأسود و الأبيض و الأحمر، إن الله أمرني أن أنذر عشير تك الأقربين، وإني لا أملك لكم من الله حظاً إلا أن تقولوا «لا اله إلا الله ». فقال أبو لهب: ألهذا دعوت. ثم تفرقوا عنه، فنزلت ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَ تَبَّ ﴾.

ثم دعاهم دفعةً أخرى و أطعمهم و أسقاهم، ثم قال لهم: يا بني عبد المطلب أطيعوني تكونوا ملوك الأرض و حكامها، و ما بعث الله نبياً إلا جعل له وصياً أخاً و وزيراً، فأيكم يكون أخي و وزيري و وصيي و وارثي و قاضى دينى.

و في رواية أبي بكر الشيرازي عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس، و في مسند العشيرة و قضايا الصحابة عن أحمد بإسناده عن ربيعة بن ناجد:

١. في سيرة ابن إسحاق ص ١٤٥ ما يشبه مضمون ما هنا.

فأيكم يبايعني على أن يكون أخي و صاحبي. فلم يقم أحد، وكان علي أصغر القوم يقول: أنا. فقال في الثالثة: أجل، و ضرب بسيده عملى يمد أمير المؤمنين.

و في تفسير الخركوشي عن ابن عباس و ابن جبير و أبي مالك، فـقال علي و هو أصغر القوم: أنا يا رسول الله. فقال: أنت، فلذلك كان وصـيه. قال: فقام القوم و هم يقولون لأبى طالب: أطع ابنك فقد أُمّر عليك.

و في حديث أبي رافع أنه قال أبو بكر للعباس: أنشدك الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه و آله جمعكم و قال: يا بني عبد المطلب إنه لم يبعث الله نبياً إلا جعل له من أهله وزيراً و أخاً و وصياً و خليفة في أهله، فمن يقم منكم يبايعني على أن يكون أخي و وزيري و وارثي و وصيي و خليفتى في أهلى، فبايعه على ما شرط له ؟ قال: نعم.

و هذه الروايات مذكورة أيضاً في كتاب جدي المقَّدم ذكره.

و هذه الجملة صحيحة بنقل الفريقين، و فيها الوصية و الولاية و الخلافة و الوراثة و الوزارة و الأخوة، و قد نقل هذا المعنى نقلاً صحيحاً مكشوفاً قد ملاً المشرق و المغرب، نقله كثير من الثقات الصادقين و طائفة عظيمة من العلماء المتباعدي الأقطار المتبايني البلدان المختلفي المذاهب و اللغات: أن النبي صلى الله عليه و آله قال لعلي بن أبي طالب: أنت خليفتي و وزيري و وصيي من بعدي و وليي.

و القرآن نزل مجملاً بالنذارة، و فسره الرسول عليه السلام بالخلافة و الوزارة و الوصية و الولاية إلى غير ذلك. كما أنـزل سبحانه و تـعالى ﴿ أَقِيْمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ ﴾ (١٠) فبينه الرسول صلى الله عليه و آله و وصفه بالعدد و الكمية و الوقت و النصاب و العفو إلى غير ذلك مما فصله و بينه، فهكذا ههنا بين المراد من الآية، و هي الخلافة و الوزارة و الولاية إلى غير ذلك.

و منهم من ذكر «خليفتي في أهلي» مع أن هـذا الخـصوص للأهـل معارض بالعموم، فإن أكثر الأخبار «وخليفتي من بعدي» و «ولي كـل مؤمن و مؤمنة بعدي»، و هذا عام في الأهل و غيرهم.

ثم لولم يكن ثَمَّ عموم لما أفادهم شيئاً، لأنه عليه السلام إذا قال «خليفتي في أهلي» لم يمنع من أنه خليفة على غير أهله، لأن دليل الخطاب لا يعمل على أكثر الناس.

### وجه آخر:

الإجماع منعقد من الأمة على أن الإمام واحد، فالقول بإمامة على على الأهل فقط و بإمامة أبي بكر على الأمة يقتضي وجود خليفتين، و ذلك باطل بالإجماع.

#### تنبيه:

موصوفية علي عليه السلام ههنا بالخلافة و الولاية و الوزارة و الأخوة و الوصية و الوراثة : إما أن يكون وصفاً عدمياً ، أو ثبوتياً . الأول محال ، لأنه يقتضي اللاموصوفية ، و هي وصف سلبي يقتضي السلب ثبوتاً ، فثبت أن موصوفيته بهذه المزايا المذكورة وصف ثبوتي لا سلبي ، فوجب وصفه

١ . سورة البقرة : ٤٣.

و اختصاصه بها دون غيره.

و أما قوله عليه السلام «ووزيري» فالوزير مأخوذ من الوَزَر، وهـو الجبل العظيم الذي يُعتَصَم به من الهلاك، و من الأزْر، وهو الظهر، معناه أشدد به أزري.

و قال الحميري رحمه الله(١٠):

وكان لأحمد الهادي وزيراً وكان له أخاً و أمين غيب وقال ابن الحجاج رحمه الله: أنا مولى محمد وعلي أنا مولى وزير أحمدنا وللسيد الحميري رحمه الله ينشد("):

و قيل له أنذر عشيرتك الأولى فقال لهم إني رسول إليكم و قدجئتكم منعندرب مهيمن فأيكم يقفو مقالي فأمسكوا ففاز بها منهم علي وسادهم و قال أيضاً رحمه الله (١٠):

كما هارون كان وزيـر مـوسى على الوحي المنزَّل حين يُوحى

والأمــــين شــبر وشــبير من حـبا مـلكه بـخير وزيـر

وهم من شباب أربعين و شيّبِ (") ولست أراني عندكم بكذوبِ جزيلِ العطايا للجزيل و هوبِ فقال ألا من ناطق و مجيبِ (") وما ذاك من عاداته بغريبِ

١. ديوان السيد الحميري ص ٦٣.

٢. ديوان السيد الحميري ص ١١٨.

٣. في الديوان «أربعون».

٤. في الديوان: فمجيبي.

٥. ديوان السيد الحميري ص ٢٠٤.

أنذر عشير تك الأدنين إن نذروا(۱) فـما تـخك عنه منهم بشر و شارب مثل عُس و هو محتضر فيها من الحَبِّ صاع فوقه الوَذَرُ(۱) إليكم فأجيبوا الله و ادّكروا إني نبي رسول فانبرى غَدِرُ عن ديننا ثم ثار القومُ فانتشروا(۱) سناً و خيرهم في الذكر إذ سُطروا لم يعطها أحد جن و لا بشر وانام يجيبوا فقد خابوا و قد خسروا فكان سبّاق غاياتٍ إذا ابتدروا

ويوم قال له جبريل قد علموا في ما يدعوهم من دون أمته فمنهمُ آكل في مجلس جذعاً فصدهم عن نواحي قَصْعة شبعاً في قال يا قوم إن الله أرسلني فأيكم يجتبي قولي ويؤمن بي فيقال تبا أتدعونا لتلفتنا منذا الذي قال منهم وهوأحدثهم أمنت أنك "قد أعطيت نافلة وإن ما قلته حق وإنهم في فاز منهم بها والله أكرمه

١. في الديوان: إن بصروا.

٢. الوَذر ـبسكون الذال وفتحها ـجمع الوَذْرة، وهي: القطعة الصغيرة من اللحم.

٣. في الديوان: ثم قام القوم فاشتمروا.

٤. في الديوان: آمنت بالله.

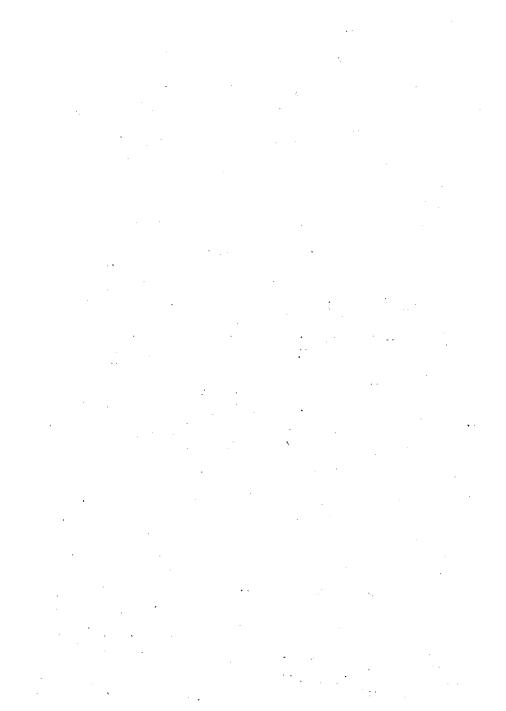

#### الفصل العاشر

# في حديث أخذ براءة

قال الله تعالى ﴿ وَ إِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ (۱) الموجب لنبذ العهد (۱) أن النبي عليه السلام عاهد قريشاً يوم الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس و يكف بعضهم عن بعض، فدخلت خزاعة في عهد النبي عليه السلام و دخلت بنو بكر في عهد قريش، وكان مع هذا عهود بين النبي وبين قبائل العرب، فغدرت بنوبكر على خزاعة فقتلت منها و رفدتهم قريش بالسلاح، فتظاهروا بنوبكر و قريش على خزاعة و نقضا عهدهم، فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى وقف على النبي عليه السلام و أنشأ (۱):

يارب إني ناشدٌ محمداً حِلْف أبينا وأبيه الأثلدان

١. سورة الأنفال: ٥٨.

أنظر: تاريخ الطبري ٤٤/٣، السيرة النبوية لابن هشام ٣٦/٤، تنفسير القمي ٣١٣/٢، بحار الأنوار ٢١٠٠/٢١.

٣. تختلف بعض ألفاظ الأبيات في المصادر، وما هنا موافق لرواية ابن هشام في السيرة، مع زيادات هنا وليست فيها.

٤. الأتلد: القديم.

ثُمَّتَ أسلمنا ولم ننزع يدا وادع عباد الله يأتوا مددا أبيض مثل السيف ينمي صعدا في فيلق كالبحر يجري مُزْبدا ونقضوا ميثاقك المؤكَّدا فسهم أذل أو أقل عددا() وقاتلونا رُكَّسعاً وسُجَّدا كسنت لنا رباً وكنا ولدا الله فانصر هداك الله نصراً أعتدا الله فسيهم رسول الله قد تجرّدا إن سسيم خسفاً وجهه تربّدا إن قريشاً أخلفوك الموعدا فزعموا أن لست تدعو أحدا المسترينا بالحطيم هُجّدا (٥)

فقال النبي: لا نُصرتُ إن لم أنصركم، و تجهزوا إلى مكة، ف فتح الله له مكة، ثم خرج إلى غزاة تبوك و أرجف المنافقون و نقضوا عهودهم، فأمر الله بإلقاء العهود إليهم ليأذنوا بالحرب، فلذلك أنزلت الآية المذكورة. و لأن الخوف إنما يكون بنقض العهود.

وكان المشركون <sup>(17</sup> يطوفون عراةً ، فكره النبي عليه السلام أن يحج و الحال هذه ، فبعث صدر براءة مع أبي بكر لينبذ بها عهد المشركين ، فما سار غير بعيد نزل عليه جبريل عليه السلام و قال : يا محمد إن ربك يقرئك السلام و يقول لك : لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك . فاستدعى رسول الله صلى الله عليه و آله علياً عليه السلام و قال : اركب ناقتى العنضباء

١. في المصدر: قد كنتمُ وُلْداً و كنا ولدا.

٢. أعتد: حاضر ، من الشيء العتيد و هو الحاضر .

٣. في المصدر: و زعموا أن لست أدعو أحدا.

٤. في المخطوطة: أو أقل منهم عددا، و هو خطأ.

٥. في المصدر: بالوثير هجدا.

٦. أنظر: الدر المنثور ٩/٣، تفسير العياشي ٧٤/٢، تفسير القمي ٢٨١/١.

و الحق أبا بكر و خذ براءة من يده و امض بها إلى مكة ف انبذ بها عهد المشركين إليهم و خيّر أبا بكر من أن يسير مع ركابك أو يرجع إلى .

فركب أمير المؤمنين عليه السلام الناقة العضباء و سار حتى لحق أبا بكر، فلما رآه جزع من لحوقه و استقبله و قال: فيم جئت يا أباالحسن، أسائر أنت معي أم لغير ذلك؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه و آله أمرني أن ألحقك و أقبض منك الآيات من براءة و أنبذ بها عهد المشركين إليهم، و أمرني أن أخيرك بين أن تسير معي أو ترجع إليه. فقال: بل أرجع إلى النبي «ص».

فلما دخل على النبي قال: يا رسول الله إنك أهّلتني لأمر طالت الأعناق إلى فيه، فلما توجهتُ إليه رددتني عنه، مالي أنزل فيّ قرآن؟ قال النبي صلى الله عليه و آله: لا، و لكن الأمين هبط علي عن الله تعالى بأنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، و على منى، و لا يؤدي إلا على.

وهذا حديث شائع ذائع بين الفريقين لا يختص به فريق دون الآخر. وروى أحمد بن حنبل في مسنده (() رفعه إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلى الله عليه و آله دعى أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني النبي فقال [لي]: أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه و اذهب [به] إلى [أهل] مكة فاقرأها عليهم. فلحقته بالجُحْفَة فأخذت الكتاب منه، و رجع أبو بكر إلى النبي فقال: لا ولكن جبريل جاءني فقال: لا يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك.

١. مسند الإمام أحمد ١٥١/١ و الزيادات منه، كفاية الطالب ص ٢٢٥.

و رواه أيضاً عبدالله المذكور (۱) حتى رفعه إلى أنس بن مالك: إن رسول الله صلى الله عليه و آله بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة ، فلما بلغ ذا الجحفة بعث إليه فرده و قال: لا يذهب بها إلا رجل من أهل بيتي ، فبعث علياً عليه السلام .

و رواه أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال: بعث رسولُ الله صلى الله عليه و آله أبا بكر بسورة براءة على الموسم و أربع كلمات إلى الناس، فلحقه على في الطريق فأخذ السورة و الكلمات، فكان على يبلغ و أبو بكر على الموسم، فإذا قرأ السورة نادى: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، و لا يقرب المسجد مشرك بعد عامه هذا، و لا يطوف بالبيت عريان، و من كان بينه و بين رسول الله «ص» عقد فأجله مدته، حتى قال رجل: لولا أن نقطع الذي بيننا و بين ابن عمك من الحلف لبدأنا بك. فقال على: لولا أن رسول الله أمرنى أن لا أحدث شيئاً حتى آتيه لقتلتك.

و رواه أيضاً عبد الله المذكور مرفوعاً إلى علي عليه السلام بطريق آخر قال: إن النبي صلى الله عليه و آله حين بعثه ببراءة فقال: يا نبي الله إنبي لست باللَّسِن و لا بالخطيب. قال: فلا بد أن تذهب بها أنت. قال: فإن كان و لابد فأذهب بها أنا. قال: فانطلق فان الله يثبّت لك لسانك و يهدي قلبك. ثم وضع يده على فمه.

و روى البخاري في صحيحه (٣) في الجزء الأول منه على حد ثلثه الأول في باب ما يستر من العورة بإسناده إلى أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في

١. يريد عبدالله بن أحمد بن حنبل، و هذه الأحاديث مأخوذة من فضائل الصحابة.

۲. صحيح البخاري ١٠٣/١ و ٨١/٦.

تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر [نؤذن] بمنى: أن لا يحج (١) بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

قال حُميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله «ص» علياً فأمره أن يؤذن ببراءة.

قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: أن لا يحج بعد العام مشرك، و لا يطوف بالبيت عريان.

و ذكره أيضاً في نصف الجزء الخامس من الكتاب المذكور (" في باب قوله تعالى ﴿ وَ أَذَانٌ مِنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ ﴾ (" حتى رفعه إلى أبي هريرة أيضاً بإسناد آخر قال: بعثني أبو بكر تلك الحجة في المؤذّنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

قال حماد: ثم أردف النبي صلى الله عليه و آله بعلي عليه السلام و أمره أن يؤذن ببراءة.

قال أبو هريرة: فأذن علي في أهل منى يوم النحر: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

و من تفسير الثعلبي " حديث مسند عن محمد بن إسحاق و مجاهد و غيرهما \_ و ذكر حديثاً طويلاً حذفتُ صدرَه اختصاراً ، قال في آخره:

١. في المصدر: ألا لا يحج.

٢. صحيح البخاري ٨١/٦.

٣. سورة التوبة: ٣.

٤. رواه الطبري في تفسيره ٦٣/١٠، و فيه: حدثنا أحمد بن إسحاق.

فبعث رسول الله صلى الله عليه و آله أبا بكر تلك السنة على الموسم ليقيم للناس الحج، وبعث معه أربعين آية من صدر براءة ليقرأها على الموسم، فلما سار دعا رسول الله علياً فقال: أخرج بهذه الصفة من صدر براءة لتقرأها على أهل الموسم إذا اجتمعوا. فخرج علي على ناقة رسول الله العضباء حتى أدرك أبا بكر بذي الحليفة و أخذها منه، فرجع أبو بكر إلى النبي و قال: يا رسول الله أنزل فيّ شيء ؟ قال: لا و لكن لا يبلغ عني غيري أو رجل منى.

قال الثعلبي: قال الشافعي: حدثني محمد بن هريرة عن أبيه، قال: كنت مع علي حين بعثه النبي صلى الله عليه و آله ينادي، فكان إذا ضحل صوته ناديتُ. قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع: لا يطوف بالكعبة عريان، و من كان له عند رسول الله عهد فعهده إلى مدته، ولا يدخل الكعبة إلا نفس مؤمنة، و لا يحج بعد عامنا مشرك. و حذف عجزه اختصاراً.

و من الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري في الجزء الثاني في تفسير سورة براءة من صحيح أبي داود و هو السنن و صحيح الترمذي " قال: عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و آله أبا بكر و أمره أن ينادي في الموسم ببراءة، ثم أردفه علياً، فبينا أبو بكر ببعض الطريق إذ سمع رُغاء "ناقة رسول الله العضباء، فقام أبو بكر فزعاً يظن أنه حدث أمر، فدفع إليه علي كتاباً [فيه] هؤلاء الكلمات: فإنه لا ينبغي أن يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي، فانطلقا. فقام علي عليه السلام أيام التشريق ينادي:

١. سنن الترمذي ٢٧٥/٥ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

٢. الرغاء: صوت الناقة.

ذمة الله و رسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، و لا يحج بعد العام مشرك، و لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان، و لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة. قال: على عليه السلام ينادي بها، فإذا أعيى أمر غيره فنادى.

و روى حديث براءة كثير من العلماء و أصحاب التواريخ و المفسرين، منهم الطبري و البلاذري و الترمذي و الواقدي و الشعبي و السدي و الواحدي و القرطبي و القشيري و السمعاني و ابن بطة و محمد بن إسحاق و أبو يعلى الموصلي و الأعمش و سماك بن حريث في كتبهم عن عروة بن الزبير و أبي هريرة و أنس و أبي رافع و زيد بن نفيع و ابن عمر و ابن عباس، و اللفظ له:

إنه لما نزل ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ إلى تسع آيات، أنفذ النبي عليه السلام أبا بكر إلى مكة لأدائها، فنزل جبريل و قال: إنه لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك. فقال النبي صلى الله عليه و آله لأمير المؤمنين علي عليه السلام: اركب ناقتى العضباء و الحق أبا بكر و خذ براءة من يده.

قال: ولما رجع أبو بكر إلى النبي جزع وقال: يا رسول الله إنك أهّلتني لأمر طالت إليه الأعناق، فلما توجهت إليه رديتني عنه. فقال النبي: الأمين هبط إلي عن الله تعالى أنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، وعلي مني، ولا يؤدى عنى إلا على.

و روى جدي رحمه الله في كتاب نخب المناقب لآل أبي طالب: حُدِّ ثنا مسنداً في خبر أن علياً عليه السلام قال: إنى لست بالخطيب و أنا حديث السن. فقال: لابد و أن تذهب بها أو أذهب بها. قال: أما إذا كان كذلك فأنا أذهب بها يا رسول الله. قال: اذهب فسوف يثبت الله لسانك و يهدي قلبك. و روى حديثاً عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب الناسَ فاخترط سيفه فقال: لا يطوفن بالبيت عريان، و لا يحجن بالبيت مشرك، و من كان له مدة فهو إلى مدته، و من لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر.

قال جدي رحمه الله: و زيادة في مسند الموصلي: و لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة.

قال: و قال السدي و أبو مالك و ابن عباس و زين العابدين عليه السلام: الآذن على بن أبي طالب، نادي به .

قال: و في حديث عن الباقر عليه السلام قال: قام خداش و سعيد أخوا عمر و بن عبد وَد فقالا: و ما يسرنا على أربعة أشهر ، بك برئنا منك و من ابن عمك ، و ليس بيننا و بين ابن عمك إلا السيف و الرمح ، و إن شئت بدأنا بك . فقال علي عليه السلام: هلم ثم قال: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم غَيْرَ مُعْجِزِي ﴾ إلى قوله ﴿ إِلَى مُدَّتِهِمْ ﴾ (١٠).

قال: و في رواية عن النسابة ابن الصوفي: إن النبي عليه السلام قال في خبر طويل: إن أخي موسى ناجى ربه على جبل طور سيناء، فقال في آخر الكلام: امض إلى فرعون وقومه القبط و أنا معك لا تخف، فكان جوابه ما ذكره الله ﴿إنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ (") و هذا على قد أنفذته ليسترجع براءة و يقرأها على أهل مكة و قد قتل منهم خلقاً عظيماً فما

١. سورة التوبة: ٢.

٢ . سورة القصص : ٣٣.

خاف و لا توقف، فلم تأخذه في الله لومة لائم.

قال: و في رواية: فكان أهل الموسم يتلهفون عليه، و ما فيهم إلا من قتل أخاه أو أباه أو عمه، فصدهم الله عنه و عاد إلى المدينة وحده سالماً. إلى ههنا روى جدى المذكور.

و معلوم أن إقدام علي بن أبي طالب عليه السلام على ذلك أمر عظيم، حيث إنه قتل خلقاً عظيماً من أهل مكة و لم يقدم خوفاً من قدومه عليهم، و موسى بن عمران عليه السلام مع عظم شأنه و شرف منزلته قدم الخوف في قدومه على فرعون و قومه القبط لأجل قتل نفس واحدة، و من يشرَّف فعله على فعل الأنبياء أولى العزم عليهم السلام كان أولى بالتقدم على جميع الصحابة، لا سيما صحابي ليس له بلاء حسن قط في حرب من الحروب.

و هذا الإنفاد كان أول يوم من ذي الحجة سنة سبع من الهجرة، و أداها على عليه السلام إلى الناس يوم عرفة ويوم النحر، و هذا هو الذي أمره الله به إبراهيم عليه السلام حين قال ﴿ وَ طَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَ العَاكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُود ﴾ (١)، فكان الله تعالى أمر الخليل بالنداء أولاً بقوله ﴿ وَ أذِّنْ في النَّاسِ بِالحَجِّ ﴾ (١) و أمر الولى بالنداء أخيراً.

وكان نبذ العهد مختصاً بمن عقده ، أو من يقوم مقامه في فرض الطاعة و جلالة القدر و علو الرتبة و شرف المقام و عظم المنزلة ، و من لا يرتاب بفعاله و لا يعترض في مقاله ، و من هو كنفس العاقد ، و من أمره أمره

١. سورة الحج: ٢٦.

٢. سورة الحج: ٢٧.

و حكمه حكمه ، وإذا حكم بحكم مضى و استقر و أمن فيه الاعتراض.

وكان بنبذ العهد قوة الاسلام وكمال الدين و صلاح أمر المسلمين و فتح مكة و اتساق أحوال الصلاح، و أراد الله تعالى أن يجعل ذلك كله على يد على بن أبي طالب عليه السلام حتى ينوّه باسمه و يعلى ذكره و ينبه على فضله و يدل على علو قدره و شرف منزلته على من لم يحصل له شيء من ذلك.

و جملة الأمر و عقد الباب أن بين العزل و الولاية فرقاً عظيماً و تبايناً كثيراً لا يخفى على من رزق الحجى، و في المثل السائر «العزل طلاق الرجال».

فإن كانت ولايته من النبي عليه السلام بحسن اختباره فعزله من الله سبحانه بحسن اختياره، لأن فعله تعالى على باطن الأحوال و فعل النبي عليه السلام على ظاهرها.

وإذا كان أبو بكر لم يصلح لتأدية آيات يسيرة فكيف يصلح للإمامة، لأن الإمام مترجم عن الكتاب العزيز بأجمعه و عن السنة بأسرها. و معلوم أن الفعل الصادر عن الله تعالى و رسوله يتعالى عن العبث، فما الوجه في إنفاذ الرجل أولاً و أخذها منه ثانياً إلا تنبيها على الفضل و ثبوتها بالاسم و تعلية الذكر و رفعة لجناب من ارتضى لتأديتها، و عكس ذلك في من عزل.

ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه و آله اختصم إليه رجلان في بقرة قتلت حماراً، فقال أحدهما: يا رسول الله بقرة هذا قتلت حماري. فقال رسول الله: اذهبا إلى أبى بكر و اسألاه عن ذلك. فجاءا إلى أبى بكر و قصّا

عليه قصتهما، فقال: كيف تركتما رسولَ الله و جئتماني ؟ قالا: هو أمرنا بذلك. فقال: بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربها. فعادا إلى النبي فأخبراه بذلك ، فقال لهما: امضيا إلى عمر و قصا عليه قصتكما و اسألاه القضاء في ذلك. فذهبا إليه و قصا عليه قصتهما. فقال لهما: كيف تركتما رسول الله و جئتماني ؟ فقالا: [هو ]أمرنا بذلك. فقال: فكيف لم يأمركما بالمصير إلى أبى بكر . فقالا: قد أمرنا بذلك فصرنا إليه . فقال : ما الذي قال لكما في هذه القصة ؟ قالا له: قال كيت وكيت. قال: ما أرى فيها إلا ما رأى أبو بكر. فعادا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فخبّراه بالخبر ، فـقال: اذهـبا إلى على بن أبي طالب ليقضى بينكما. فذهبا إليه فقصا عليه قصتهما، قال عليه السلام: إن كانت البقرة دخلت على الحمار في منامه فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه، و إن كان الحمار قد دخل على البقرة في منامها فقتلته فلا غرم على صاحبها. فعادا إلى النبي فأخبراه بقضيته بينهما، فقال: لقد قضي على بن أبي طالب بينكما بقضاء الله سبحانه ، ثم قال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضى على سنن داود في القضاء.

و قدروي هذه القضية بعض أهل المذاهب الأربعة و ذكر أنها جرت في قضاء على عليه السلام في اليمن .

فظاهر هذه الحال: إنما قصد بها الرسول عليه السلام أن يبين بها فضل علي عليه السلام، وأن هذين الرجلين يغرب عليهما القضاء في بهيمة فكيف يصلحان للإمامة، لأن الإمام يكون حاوياً على ما تحتاج إليه الرعية من سائر العلوم جليلها و حقيرها كثيرها و قليلها، وينوه بذكر ابن عمه وأنه عليه السلام، وأن هذين رجلين لم يحكما عليه السلام يقضى بقضاء داود عليه السلام، وأن هذين رجلين لم يحكما

بما أنزل الله ، و قد ذم الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله ، و نبه على أن من يهدي إلى الحق أحق أن على يهدي إلى الحق أحق أخق أن يُتَبَع أمْ مَنْ لَا يَهِدّي إلا الله أنْ يُهْدَى فَمَا لَكُم كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ ١٠٠.

و فيه كفاية على الدلالة على أنه عليه السلام أحق بالإمامة من غيره. و معلوم أن القضاء بين الناس [من] منازل الأنبياء و الأئمة، فلا يجوز أن يحكم أحد في زمن الأنبياء إلا نائب يريد النبي أن ينوه بذكره و يبين منزلته عند أمته ليقتدوا به بعده.

و أما من تولى الحكومة في زمن النبي ليدل الحكومة على نبوته لاعلى نيابته ، كقوله تعالى ﴿ فَفَهَّ مُنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ (٣) فكان تفهيم سليمان في حكومة الكرم و الغنم دليلاً على نبوته و استحقاق الأمر في حياة أبيه و بعد وفاته . وحيث كانت الحكومة دليلاً على استحقاق النبوة أو الإمامة وكانت النبوة ممتنعة في حق علي بن أبي طالب عليه السلام ، ثبتت له الإمامة بهذه الطريقة ، و بما تقدم في الفصل الرابع من أن علي بن أبي طالب هو إمام المؤمنين بقول الفريقين ، و لم يخصوا بإمامته وقتاً من الأوقات . و في ذلك ثبوتها له بعد النبي عليه السلام بلا فصل عند من نظر بعين الحق و الإنصاف و ترك حب الدنيا جانباً .

و لو كان دفع براءة و إنفاذ الخصمين إلى علي عليه السلام أولاً ما وضح الأمر هذا الوضوح، ولجاز أن يجول بخواطر الناس أن في الجماعة غير على من يصلح أن يكون مؤدياً لبراءة و قاضياً بين الخصمين قائماً في

۱. سورة يونس: ۳۵.

٢. سورة الأنبياء: ٧٩.

ذينك مقام رسول الله صلى الله عليه و آله.

و بعد، فإن النهي يوجب الإنتهاء المستمر في جميع آخر الزمان، و قد وقع النهي، فيجب أن يكون مستمراً.

# وجه آخر:

قد صح أن المنسوخ لا يجوز العمل عليه، و ولاية أبي بكر ههنا كذلك. و أما قول الجاحظ: إنه كان من عادة العرب في عقد الحلف و حل العقد أنه كان لا يتولى ذلك منهم إلا السيد المطاع أو رجل من رهطه. فإنه أراد أن يذمه فمدحه و أن يبعده فقربه.

و قال السيد الحميري رحمه الله(١٠):

براءة حين رُدَّ بها زُرَيْـقُ و قــال(٣) رسـول الله أنَّـى و قال الصاحب رحمه الله(٤):

> براءةُ استرسلي في القول و انبسطي و لابن حماد رحمه الله(٠٠):

بمعث النسبي بسراءةً مع غيره قال ارتجعها و اعطها أولى الورى

وكان بأن بيانها ضنينا<sup>(1)</sup> يؤدي الوحى إلا الأقربونا

فقد لبستِ جمالاً من توليه

فأتاه جبريل يحتُّ و يوضعُ بأدائها و هو البطينُ الأنزعُ

١. ديوان السيد الحميري ص ٤٣٤.

٢. في الديوان: رد بها عتيق .. بأن يبلغها .

٣. في المخطوطة : وقال له .

٤. ديوان الصاحب ابن عباد ص ١٤٥.

٥. المناقب لابن شهر اشوب ١٤٧/٢.

والله يخفص من يشاء ويسرفعُ

فانظر إلى ذا النص من رب العُلى و قال العوني رحمه الله(١٠):

بنى المصطفى و المرتضى علم الهدى

إمام الهدى الكاشف الكربات

بــبدرٍ وأحــدٍ والنـضير وخـيبر

ويسوم حنين ساعة الهبواتِ(١)

و صاحب خم و الفراش و فيضله

ومن خُصَّ بالتبليغ عند براةِ

١. المصدر السابق ٢٣٧/٣.

٢. الهبوات: جمع الهبوة و هي الغبرة.

#### الفصل الحادى عشر

### في ذكر السنن

سنة سائر الأنبياء عليهم السلام استخلاف من يقوم مقامهم في أممهم، وقد قال الله تعالى آمراً لنبيه عليه السلام مشيراً إلى الأنبياء ﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه ﴾ (١).

روى جدي رحمه الله في نخبه (") حديثاً مسنداً عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب و عن الصادق و الرضا عليهم السلام، و الحديث اختصره رحمه الله قال: قالوا إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: إن آدم أوصى إلى ابنه شيث، و أوصى شيث إلى شبان، و شبان إلى مجلث، و مجلث إلى محوق، و محوق إلى عشميشا، و عشميشا إلى أخنوخ و هو إدريس، و إدريس إلى ناحور، و ناحور إلى نوح، و نوح إلى سام، و سام إلى عثامر، و عثامر إلى برغيشاثا، و برغيشاثا" إلى يافث، و يافث إلى برة، و برة إلى جفيسة، و جفيسة إلى عمران، و عمران ، و عمران إلى إبراهيم، و إبراهيم إلى

١. سورة الأنعام: ٩٠.

٢. المناقب لابن شهر اشوب ٣١٠/١، وبمضمونه في أمالي الصدوق ص ٣٢٨.

٣. في المصدر «برغيشا » في الموضعين.

إسماعيل، وإسماعيل إلى إسحاق، وإسحاق إلى يعقوب، ويعقوب إلى يوسف، ويوسف إلى بثريا، وبثريا إلى شعيب، وشعيب إلى موسى، وموسى إلى يوشع، ويوشع إلى داود، وداود إلى سليمان، وسليمان إلى آصف، و آصف إلى زكريا، وزكريا إلى عيسى، وعيسى إلى شمعون، وشمعون إلى يحيى، ويحيى إلى منذر، ومنذر إلى سليمة، وسليمة إلى بردة.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله: و دفعها إلى بردة، و أنا أدفعها إليك يا علي، و تدفعها أنت إلى و صيك، و يدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد، حتى تدفع إلى خير أهل الأرض [بعدك].

و روى الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه القمي رحمه الله (۱۳ قال: إن الله سبحانه و تعالى أمر آدم عليه السلام أن يستخلف ولده شيثاً على قومه و يوصيه إليه بدينه، فاستخلف كما أمر، و قام شيث بخلافته مدة حياته، ثم استخلف ابنه بعده، و توالى منهم كذلك يوصي الماضي منهم إلى الباقي إلى زمن إبراهيم، فلما بعث الله إبراهيم عليه السلام نبياً ناطقاً عازماً على الأمم بترك ما كانوا عليه من عبادة الأوثان و يأمرهم بعبادة الرحمن و ما شرع لهم من الدين مظهراً له معجزة و أعلام صدقه، فلما استوفى أجله من الله تعالى أمره أن يستخلف ابنه إسماعيل على قومه و يوصى إليه، فاستخلفه تعالى أمره أن يستخلف ابنه إسماعيل على قومه و يوصى إليه، فاستخلفه

المصدر «بريثا» في الموضعين.

٢. في المصدر «سلمة» في الموضعين.

٣. من لا يحضره الفقيه ١٧٥/٤، إكمال الدين ص ٢١٢ مع اختلاف فيهما في بعض
 الألفاظ.

كما أمر و قام إسماعيل مقامه ، فلما استوفى إسماعيل أجله من الله تعالى وصى إلى أخيه إسحاق بمثل ذلك، لأن أولاد إسماعيل كانوا صغاراً، فلما كبر نبت ابن إسماعيل و بلغ قام بالكعبة مقام أبيه إسماعيل، و تولى ذلك منهم كذلك يوصى الماضي إلى الباقي إلى أن بعث الله موسى عليه السلام نبياً ناطقاً عازماً على الأمم بترك ما كانوا عليه من عبادة غير الله، ثم سأل الله أن يشدُّ أزره بأخيه هارون شريكاً في أمره و خليفة في قومه ،كما نطق القرآن المجيد ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيْراً مِنْ أَهْلِي \* هَارُونَ أَخْسَى \* أَشْدُدْ بِهِ أزْرِي \* وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾ ١١٠ و قوله تعالى ﴿ وَقَالَ مُوسَى لأَخِيْهِ هَارُونَ اخْلُفْني في قَوْمي وَأَصْلِحْ ﴾ "، فأجابه الله تعالى إلى ما سأل ، فتوفي هارون قبل موسى، فلما استوفى موسى مدته كان أولاده صغاراً أوصى إلى ابن أخيه يوشع بن نون و استخلفه على قومه ، فقام بوصيته ، فلما استوفي أجله استخلف كوكب بن متى و وصى إليه، و تولى ذلك منهم كـذلك يـوصى الحاضر منهم إلى الغائب إلى أن بعث الله سبحانه عيسي نبياً ناطقاً عازماً بترك ماكانوا عليه، ثم إن عيسي استخلف شمعون الصفا و وصي إليه، فقام بدين المسيح.

فاتضح بهذين الخبرين أن سنة الأنبياء عليهم السلام استخلاف الأوصياء من عهد آدم إلى عهد المسيح و إلى نبينا صلوات الله عليهم أجمعين.

و قد أمر الله سبحانه نبينا محمداً صلى الله عليه و آله باتباع ملة إبراهيم

١. سورة طه: ٢٩ ـ ٣٢.

٢. سورة الأعراف: ١٤٢.

عليه السلام و الإقتداء بهدى النبيين بقوله تعالى ﴿وَاتَّ بِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِ يُمَ حَنِيْفاً ﴾ (() و قوله تعالى مشيراً إلى النبيين ﴿أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه ﴾ (() و قال تعالى ﴿ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلاً ﴾ (() و لا لنفى المستقبل.

فظهر أن سنة الله تعالى في النبيين الإستخلاف، و أن هذه السنة لا تتبدل على مستقبل الأوقات.

و نبينا محمد صلى الله عليه و آله أوصى إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، و قد مضى في فصوله من قول الفريقين، تبع «ص» في ذلك الوحيَ العظيم، و قد مضى طرفٌ منه في أماكنه، و السنن الجارية من النبيين من قبله و اقتفى آثارهم.

و مما يبين ذلك و يوضحه ما رواه الفقيه الشافعي علي ابن المغازلي في كتابه كتاب المناقب مسنداً عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من ناصب علياً الخلافة بعدي فهو كافر و قد حارب الله و رسوله، و من شك في على فهو كافر [و قد حارب الله و رسوله](").

و في هذا الخبر المناظر كفاية عن غيره حيث هو من كتب أئمتهم، و لا أحد أصدق من أبي ذر، لشهادة الرسول صلى الله عليه و آله بذلك. فلولا صحة الوصية لعلى عليه السلام لم يستحقوا الكفر.

١. سورة النساء: ١٢٥.

٢. سورة الأنعام: ٩٠.

٣. سورة الإسراء: ٧٧.

٤. المناقب لابن المغازلي ص ٤٥ و ليست فيه الزيادة.

و قوله عليه السلام «من ناصب علياً بعدي » يقتضي عموم البعدية في كل وقت و زمان. فعلى هذا متى حصلت له منازعةٌ من قوم في الخلافة دلَّ ذلك على كفرهم على مقتضى الخبر و صحته في رواية القوم. و تأتي أخبار الخلافة مفصلة في فصلها إنشاء الله تعالى.

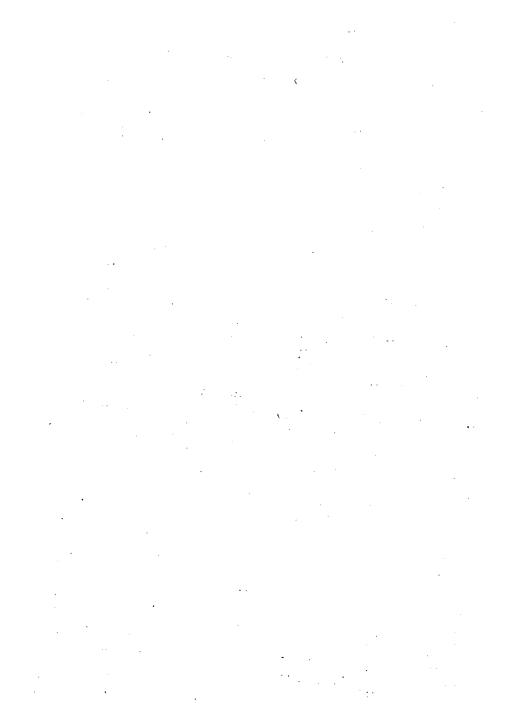

### الفصل الثاني عشر

## في حديث الميثاق

قال الله تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِـنْ بَـني آدَمَ مِـنْ ظُـهُورِهِمْ ذُرِّيَّـاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ (١).

و قال تعالى ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتَمُونَهُ ﴾ '''.

أما [الآية]الأولى:

روى جدي رحمه الله في نخبه: حَدثنا مسنداً عن الكليني عن [الحسن ابن] نعيم الصحاف عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى ﴿فَـمِنْكُم كَافِرٌ وَمِنْكُم مُؤْمِنٌ ﴾ (") قال: عرف الله إيمانَهم بولايتنا وكفرهم بها، يـوم أخذ [عليهم] الميثاق في صلب آدم وهم ذرّ (").

والآية الثانية تدل على أن الله تعالى أخذ ميثاق محمد عليه السلام على

١. سورة الأعراف: ١٧٢.

۲. سورة آل عمران: ۱۸۷.

٣. سورة التغابن: ٢.

٤. الكافي ١٣/١، تفسير القمي ٣٧١/٢.

بيان الكتاب العزيز، وبيانه يشتمل على إيضاح علومه التي هي شفاء لما في الصدور، كما قال تعالى ﴿قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبُّكُم وَشِفَاءٌ لِمَا في الصدور، كما قال تعالى ﴿قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبُّكُم وَشِفَاءٌ لِمَا في الصَّدُورِ ﴾ (١١) فتحتم حينئذ بيان العلوم التي يحتوي عليها القرآن المجيد، من الآيات المحكمة و المتشابهة و الناسخة و المنسوخة و العامة و الخاصة و واجبها و مندوبها و مطلقها و مقيدها و ما رُفع لفظه و بقي حكمه، إلى غير ذلك من علوم تفاسيره و سِيره و أمثاله و قصصه و أسباب نزوله و معرفة الأسماء العظيمة التي استأثر الله بها فيه و علمها خاصة أوليائه.

فهذه العلوم الجليلة لا بدو أن يعجز منهاكل أحد في الرعية ، و علم ذلك لا يسعه طاقة أحدهم ، و أعظم ما يُقدر على تلاوته و فَسْر شيء من يسير من أحكامه .

فلابد حينئذ للنبي عليه السلام من خليفة يقوم بأعباء جميع ذلك، وبيان جميع علوم الكتاب المذكورة و غيرها مما تحتاج إليه الأمة، ولم تحصل هذه الصفات و العلوم بأسرها إلا لعلي عليه السلام، و معلوم انتفاؤها عن أبى بكر.

و لو جعل النبي صلى الله عليه و آله هو المبين بعد وف اته لكتاب الله سبحانه و تعالى لما كان ممتثلاً للأمر ، لأن البيان بعده غير موجود في أبي بكر ، و دخول الخطأ على الرسول محال ، فاستخلافه له محال .

و مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام [هو] الحاوي على العلوم بأسرها و هو المبين لِلُجَّتِها و المعدن لها بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و المنصوص عليه من الله و رسوله بدليل ما مضى و ما يأتي إنشاءالله، و هو

١ . سورة يونس: ٥٧ .

المختار الذي اختاره الله تعالى ﴿ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُم عَلَى عِلْمٍ عَلَى عِلْمٍ عَلَى العَالَمِيْنَ ﴾ ''، و من اختاره الله فقد أكرمه ، و الكرماء هم المتقون لقوله تعالى ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ اللهِ أَثْقَاكُم ﴾ ''، و المتقون هم الخاشعون لقوله تعالى ﴿ وَ أُزْلِفَتِ الجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ \* هَذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيْظٍ \* مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴾ ''و لقوله تعالى ﴿ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى وَ هَارُونَ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴾ ''و لقوله تعالى ﴿ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِيْنَ \* الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ﴾ ''.

و الخاشعون لله هم العلماء ، لقوله تعالى ﴿كَذَلِكَ إِنَّــمَا يَــخْشَى اللهَ مِــنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (٥) ، و علي بن أبي طالب هو العالم الرباني بنقل الفريقين ، و إنه أكثر الناس علماً ، و إن أبا بكر ليس بعالم .

و لا ينبغي أن يقال: على أعلم من أبي بكر ، و لا على أفضل من أبي بكر . لما في ذلك من أسباب الموانع . و الوحي في فضل طالوت إلى شيء من الأسباب ، لأن بلوغ معانيها لا يمكن ١٠٠٠.

فهل يصلح أن يكون الخليفة المبيِّن للكتاب و العلوم الجليلة عن رسول الله صلى الله عليه و آله إلا من كان يقول على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله تعالى، فما من آية إلا و أعلم حيث أُنزلت بحضيض جبل أو سهل أرض، سلوني عن الفتن، فما من فتنة إلا وقد

١. سورة الدخان: ٣٢.

٢. سورة الحجرات: ١٣.

٣. سورة ق: ٣١\_٣٣.

٤. سورة الأنبياء: ٤٨\_٩٩.

٥. سورة فاطر: ٢٨.

٦. كذا، و العبارة فيها تشويش.

علمتُ كبشَها و من يُقتل فيها(١).

و هذا الحديث رواه أيضاً مسلم في صحيحه(١٠).

و روى أيضاً في أول كراس في صحيحه في تأويل سورة غافر \_أعني حم تنزيل \_قال: روى بعضُهم عن ابن عباس أنه قال: كان علي عليه السلام يعرف به الفتن، وأراه ذكر في الحديث: وكل جماعة كانت في الأرض و يكون في الأرض. و روي عنه من نحو هذا كثير. هذا آخر كلام مسلم في صحيحه.

و روي من طريق الفرقة المحقة الإثني عشرية أنه قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة لو سألتموني عن آية آية لأخبر تكم بوقت نزولها و فيم نزلت، و أنبؤكم بناسخها و منسوخها و خاصها و عامها و محكمها و متشابهها و مكيها و مدنيها، و الله ما من فئة تضل أو تهدي إلا و أنا أعرف قائد و سائقها و ناعقها إلى يوم القيامة (٣).

و روى جدي في كتابه المقدَّم ذكره: حُدثنا مسنداً إلى النبي صلى الله عليه و آله: أنه كان إذا نزل عليه الوحي ليلاً لم يصبح حتى يخبر به علياً ،

١. حديث «سلوني» مذكور بمختلف ألفاظه في: المستدرك على الصحيحين
 ٢٦٦/٢، الطبقات الكبير ٢٣٨/٢، فرائد السمطين ٢/١١.

٢. نقل هذا النص عن صحيح مسلم في البحار ١٨٩/٤٠.

٣. أنظر الحديث في مصادر الشيعة بمضامينه المختلفة في: كتاب سليم ص ٧١٢
 و ٨٠٢ ف ٩٤، نهج البلاغة ١٨٣/١، أمالي الصدوق ص ٢٠٧، التوحيد للصدوق
 ص ٣٠٥، الكافي ٢٠/١، و يراجع أيضاً المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث البحار
 ص ٩٥٦١.

و إذا نزل [عليه الوحي] نهاراً لم يمس حتى يخبر به علياً عليه السلام ١٠٠٠.

و ذكر الشيخ الفاضل الفقيه أبو جعفر محمد بن شهر اشوب رحمه الله عن الصفواني أنه قال: حدثني أبو بكر ابن مهرويه بإسناده إلى أم سلمة في خبر قالت: كنتُ عند النبي صلى الله عليه و آله، فدفع إلي كتاباً فقال: من طلب هذا الكتاب منك ممن يقوم بعدي فادفعيه إليه (۱۱). ثم ذكرت قيام أبي بكر وعمر و عثمان و أنهم ما طلبوه، ثم قالت: فلما بويع علي عليه السلام نزل عن المنبر و مر علي و قال (۱۱): يا أم سلمة هاتي الكتاب الذي دفع إليك رسول الله صلى الله عليه و آله. [فقالت: ]قلت له: أنت صاحبه ؟ قال: نعم، فدفعته إليه. قيل لها. ما كان في الكتاب ؟ قالت: كل شيء دون قيام الساعة (۱۱).

و في رواية عن ابن عباس قال: فلما قام علي أتاها و طلب الكتابَ، ففتحه فنظر فيه ثم قال: هذا علم الأبد(٠٠٠).

و مما قاله عليه السلام في معنى العلم: إن بين جنبيَّ لعلماً جماً ، لو أصبت له حملة (١٠).

و قوله: لو كُشف الغطاء ما ازددت يقيناً ٧٠٠.

١. المناقب لابن شهر اشوب ٤٤/٢، و الزيادة منه.

٢. في المخطوطة: فادفعي إليه.

<sup>&</sup>quot;. ٣. في المصدر: ومر وقال لي:

٤. المناقب لابن شهر اشوب ٤٦/٢.

٥. المصدر السابق مع بعض الإختلاف.

٦. نفس المصدر ٤٧/٢.

٧. شرح مائة كلمة لابن ميثم ص ٥٢.

و روى جدي في نخبة حديثاً مسنداً إلى ابن أبي البختري "أنه روى من ستة طرق و ابن المفضل" و إبراهيم الثقفي من أربعة عشر طريقاً ، منهم عدي بن حاتم و الأصبغ بن نباتة و علقمة بن قيس و يحيى بن أم الطويل و زر بن حبيش و عباية بن ربعي و عباية بن رفاعة و أبو الطفيل: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال بحضرة المهاجرين و الأنصار و أشار إلى صدره: كنيف" مليء علماً لو وجدتُ له طالباً ، سلوني قبل أن تفقدوني ، هذا سفط العلم ، هذا لعاب رسول الله صلى الله عليه و آله ، هذا ما زقني [به] رسول الله [زقاً] ، سلوني فإن عندي علم الأولين و الآخرين ، أما و الله لو ثنيت لي الوسادة ثم أجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم و بين أهل الإنجيل بإنجيلهم و بين أهل الزبور بـزبورهم و بـين أهـل الفرقان بفرقانهم ، حتى ينادي كلُّ كتاب بأن حكم [بحكم] الله فيّ .

و في رواية: حتى يُنطق اللهُ التوراةَ و الإِنجيلَ.

و في رواية أخرى: حتى يزهر كلّ كتاب من هذه الكتب و يقول: [يا رب] إن علياً قضى بقضائك.

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة لو سألتموني عن آية آية في ليلة أنزلت أم في نهار أنزلت مكيها و مدنيها و سفريها و حضريها و ناسخها و منسوخها و محكمها و متشابهها و تأويلها

١. في المخطوطة: ابن البختري.

٢. في المخطوطة: أبي المفضل.

٣. في المصدر «كيف» و هو خطأ. الكنيف: السترة و الساتر.

و تنزيلها لأخبرتكم بها٠٠٠.

و في غرر الحكم عن الآمدي(٣): سلوني قبل أن تفقدوني، فإني بطرق السماوات(٣) أُخْبَر منكم بطرق الأرض(٣).

و في نهج البلاغة للسيد الرضي رضي الله عنه أنه قال: فو الذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء [فيما]بينكم وبين الساعة، و لا عن فئة (الانتهام مائة و تضل مائة إلا نَبَّأ تكم (البناعقها و قائدها و سائقها و مُناخ ركابها و محلة (الرحالها، و من يُقتل من أهلها قتلاً و يموت [منهم] موتاً (الله م

و في رواية أخرى في كتاب جدي المذكور: لو شئتُ أخبرتُ كلَّ أحد منكم بمخرجه و مولجه و جميع شأنه لفعلت(١٠).

و فيها عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال عليه السلام: عندي علم البلايا و المنايا و الوصايا و الأنصاب و فصل الخطاب و مولد الإسلام و مولد الكفر، و أنا صاحب المَيْسَم، و أنا الفاروق الأكبر و دولة الدول،

١. المناقب لابن شهر اشوب ٤٨/٢، و الزيادات منه. كشف الغمة ١١٤/٢ مع بعض الإختلاف في الألفاظ.

٢. الصحيح أن يقول: للآمدي.

٣. في المصدر: بطرق السماء.

٤. غرر الحكم ص ٤٠٣. و انظر: كتاب سليم ص ٧١٢.

٥. في المخطوطة: آية تهدي مائة.

٦. في المصدر: إلا أنبأتكم.

٧. في المصدر: ومحط رحالها.

٨. نهج البلاغة ١٨٣/١ و الزيادتان منه.

٩. المناقب لابن شهر اشوب ٤٨/٢.

فاسألوني(١٠ عما يكون إلى يوم القيامة و عماكان قبلي و على عهدي و إلى أن يُعبد الله(١٠).

و عن [سعيد]ابن المسيب: ماكان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله أحد يقول «سلوني» غير على بن أبي طالب عليه السلام.

و عن ابن شُبُرُمة: ما أحد قال على المنبر «سلوني » غير علي بن أبي طالب عليه السلام ".

### فىرق:

قال الله تعالى ﴿ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيء ﴾ " وقال ﴿ وَ كُلُّ شَيءٍ أَحْصَيْناهُ في إمامٍ مُبِيْنٍ ﴾ ( وهو المعبَّر عنه بالإمام المبين كما تقدم بالفصل الرابع ، و قال تعالى ﴿ وَ لَا رَطْبِ وَ لَا يَابِسِ إلّا في كِتَابِ مُبِيْنِ ﴾ ( ا

و إذاكان كذلكَ لا يوجد في ظاهره، فهل يكُون موجوداً إلا في تأويله، كما قال تعالى ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللهُ وَ الرَّاسِخُونَ في العِلْمِ يَـقُوْلُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ ٣٠.

و هو الذي عني بقوله عليه السلام « سلوني قبل أن تفقدوني » ، و لوكان

١. في المصدر: فسلوني.

٢. المناقب لابن شهر اشوب ٤٨/٢.

٣. الروايتان في المصدر السابق. و انظر: شرح نهج البلاغة ٤٦/٧ و ٤٦/١٠، كنز
 العمال ١٣٠/٣.

٤. سورة النحل: ٨٩.

٥. سورة يس: ١٢.

٦. سورة الأنعام: ٥٩.

٧. سورة آل عمران: ٧.

إنما عنى به ظاهرَه لكان في الأمة كثير يعلم ذلك ، و لا يخطر فيه جزماً ، و لم يكن عليه السلام ليقول من ذلك على رؤوس الأشهاد ما يعلم أنه لا يصح من قوله و إن غيره يسألونه فيه أو يدعى على شيء منه معه .

و إذا ثبت أنه لا نظير له في العلم صح أنه أولى بالإمامة، لقبح تـقديم المفضول على الفاضل.

و من عجيب أمره في هذا الباب أنه لا شيء من العلوم إلا و أهله يجعلون علياً قدوة فيه، فصار قوله قبلةً في الشريعة(١٠).

فمن ذلك جمع القرآن العظيم:

روى جدي في نخبه قال: قال ابن عباس: فجمع الله القرآن في قلب علي، و جمعه علي بعد موت رسول الله صلى الله عليه و آله بستة أشهر ("). و في أخبار أهل البيت عليهم السلام: إن علياً آلى على نفسه ألا يضع رداءه على عاتقه إلا لصلاة حتى يؤلف الكتابَ العزيز و يجمعه (").

و من ذلك العلم بالقرآن:

و القراء السبعة إلى قراءته يرجعون: فأما حمزة و الكسائي فيعوّلان على قراءة على عليه السلام، و أما ابن مسعود قال: ما رأيت أحداً أقرأ من على . و أما نافع و ابن كثير و أبو عمرو فمعظم قراءتهم يرجعون فيها إلى ابن عباس و ابن عباس قرأ على أبيّ بن كعب و على على عليه السلام . و الذي

أنظر طرفاً من الكلام حول هذا الموضوع في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد
 ١٧/١ ـ ٣٠. و هذه القطعة إلى آخر الفصل أكثرها مأخوذ من المناقب لابن شهراشوب.

٢. المناقب لابن شهر اشوب ٥٠/٢.

٣. المصدر السابق.

قرأ به هؤلاء القراء مخالف قراءة أُبيّ فهو إذن مأخوذ عن علي عليه السلام. و أما عاصم فقرأ على أبي عبد الرحمن بن السلمي و أبو عبد الرحمن قرأ القرآن كله على على عليه السلام.

و منهم المفسرون كعبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود و أبيّ بن كعب و زيد بن ثابت، و هم معترفون له بالتقدم.

روى في تفسير النقاش قال: قال ابن عباس: جُلّ ما تعلمت من التفسير من على بن أبي طالب ١٠٠٠.

و قال أبو جعفر محمد بن شهر اشوب رحمه الله: سمعتُ مذاكرةً أنه جاء ابن عباس رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن تفسير القرآن، قال: ما أول القرآن؟ قال: الفاتحة. قال: و ما أول الفاتحة؟ قال: «بسم الله». قال: و ما أول بسم؟ قال: و ما أول بسم؟ قال: الباء. فجعل عليه السلام يتكلم في الباء طول الليل، فلما قرب الفجر قال: لو أُزدنا الليل لزدنا.

و في فضائل العكبري: قال الشعبي: ما أحد أعلم بكتاب الله بعد النبي من على بن أبى طالب عليه السلام ".

و في تاريخ البلاذري و حلية الأولياء قال: قال على عليه السلام: والله ما نزلت آية إلا و قد علمتُ فيما نزلت و أين نزلت، أبليل نزلت أو بنهار، و نزلت في سهل أو جبل، إن ربى وهب لى قلباً عقولاً و لساناً سؤولاً.

١. نفس المصدر ص ٥٣.

٢. هذا الحديث و الحديثان بعده في المناقب لابن شهر انسوب ٥٣/٢. و انظر:
 أنساب الأشراف للبلاذري ـ ترجمة الإمام على عليه السلام ص ٩٩.

و في قوت القلوب: قال علي عليه السلام: لو شئتُ لأَوْقَرت سبعين بعيراً في تفسير فاتحة الكتاب.

و منهم الفقهاء:

و هو أفقههم، لأن جميع فقهاء الأمصار إليه يرجعون و من بحره يغترفون:

أما أهل الكوفة ففقهاؤهم سفيان الثوري و الحسن بن صالح بن حيى و شريك بن عبد الله و ابن أبي ليلي ، و هؤلاء يفرّعون المسائل و يقولون هذا قياس قول على عليه السلام ، و يترجمون الأبواب بذلك .

و أما فقهاء البصرة و هم الحسن و ابن سيرين كلاهماكانا يأخذان عمن أخذ عن عليه السلام، و ابن سيرين يُفصح أنه أخذ عن الكوفيين و عن عبيدة السلماني و هو أخص الناس بعلى عليه السلام (١٠٠).

و أما أهل المدينة فعنه أخذوا، و قد صنف الشافعي كتاباً مـفرداً فـي الدلالة على اتباع أهل المدينة لعلى عليه السلام و عبدالله(٢٠).

و أما أهل مكة فإنهم أخذوا عن ابن عباس و عن علي عليه السلام ، و قد أخذ عبد الله معظم علمه عنه عليه السلام .

و في مسند أبي حنيفة قال: قال هشام بن الحكم: قال الصادق عليه السلام لأبي حنيفة: من أين أخذت القياس؟ قال: من قول علي و زيد بن ثابت حين شاركهما عمر في الجد مع الإخوة، فقال له علي: لو أن شجرة انشعبت منها غصن فأنشأت من الغصن غصنان أيما أقرب إلى أحد

١. العبارة مشوشة في المخطوطة و صححناها على المناقب.

۲. يريد ابن عباس.

الغصنين أصاحبه الذي يخرج معه أم الشجرة؟ فقال زيد: لو أن جدولاً انبعث فيه ساقية و انبعث من الساقية ساقيتان أيما أقرب أحد الساقيتين إلى صاحبتها أم الجدول.

و منهم الفرضيون:

و هو عليه السلام أظهرهم فيها.

روى في فضائل أحمد قال: قال عبدالله: إن أعلم [أهل] المدينة بالفرائض على بن أبي طالب.

و قال الشعبي: ما رأيت أفرض من على و لا أحسب منه.

و لقد سئل عليه السلام و هو على المنبر يخطب عن رجل مات و ترك امرأة و أبوين و بنتين : كم نصيب المرأة ؟ فقال عليه السلام : صار ثُمنها تُسْعاً . فلقبت المسألة بالمنبرية . تم الخبر .

شرح ذلك: للأبوين السدسان و للبنتين الثلثان و للمرأة الثمن، عادت الفريضة فكان لها ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين ثمنها، فلما صارت الفريضة إلى سبعة و عشرين صار ثُمنها متسعاً، لأن ثلاثة من سبعة و عشرين تسع، و يبقى أربعة و عشرون للابنتين ستة عشر و ثمانية للأبوين.

و سواء قال هذا على سبيل الإستفهام، أو على قولهم، أو على مذهب نفسه، أو بيّن كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول. فبيّن الجواب و الحساب و القسمة و النسبة.

و منه المسألة الدينارية ، و صورتها : ما روته العامة أنه عليه السلام سئل عن رجل مات و خلف ستمائة دينار فقسمت بين الورثة فاستحقت امرأة

منهم ديناراً واحداً كم كان عدد الورثة ؟ فقال عليه السلام: كانت الورثة بنت لها أربعمائة دينار و أمّ لها مائة دينار و زوجة لها خمس و سبعون ديناراً و اثني عشر أخ و أخت واحدة لهم الباقي خمس و عشرون ديناراً، للذكر مثل حظّ الأنثيين، فلكل أخ ديناران و للأخت دينار واحد.

و منهم المتكلمون:

و هو الأصل في الكلام، قال النبي صلى الله عليه و آله: على ربَّانيُّ هذه الأمة.

و في كتاب إحياء العلوم: إن أول من سنّ دعوةَ المبتدعة بالمجادلة إلى الحق عليه السلام.

و قد ناظره الملحدة في مناقضات القرآن، و أجاب مسألة الجاثليق حتى أسلم، و يأتي إنشاء الله تعالى.

و منهم النحاة:

و هو عليه السلام واضع النحو .

روي أن أبا الأسود كان في بصره سود، له بنت تقوده إلى علي عليه السلام، فقالت: يا أبتاه ما أشد حرَّ الرمضاء، بالدال المضمومة في «أشد» تريد التعجب، فنهاها عن مقالها، فأخبر أمير المؤمنين عليه السلام بذلك، فأسس النحو.

و قيل: إن السبب له حديث ابنة خويلد الأسدي، و قيل: حديث سورة براءة، و قيل: حديث خلف جازه.

و لا حاجة بشرح ذلك ، إذ كل حديث بذلك ينسبون فيه النحو إلى علي علي عليه السلام.

و منهم الخطباء:

و هو أخطبهم، ألا ترى إلى خطبه، مثل خطبة التوحيد و الشقشقية و الغراء و القاصعة و الافتخار و الأشباح، بل إلى كتاب «نهج البلاغة» تصنيف السيد الرضى رضى الله عنه وكتاب خطب أمير المؤمنين.

و منهم الفصحاء و البلغاء:

و هو أوفرهم حظاً. قال السيد الرضي الموسوي قدس الله روحه: كان أمير المؤمنين عليه السلام شَـرْع الفـصاحة و مـوردها و مـنشأ البـلاغة و مولدها، و منه ظهر مكنونها و عنه أخذت قوانينها.

و روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً عن الكلبي عن أبي صالح: أنه اجتمعت الصحابة فتذاكروا أن الألف أكثر دخولاً في الكلام، فارتجل الخطبة المونقة التي أولها: حمدت من عظمت منته و سبغت نعمته و سبقت رحمته و تمت كلمته و نفذت مشيته و بلغت قضيته إلى آخرها.

ثم ارتجل خطبة أخرى من غير النقط، التي أولها: الحمدلله أهل الحمد و مأواه، و له أوكد الحمد و أحلاه، و أسرع الحمد و أسراه، و أظهر الحمد و أسماه، و أكرم الحمد و أولاه \_إلى آخرها.

و منهم الوعاظ:

ليس لأحد من الأمثال و العبر و المواعظ و الزواجر مثل مقاله عليه السلام:

من زرع العدوان حصد الخسران. من ذكر المنية نسي الأمنية. من قعد به العقل قام به الجهل. يا أهل الغرور ما ألهجكم بدار خيرها زهيد، و شرها عتيد، و نعيمها مسلوب، و عزيزها منكوب، و مسالمها محروب، و مالكها

مملوك، و ثوابها متروك.

و منهم الفلاسفة:

و هو أرجحهم . قال عليه السلام : أنا النقطة أنا الخط ، أنا الخط أنا النقطة ، أنا النقطة و الخط .

فقال جماعة: إن القدرة هي الأصل و الجسم حجابه و الصورة هي حجاب الجسم، لأن النقطة هي الأصل و الخط حجابه و مقامه، و الحجاب غير الجسد الناسوتي.

قال جدي في نخبه المذكورة: وسئل عليه السلام عن العالم العلوي، فقال: صور خالية عن المواد، عالية عن القوة و الإستعداد، تجلى لها فأشرقت و طالعها فتلألأت، و ألقى في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله، و خلق الإنسان ذا نفس ناطقة، إن ركبها بالعلم فقد شابهت جواهر أوائل عللها، و إذا اعتدل مزاجها و فارقت الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد. و منهم المهندسون:

و هو عليه السلام أعلمهم. روي أن رجلين مر بهما عبد مقيد، فقال أحدهما: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثاً، وحلف الآخر بخلاف مقاله، فسئل مولى العبد أن يحل قيده حتى يعرف وزنه، فأبى فارتفعا إلى عمر فقال لهما: اعتز لا نساءكما. و بعث إلى علي عليه السلام و سأله عن ذلك، فدعا بأجانة و أمر الغلام أن يجعل رجله فيها ثم أمر أن يصب الماء حتى غمر القيد و الرجل، ثم علم في الأجانة علامة و أمره أن يرفع رجله و نزل الماء عن العلامة، ثم أمر العبد فأدخل رجله في الماء و دعا بالحديد فوضعه في الأجانة حتى تراجع الماء إلى موضعه، ثم أمر

بوزنه فوزن، فكان وزنه مثل ذلك، فعجب منه عمر.

و في التهذيب قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام: إني حلفت أن أزن الفيل. قال: ولم تحلفون بما لا تطيقون ؟ فقال: قد ابتليت. فأمر عليه السلام بقر قور فيه قصب، فأخرج منه قصب كثير ثم علّم منبع الماء بقدر ما عرف منبع الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه منبع الماء أولاً، ثم أمر بوزن القصب الذي أخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل ".

### و منهم المنجمون:

وهو أعلمهم، روى جدي في كتابه المقدم ذكره: حُدثنا مسنداً عن سعيد بن جبير أنه استقبل أمير المؤمنين عليه السلام دهقان ـ قال: و في رواية قيس بن سعيد أنه فرخان بن شاشوراء ـ استقبله من المدائن إلى حبر بغداد، فقال له: يا أمير المؤمنين تناحست النجوم الطالعات و تناحست السعود بالنحوس، فإذا كان مثل هذا اليوم وجب على الحكيم الإختفاء، و يومك هذا صعب قد اقترن فيه كوكبان و انكفى فيه الميزان و انقدح من برجك النيران و ليس الحرب لك بمكان. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الدهقان المنبئ بالآثار المخوِّف من الأقدار ما كان البارحة صاحب الميزان و في أي برج كان صاحب السرطان وكم الطالع من الأسد و الساعات في المحركات وكم بين السراري و الذراري. قال: سأنظر في الإصطرلاب. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام و قال: ويلك يا دهقان أنت مسيّر الثابتات أم كيف تقضي على الجاريات و أين ساعات الأسد من

١. التهذيب ٣١٨/٨.

الطالع و ما للزهرة من التوابع و الجوامع و ما دور السواري المحركات و كم شعاع المنيرات و كم التحصيل بالغدوات. فقال: لا علم لي بذلك يا أمير المؤمنين. فقال له: ويلك يا دهقان هل نتج علمك أن انتقل بيت ملك الصين و احترقت دور بالزنج و خمدت نار فارس و انهدمت منارة الهند و غرقت سرنديب و انقض حصن الأندلس و نتج بتركه الروم بالرومية.

و في رواية أخرى: البارحة وقع بيت بالصين و انفرج بسرج ماجين و سقط سور سرنديب و انهزم بطريق الروم بأرمينية و فقد ديان اليهود بأبله و هاج النمل بوادي النمل و هلك ملك أفريقية ، أكنت عالماً بهذا ؟ قال: لا يا أمير المؤمنين.

و في رواية : أظنك حكمت باختلاف المشتري و زحل ، إنما أنازلك في الشفق و لاح لك شعاع المريخ في السحر و اتصل جرمه بجرم القمر .

ثم قال: البارحة سعد سبعون ألف عالم، و ولد في كل عالم سبعون ألفاً والليلة يموت مثلهم. و أومى بيده إلى سعد بن مسعدة الحارثي، وكان جاسوساً للخوارج في عسكره، فظن الملعون أنه يقول خذوه، فأخذ بنفسه فمات. فخر الدهقان ساجداً، فلما أفاق قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألم أدرك من عين التوفيق؟ فقال: بلى. فقال: أنا و صاحبي لا شرقيون و لا غربيون، نحن ناشئة القطب و أعلام الفلك، أما قولك «انقدح من برجك النيران و ظهر منه السرطان» فكان الواجب أن تحكم لي لا علي، أما نوره و ضياؤه فعندي و أما حريقه و لهبه فذهب عني، و هذه مسألة عقيمة إحسبها إن كنت حاسباً. فقال الدهقان: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و أنك على ولى الله.

و منهم الحُسَّاب:

و هو عليه السلام أوفرهم نصيباً. و مسألة الأرغفة الثمانية تدل على ذلك، و قد ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية و ذُكرت في كتب شتى.

و منهم أصحاب الكيمياء:

و هو أكثرهم حظاً . سئل عليه السلام في أثناء خطبة : هل الكيمياء كون ؟ فقال : كان و هو كائن و سيكون ، فقيل : من أي شيء هو ؟ فقال : إنه في الزيبق الرجراج و الأسرب و الزاج و الحديد المزعفر و زنجار النحاس الأخضر ، الجسور لا يوفق على عايرهن . فقيل : فهمنا لا يبلغ ذلك . فقال : اجعلوا البعض أرضاً و اجعلوا البعض ماءً و أفلجوا الأرض بالماء و قد تم . فقيل : زدنا يا أمير المؤمنين . فقال : لا زيادة عليه ، فإن الحكماء القدماء ما زادوا عليه كيمياء يتلاعب به الناس .

و منهم الأطباء:

و هو عليه السلام أكثرهم فطنة. روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان الغلام ملتاث الأدرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره و يؤمن شره، و إذاكان الغلام شديد الأدرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره و لا يُؤمن شره.

و عنه عليه السلام: يعيش الولد لستة أشهر و لسبعة و لتسعة ، و لا يعيش الثمانية أشهر .

و عنه عليه السلام: لبن الجارية يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين. وعنه عليه السلام: يشبّ الصبي في كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه. و سئل عليه السلام عن الولد: ما باله تارة يشبه أباه و عمه و تارة يشبه أمه و خاله ؟ فقال للحسن عليه السلام: أجبه. فقال: أما الولد فإن الرجل إذا أتى أهله بنفس ساكنة و جوارح غير مضطربة اعتلجت النطفتان كاعتلاج المتصارعين، فإن غلب نطفة الرجل نطفة المرأة جاء الولد يشبه أباه، وإن غلب نطفة المرأة نطفة الرجل جاء يشبه أمه، وإذا أتاها بنفس مزعجة وجوارح مضطربة غير ساكنة اضطربت النطفتان فسقطتا عن يمنة الرحم و يسرته، فإن سقطت عن يمنة الرحم سقطت على عروق الأعمام و العمات فشبه أعمامه و عماته، وإن سقطت عن يسرة الرحم سقطت على عروق الأخوال و الخالات فشبه أخواله و خالاته. فقام و هو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. و روي أنه كان الخضر عليه السلام.

و منهم العلماء على طريق الصوفية:

وهم يعترفون أنه عليه السلام الأصل في علومهم و لا يوجد لغيره إلا اليسير ، حتى قالت مشائخهم : لو تفرغ إلى إظهار ماعلم من علومنا لأعيانا في هذا الباب .

و روى أهل المذاهب شيئاً كثيراً في أنه عليه السلام أعلم الأمة:

فمن ذلك على سبيل الجملة ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده مسنداً إلى جندب بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن.

و يأتي الحديث فيما بعد في تفصيل أكثر من ذلك إنشاء الله.

و قد ثبت بقول الفريقين أنه لا نظير له في العلم، و إذاكان كذلك فــهـو أولى و أحرى بالإمامة من غيره، لقبح تقديم المفضول على الفاضل.

و هل يحسن من ذي بصيرة و قادة و المعترة نقادة و فراسة منيرة و فطنة مصيبة و لب ثاقب و رأي صائب، أن يقدَّم على من صدر عنه علوم زاهرة و دلائل قاهرة و أعلام باهرة و آيات ناطقة و معجزات ظاهرة، فقد وقعت الإشارة إلى صنوف اليسير:

منها: من يسأل عن الله: أين هو ؟ فيقول: في السماء على العرش. فيجوّز عليه سبحانه و تعالى ما يجوز على الأجسام، جل ربنا و عـلا أن يحويه مكان، أو يكون إلى مكان أقرب من مكان.

روى الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الإرشاد: إن بعض أحبار اليهود جاء إلى أبي بكر، فقال له: أنت خليفة نبي هذه الأمة ؟ فقال له: نعم. قال: فإنا نجد في التوراة أن خلفاء الأنبياء أعلم أممهم، فخبرني عن الله تعالى أين هو في السماء هو أم في الأرض ؟ فقال أبو بكر: هو في السماء على العرش. فقال اليهودي: فأرى الأرض خالية منه، و أراه على هذا القول في مكان دون مكان. فقال له أبو بكر: هذا كلام الزنادقة، أغرب عني و إلا قتلتك.

فولى الحبر متعجباً يستهزئ بالإسلام، فاستقبله أمير المؤمنين عليه السلام فقال [له]: يا يهودي قد عرفتُ ما سألتَ عنه و ما أُجبت [به]، فإنا نقول: إن الله جل جلاله أيّن الأين فلا أين له، و جل عن أن يحويه مكان، و هو في مكان بغير مماسّة و لا مجاورة، و يحيط علماً بما فيها، و لا يخلو شيء منها من تدبيره تعالى، وإني مخبرك بما جاء في كتاب من كتبكم

يصدق ما ذكرتُه لك، فإن عرفته أتؤمن به؟ قال اليهودي: نعم.

قال: ألستم تجدون في بعض كتبكم أن موسى بن عمران عليه السلام كان ذات يوم جالساً إذ جاءه ملك من المشرق، فقال له موسى: من أين أقبلت ؟ قال: من عند الله عز و جل، ثم جاءه ملك من المغرب فقال له: من أين جئت؟ قال: من عند الله عز و جل. ثم جاءه ملك [آخر] فقال: قد جئتك من السماء السابعة من عند الله عز و جل، ثم جاءه ملك آخر فقال: قد جئتك من الأرض السفلى السابعة من عند الله، فقال موسى عليه قد جئتك من الأرض السفلى السابعة من عند الله، فقال موسى عليه السلام: سبحان من لا يخلو منه مكان، و لا يكون إلى مكان أقرب من مكان. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و أنك أمير المؤمنين، و أن هذا هو الحق المبين، و أنك أحق بمقام نبيك ممن استولى عليه. تم الخبر (۱۰).

و هذا الحِبر العالم "إنما استدل على أن علي بن أبي طالب أحق بمقام الرسول صلى الله عليه و آله ممن استولى عليه ، بما ظهر له من جوابه أنه هو الحق المبين ، يصلح أن يكون جواباً لخلفاء النبيين ، و بما ظهر له من فساد الجواب الأول ، و أنه لا يصلح أن يصدر عن عالم من علماء الرعية فكيف يصلح أن يصدر من خلفاء النبيين .

و قد سألت كثيراً ممن قرأ التوراة من أهل الذمة و قرأ كتاب يوشع بـن نون عليه السلام وكتباً في معالم دينهم تسمى كتب النبوة، و قالوا: إن هذه

١. الإرشاد للمفيد ٢٠٢/١ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ، و الزيادات منه.

٢. الحبر بفتح الحاء وكسرها: العالم الصالح، رئيس الكهنة عند اليهود.

الكتب المذكورة تنطق بأن خليفة النبيين لا بدو أن يكون أعلم الرعية ، إن هذا الخليفة أسدُّهم رأياً و حكمةً و فهماً و أعلاهم حسباً و أزهدهم في الدنيا و أشدهم تركاً لها .

أما التوراة قد ذكر ذلك في الجزء الخامس من السفر الثاني و في الجزء الأول من السفر الخامس.

و ربما أن الحبر استدل بهذه الآثار التي في الكتب المتقدمة.

و إذا كانت الكتب السالفة و أخبار الفريقين تنطق عن نبي الهدى أنه يجب أن يكون الوصي أعلم الأمة ، و قد تقدم في صدر الفصل السابع عن أنس و غيره أن النبي صلى الله عليه و آله قال لسلمان : فهل تدري لم أوصى إليه \_ يعني به لم أوصى موسى إلى يوشع ؟ قلت : الله و رسوله أعلم . قال : أوصى إليه لأنه كان أعلم أمته بعده .

فقد ظهر من علي بن أبي طالب عليه السلام أنه أعلم الرعية ، فيجب أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله بما نطقت به الكتب السالفة و الأخبار الواردة من الطرق المختلفة ، و يجب انتفاؤها عن أبي بكر لانتفاء العلوم عنه .

و قدروي عن أبي بكر أنه حفظ سورة البقرة في سبعة عشر سنة و نحر جَزُوراً للوليمة عند فراغها.

و في علوم أمير المؤمنين قال ابن العودي رحمه الله(١٠):

و من ذا يساميه(٢)بمجد و لم يـزل 💎 يقول سـلوني مـا يـحل و يـحرمُ

١. المناقب لابن شهر اشوب ٤٧/٢.

٢. في المخطوطة: و من ذا ينافيه. و هو خطأ.

عن المصطفى ما فات مني به الفمُ بهاعنسلوكالطرق في الأرض أعلمُ يقيناً على ما كنت أدري و أفهمُ

بحراً يفيض عــلى الورّاد زاخــره و الحلم شطاه (۲) و التقوى جواهره

و أفضل ذي نعل و من كان حافيا وكان له دون البرية واعيا بألف حديث كلها كان هاديا له ألف باب فاحتواها كما هيا

لولا علي هـلكنا فـي فـتاوينا

و القومُ ما بين تـضليل و تسـفيه

سلوني ففي جنبيّ علم ورثتهُ سلوني عن طرق السماوات إنني و لو كشف اللهُ الغطاء لم أزد به و قال الزاهي رحمه الله(١٠):

ما زلتَ بعد رسول الله منفرداً أمواجه العلم والبرهان لجّتُه

و قال السيد الحميري رحمه الله (۱۳): علي أمير المؤمنين أخو الهدى أسرَّ إليه أحمد العلمَ جملةً و دوَّنه في مجلس منه واحد (۱۵) وكلُّ حديث من أولئك فاتحٌ وقال الصاحب رحمه الله (۱۵):

هل مثل فتواك إذ قالوا مجاهرةً وله أيضاً رحمه الله(١٠):

مَن كالوصى على عند سابقةٍ

١. المصدر السابق، و في المخطوطة: الزاهري.

٢. في المخطوطة: والحكم شطاه.

٣. ديوان الحميري ص ٤٦٠.

٤. في المخطوطة: واحداً.

٥. ديوان الصاحب ص ١١٠.

٦. الديوان نفسه ص ١٤٣ ، من قصيدة طويلة .

وعنده البحر قد فاضت نواحيه(۱) قد جاد بالقوت إيثاراً لعافيه فاللوح يحفظه و الوحيي يمليه يطيق جحداً لما قد قلته فيه فيقد لبستِ جمالاً من توليه مَن كالوصي علي عند مشكلة مَن كالوصي علي عند مخمصة يا يوم بدر تجشَّمْ ذكر موقفه و أنت ياأُحْدُ قلما في الورى أحَدُ براءةُ استرسلي في القول و انتشطي

والسيف يأخذ من يهوي ويعطيه وعلمه البحر قد فياضت نواصيه

البيت مزدوج من بيتين في الديوان، هما:
 من كالوصي علي عند ملحمة
 من كالوصي علي عند مشكلة

#### الفصل الثالث عشر

## في ذكر طالوت

قال الله تبارك و تعالى ﴿ وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُم إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُوْنُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُم وَ زَادَهُ بَسْطَةً في الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللهُ يُؤْتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ (١).

ظهر بمحكم التنزيل العظيم أن سببَ اصطفائه و حقَّه في تقديمه عليهم ما زاده الله من البسطة في العلم و الجسم.

فهذه الآية موافقة لدلائل العقول التي لا ينكرها إلا من ينكر الضروريات، في أن الأعلم أولى و أحق و أوجب بالتقديم في الإمامة ممن لا يساويه في العلم.

ألم تر أن تقديم قليل العلم على الشافعي و أبي حنيفة قبيح جداً ، وكذا لو استوزر الملكُ رجلاً لا بصيرة له بعلم السياسة و تدبير الأحوال لقبّع العقلاءُ عليه فعله.

و قد سبق في الفصل الثاني عشر و غيره أن علي بن أبي طالب عليه

١. سورة البقرة: ٢٤٧.

السلام أعلم الأمة بعد الرسول صلى الله عليه و آله بقول الفريقين، فوجب اتباعه، و قد قال الله تعالى ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ إِلَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ إِلَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ ١٠٠.

و عالم الأمة هو أفضل الأمة علماً و عملاً. قال أبو علي سينا في كتاب الشفاء في فن الخطابة: ينبغي أن يكون المشير بصيراً بمقدار حاجة كل إلى كل و بأحوال أهل الفضائل و أهل الثروة منهم، فيشير بما ينتظم به شمل المصلحة.

فهذا الحكيم \_كما ترى كلامه \_ يوجب من طريق العقول الصحيحة و الحكمة القديمة أن لا يقدَّم للمشورة إلا العالم بمجامع الأمور الحاوية لفنون المصالح، وما نطق به القرآنُ و شهد بصحته صريحُ العقل و أوجبه الحكماءُ فلا سبيل على بطلانه.

و حيث إنه عليه السلام أعلم الأمة بدليل ما تقدم من قول الفريقين فإن الأعلم هو الأفضل، ينبغي بيان الفضل و تفصيله:

الفضل في اللغة هو الزيادة، يقال فضُل الشيءُ عـلى الشيء: أي زاد عليه، و يقال رجل ذو فضل: أي ذو كمال في العلم أو غيره. و يجيء أيضاً لمعانى أخر.

قال الله تعالى ﴿فَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِيْنَ وَرَجَةً ﴾ (" أي زادهم في الأجر .

و قال تعالى ﴿الِّرجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَـعْضَهُم عَـلَى

١. سورة الزمر: ٩.

٢. سورة النساء: ٩٥.

بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴿ أَراد به العقل و الرأي ، و قيل : إنه مطلقٌ أراد به جميع ما فَضَّل الله به الرجالَ على النساء من الزيادة في الميراث و الشهادة ، إلى غير ذلك .

فعلى هذا القول الفاضل هو الزائد، و الأفضل الأعظم في الزيادة، و لفظة «الأفضل» التي هي على وزن أفْعَل تستعمل على قسمين:

أحدهما: لتفضيل شيء وقعت فيه الشركة و زاد الفاضل بمزية تخصصه، و تلك المزية إما في نفس ما اشتركا فيه، كمن يكون شجاعاً و غيره أشجع منه، أو زيادة بمزية أخرى لم يحصل له أنقص، كمن يزيد على الشجاعة السماحة.

و القسم الثاني: لتفضيل شيء لم يقع فيه شركة ، كقوله تعالى ﴿خَـيْرُ مُسْتَقَرّاً وَ أَحْسَنُ مَقِيْلاً﴾ (٣) ، فهذه مقيدة ، و مع الإطلاق يراد بها الزيادة في الفضل المشترك فيه ، و هو الأكثر في دلالتها و المشهور منها .

و لما تباينت الصفاتُ من علم وكرم و شجاعة و زهد و ورع و قضاء ، إلى غير ذلك بين علي عليه السلام و بين أبي بكر ، لم يجز لأجل ذلك أن يقال : علي أفضل من أبي بكر .

ولله درّ الشاعر حيث يقول:

متى ما أقل مولاي أفـضل مـنهما

أكن بالذي فضَّلتُه متنقَّصا

١. سورة النساء: ٣٤.

٢. سورة الفرقان: ٢٤.

ألم تـر أن السيف يُنزرَى بحده

متى قلتَ هذاالسيف أمضى من العصا

و «أفضل » تستعمل على ثلاثة أوجه: تستعمل مع الألف و اللام كقولك «زيد الأفضل »، و تستعمل مع مِنْ كقولك «زيد أفقه من عمر و »معناه يزيد فقهه على فقهه، و تستعمل مضافة كقولك «زيد أفضل القوم » فزيد بعض القوم لكن فضله يزيد على فضلهم.

و قدروي [عن ]أهل المذاهب الأربعة في الفصل الثامن: أن النبي صلى الله عليه و آله قال لابنته فاطمة عليها السلام: زوّجتك أعظمهم حلماً، و أعلمهم علماً.

و هذه الكلمات النبوية على وزن أفْعَل، و هي تقتضي لعلي عليه السلام الزيادة على غيره و إن كان مساوياً في الإنسانية. و المعنى الذي صار لأجله أفضل منهم هو بلوغ الغاية الحكمية و إدراك العلوم الربانية علماً و عملاً.

و هذا الألف في «أعظمهم» و «أقدمهم» و «أعلمهم» يسمى ألف التفضيل، نقل عن سيبويه أنه قال: «أحمد» على وزن أفعل يدل على فضله على سائر الأنبياء لأجل ألف التفضيل. تم النقل عن سيبويه. فيجب أن يكون الألف في صفات على عليه السلام دلالة على فيضله على سائر القرابة و الصحابة لحصول ألف التفضيل.

و أما الفضل فإنه جنس تحته خمسة أنواع:

النوع الأول: الفضيلة العلمية. و هي العلم بالأمور الكلية و الجزئية.

النوع الثاني : الفضيلة العملية ، و هي كون الإنسان قائماً بفضائل الأعمال

البدنية من العبادات و الزهادة اللتين يحصل بهما الدار الآخرة.

النوع الثالث: الفضيلة المالية، و هي أن يكون الإنسان غير محتاج إلى غيره بل الغير محتاج إليه.

النوع الرابع: الفضيلة الجاهلية، وهي أن يكون الإنسان صاحب دولة وسيف مبسوط القدرة.

النوع الخامس: الفضيلة النَّسَبِيَّة، وهي أن يكون الإنسان هاشمياً من طرف أو طرفين، و يكون نسبه طاهراً من الأدناس الداخلة من قبل النساء. فهذه الأنواع أمهات الفضل، وإن كان لها أخوات لم يعتبر معها.

فإذا نظرت بعين الحق المَجْلِيَّة من قَذَى الأهوية و الغواية المكحولة بأثمد الرشد و الهداية، وجدت عليَّ بن أبي طالب عليه السلام قد اجتمع فيه و له جميع الأنواع الخمسة:

### فأولها العلم:

و قد مضى القول فيه بأنه حاصل فيه بقول الفريقين و اللفظ النبوي، و أما أبو بكر فمعلوم انتفاء العلم عنه، و لا تماري في ذلك.

و مما يوضح علم علي عليه السلام على سبيل الجملة ما روى أبو نعيم الحافظ في كتابه الموسوم حلية الأولياء، روى حديثاً مسنداً إلى علقمة عن عبد الله قال: كنتُ عند النبي صلى الله عليه و آله، فسئل عن علي فقال: قُسمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطي علي تسعة [أجزاء] و الناس جزءاً واحداً (١٠).

١. حلية الأولياء ٦٤/١. و انظر : فرائد السمطين ٩٤/١.

و روى جدي في نخبه عن ابن عباس قال: [و الله لقد] أعطي عليُّ بن أبي طالب تسعة أعشار علم، و لإنه أعلمهم بالعُشْر الباقي(١٠٠.

و في تفسير النقاش قال ابن عباس: علي عَلِمَ علماً علَّمه رسولُ الله صلى الله عليه و آله، و رسول الله علمه الله، فعلم النبي من علم الله، و علم علي من علم النبي، و علمي من علم علي، و ما علمي و علم أصحاب محمد في علم على إلا كالقطرة في سبعة أبحر.

و في كتاب أبي الحسن البصري: إن الخضر عليه السلام رأى عصفوراً قد أُخذ قطرةً من البحر فوضعها على يد موسى عليه السلام، فقال: ما هذا؟ قال: هذا العصفور يقول: و الله ما علمكما في علم وصي النبي الذي يأتي في آخر الزمان إلاكما أُخذتُ بمنقاري من هذا البحر.

و يأتي الخبر بكماله في الفصل السادس و الأربعين إنشاء الله.

فأما قول عمر في ذلك فكثير :

روى الخطيب في الأربعين قال: قال عمر: العلم ستة أسداس، لعلي بن أبي طالب من ذلك خمسة أسداس و للناس سدس، و لقد شاركنا في السدس حتى لهو أعلم منا به. تم الخبر ".

و قول عمر في على « أعلم » أيضاً فيه ألف التفضيل ، فأوجب له الفضيلة على سائر الناس ، و قوله حجة واضحة عند معتقديه .

و لو أخذتُ في تعداد هذا الجنس و استقصائه لانطوى على مجلدات، لأن علمه منتشر في سائر كتب الفريقين، وإن شئت قلتَ: عنه أُخذت، أو

١. كشف الغمة ١١٤/١ قريب منه.

٢. كشف الغمة ١١٥/١.

#### معظمها.

و النوع الثاني و هو فضيلة العمل:

فهو حاصل فيه دون غيره ، لما اشتهر من زهده و عبادته .

و الدليل على ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ﴾ ١٠٠.

و هو أعلم الأمة، لما سبق من القول، فيكون خشية الله عنده أعظم ما يكون، و هي أصل الزهد و العبادة، و فاقد العلم الأريب و أن يكون بالعكس(٢٠).

النوع الثالث فضيلة المال وكون الإنسان غير محتاج إلى غيره بل الغير محتاج إليه:

و هذه حاصلة لعلي عليه السلام ، لأنه لما احتاج إلى الماء أنزل الله سبحانه و تعالى السطل من الجنة و المنديل من الفردوس الأعلى ، و لما احتاج إلى الطعام أنزل الله له المائدة .

و من يكون مواده متصلة من المواد الإلهية و المراحم الربانية فلا أحد أغنى منه.

و هذا الحديث رواه أهل المذاهب الأربعة ، فمنهم الفقيه الشافعي [ابن] المغازلي بإسناده إلى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لأبي بكر و عمر: امضيا إلى على حتى يحدثكما ماكان منه في ليلته و أنا على أثركما.

۱. سورة فاطر: ۲۸.

٢. كذا، و العبارة مشوشة.

قال أنس: فمضيا و مضيتُ معهما، فاستأذن أبو بكر و عمر على علي، فخرج إليهما، فقال: يا أبا بكر حَدَث شيءٌ ؟ قال: لا و لم يحدث إلا خيراً، قال لي النبي و لعمر امضيا إلى علي يحدثكما ماكان منه في ليلته. و جاء النبي صلى الله عليه و آله فقال: يا علي حدثهما ماكان منك في الليل. فقال: أستحيي يا رسول الله. فقال: حدثهما فإن الله لا يستحيي من الحق. فقال علي عليه السلام: أردتُ الماءَ للطهارة و أصبحتُ و خفت أن تفوتني الصلاة، فوجهت الحسنَ في طريق و الحسين في طريق في طلب الماء، فأبطئا علي، فأحزنني ذلك، فرأيت السقف قد انشق و نزل علي منه سطل مغطى بمنديل، فلما صار في الأرض نحيت المنديل عنه فإذا فيه ماء، فتطهرتُ للصلاة و اغتسلت و صليت، ثم ارتفع السطل و المنديل و التأم السقف.

فقال النبي صلى الله عليه و آله لعلي: أما السطل فمن الجنة ، [و أما الماء فمن نهر كوثر]، و [أما] المنديل فمن استبرق الجنة ، من مثلك يا علي في ليلتك و جبريل يخدمك().

و روى هذا الحديث أيضاً صدر الأئمة أخطب خوارزم، و رفع السند إلى أنس، قال: قال أنس: صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه و آله صلاة العصر و أبطأ في ركوعه [في الركعة الأولى ]حتى ظننا أنه قدسها و غفل، ثم رفع رأسه و قال: سمع الله لمن حمده، ثم أوجز في صلاته و سلم، ثم أقبل علينا بوجهه كأنه القمر في ليلة البدر في وسط النجوم، ثم جثا على ركبتيه و بسط قامته حتى تلألاً المسجد بنور وجهه، ثم رمى بطرفه إلى الصف

١. المناقب لابن المغازلي ص ٩٤، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

الأول يتفقد أصحابه رجلاً رجلاً، ثم رمى بطرفه إلى الصف الثاني ، ثم رمى بطرفه إلى الصف الثاني ، ثم رمى بطرفه إلى الصف الثالث يتفقدهم رجلاً رجلاً ، ثم كثرت الصفوف على رسول الله ، ثم قال : ما لي لا أرى ابن عمي عليَّ بن أبي طالب ؟ [يابن عمي]. فأجابه علي من آخر الصفوف و هو يقول : لبيك لبيك يا رسول الله . فنادى النبى بأعلى صوته : يا على أدن منى .

فجعل علي يتخطى رقاب المهاجرين ( والأنصار حتى دنا المرتضى من المصطفى ، فقال [له] النبي صلى الله عليه و آله: ما الذي خلّفك عن الصف الأول ؟ قال: شككتُ أني على غير طهر ، فأتيتُ منزل فاطمة فناديت: يا حسن يا حسين يا فضة . فلم يجبني أحد ، وإذا هاتف من ورائي ( وهو ينادي : يا أبا الحسن يابن عم النبي [التفت] . فالتفتُ فإذا أنا بسطل من ذهب و فيه ماء و عليه منديل ، فأخذت المنديل و وضعت على منكبي الأيمن وأو مأت إلى الماء ، فإذا الماء يفيض على كفي ، فتطهرت و أسبغت الطهر ، و لقد وجدته في لين الزبد و طعم الشهد و رائحة المسك ، ثم التفتُ و لا أدري من أخذه ( ) .

فتبسم رسولُ الله صلى الله عليه و آله في وجهه و ضمه إلى صدره و قبّل ما بين عينيه، ثم قال: يا أبا الحسن ألا أبشرك أن السطل من الجنة و الماء و المنديل من الفردوس الأعلى، و الذي هيأك للصلاة جبريل، و الذي مندلك ميكائيل، و الذي نفس محمد بيده ما زال إسرافيل قابضاً بيده على

١. في المصدر: فما زال على يتخطى أعناق المهاجرين.

٢. في المصدر: فإذا بهاتف يهتف بي من ورائي.

٣. في المصدر: و لا أدري من وضع السطل و المنديل و من أخذه.

ركبتي حتى لحقتَ معي الصلاة، أفيلومني الناس على حبك؟ والله تعالى و ملائكته يحبونك من فوق السماء ١٠٠٠.

و هذا الحديث أتم من الحديث الأول، وكلاهما عن أنس بن مالك، وكل حديث منهما له صفة دون الأخرى. و هذا يدل على نزول السطل عليه مرتين.

يقول ابن حماد رحمه الله(١٠):

أُعطيتَ في الفضل ما لم يعطه أحدٌ

كذا روى خلفٌ منا عن السلفِ

كالجام والسطل والمنديل يحمله

جـبريلُ ما أحـدٌ فيه بـمختلفِ

و لما احتاج إلى الطعام نزلت من السماء مائدة فأكلوا منها سبعة أيام ، و قد مضت روايتهم في ذلك في الفصل الخامس .

### النوع الرابع وهي فضيلة الجاهلية:

وهي أن يكون الإنسان صاحبَ دولة و سيف مبسوطَ القدرة ، فعلي عليه السلام تفرَّد بها دون الخلائق كلها ، لأن دولت و ولايته نزل بها الروح الأمين في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يَعْيَمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ ﴾ "، و قد ثبت نزولُها فيه بقول الفريقين في الفصل الثالث .

١. المناقب للخوارزمي ص ٣٠٤.

٢. المناقب لابن شهر اشوب ٢٧٧/٢.

٣. سورة المائدة: ٥٥.

و أما سيفه فذلك لا يتخالج فيه الشك ، لأن بسيفه عليه السلام قام عمود الإسلام و اخضر عوده و تهدلت أغصائه و أينعت ثماره واغدودقت أنهاره ، حتى نبت زرعه و در ضرعه و استوى به خيله و رَجْله ، و قرأ قارئهم و تلا التالون: ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُونَ ﴾ (١) و شهدت الملائكة أنه: لا سيف إلا ذو الفقار .

### النوع الخامس الفضيلة النسبية:

وهي كون الإنسان هاشمياً من طرف أو طرفين ، وأن يكون نسبه خالياً من الأدناس الداخلة من قبل النساء .

فمعلوم أنه لا نسب أعلى من نسب بني هاشم المعظم الطاهر الشريف لا في الجاهلية و لا في الإسلام، و حسبك: أن نبيهم سيد ولد آدم، و وصيهم سيد الأوصياء، و شهيدهم سيد الشهداء، و فاطمة سيدة نساء العالمين، و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة، و أمير المؤمنين عليه السلام أول من ولده هاشم مرتين.

فتفرد أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الصفات التي هي أمهات الفضل دون غيره.

و معلوم ممن ناوأه في الخلافة أن هذا الأمر لم يحصل له ، و من حصل له فهو أحق و أولى بالخلافة ممن لم يحصل له شيء ، كما نطق القرآن المجيد في قصة طالوت .

١ اختلطت الآية الكريمة في المخطوطة، ففي سورة المائدة: ٥٦ ﴿ فإن حـزب الله هـم
 الغالبون﴾ ، و في سورة المجادلة: ٢٢ ﴿ أَلا إِن حزب الله هم المفلحون﴾ .

و تفضيله على سائر الأمة ليس بمستغرب له عليه السلام، لأن تفضيله على آدم و نوح و داود و سليمان و إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام ورد في خبر حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه و آله، لأنها وفدت على الحجاج بن يوسف الثقفي و أراد هلاكها لأنها تفضل علياً على الثلاثة، فقالت له لما رأت شدة غضبه عليها: الله و رسوله فضلاه عليهم، بل هو أفضل من آدم و نوح و داود و سليمان و إبراهيم و موسى و عيسى. فاشتد غضبه و قال: بما فضلتيه ؟

فذكرت: أنه أفضل من آدم بقوله تعالى ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَخُوى﴾ ١٠٠ و مولاي علي بن أبي طالب نزلت فيه هل أتى و فيها ﴿ وَكَـانَ سَـعْيُكُمْ مَشْكُوراً ﴾ ١٠٠.

و نوح امرأته خانته بحكم القرآن، و امرأة على فاطمة الزهراء.

و أما إبراهيم قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ " الآية ، و مولاي قال « لو كشف الغطاء ما ازددتُ يقيناً » .

و موسى خرج خائفاً يترقب("، و مولاي لما بات على الفراش لم يخف، فأنزل الله فيه ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ﴾ (١٠ الآية.

و أما داود احتكم إليه رجلان غنمُ أحدهما أكل كَرْمَ الآخر ، فقال : يباع الغنم وينفق على الكرم حتى يعود إلى ماكان ، فقال ولده سليمان : يا أبت

١. سورة طه: ١٢١.

٢. سورة الإنسان: ٢٢.

٣. سورة البقرة: ٢٦.

٤. إشارة إلى سورة القصص: ١٨.

٥. سورة البقرة: ٢٠٧.

أصل الكرم محفوظ و أصل الغنم محفوظ. قال: فكيف يا ولدي ؟ قال: يباع أصوافها و ألبانها و ينفق على الكرم إلى أن يعود، فأنزل الله سبحانه ﴿ فَفَهَّ مُنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ (١)، و مولاي قال فيه الرسول «على أعلمكم، علي أقضاكم».

و سليمان قال ﴿رَبِّ هَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَـنْبَغي لاَّحَـدٍ مِـنْ بَـعْدي﴾ "، و مولاي قال « يا دنيا أعزبي عني ، لاحاجة لي فيك ، طلقتك ثلاثاً لا رجعة لى فيها ».

و أما عيسى قال الله له ﴿ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّيَ إِلَهَيْن مِنْ دُونِ الله ﴾ ، فكان جوابه الإعتذار ﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُم فَإِنَّهُم عِبَادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُم فَإِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ (٣) ، و مولاي لم يجعل نفسه موضع الإعتذار في كرّة النهروان ، و قتلهم كلَّهم و قال « أنا عبدالله » ، و جاهد في سبيل الله .

فتجلى عنه الغضب، و أنعم لها بألف دينار، و جعلها رسماً لها في كـل نة.

و الخبر طويل أُخذ منه موضع الحاجة فقط، و في الذي ذكرته ثبوت الفضل على بعض الأنبياء المذكورين لا على كلهم.

و إذا كان من يحصل له الفضلُ على رعيته يجب له التقدم عليهم \_كما نطق القرآن في قصة طالوت \_ فما حسبك بمن ثبت له الفضل على سائر رعيته و على بعض الأنبياء من قبله ، على ما ذكر في هذا الحديث .

١. سورة الأنبياء: ٧٩.

٢. سورة ص: ٣٥، و أول الآية ﴿ قال رب اغفرلي و هب لي ﴾ .

٣. سورة المائدة: ١١٦\_١١٨، و آخر الآية ﴿ أنت العزيز الحكيم﴾ .

و قال ابن الرومي رحمه الله (۱۰: رأيتك عند الله أعظمَ زلفةً

من الأنبياء المصطفين ذوي الرشدِ

١. ديوان ابن الرومي ٦٨٨/٢.

#### الفصل الرابع عشر

### في ذكر المبيت

قال الله تعالى ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْـتِغَاءَ مَــُوْضَاةِ اللهِ وَاللهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ﴾ ١٠٠.

هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ": و ذلك أن النبي صلى الله عليه و آله لما أمر بالهجرة عند اجتماع الملأ من قريش على قتله، فلم يتمكن من مظاهر تهم بالخروج عن مكة و أراد الإستسراء بذلك و تعمية خبره عنهم ليتم له الخروج على السلامة منهم، ألقى خبره إلى ابن عمه على عليه السلام و استكتمه إياه و كلفه الدفاع عنه بالمبيت على فراشه من حيث لا يعلمون أن علياً البائت على الفراش و يظنون أنه النبى عليه السلام.

فوهب أميرُ المؤمنين نفسَه لله و بذلها دون نبيه و ابن عمه ، و بات علي على على فراش النبي عليه السلام مستتراً بإزاره ، و جاء القوم الذين تمالؤا على

١. سورة البقرة: ٢٠٧.

٢. ستذكر تفاصيل القصة و أسماء من رواها فيما يأتي من الأحاديث و الرواية من طرق
 العامة و الخاصة .

قتله، و أحدقوا بأجمعهم به و عليهم السلاح يرصدون طلوع الفجر ليقتلوه ظاهراً فيذهب دمه، لأن الملأ المجتمع عليه كان من جميع القبائل و لا يمكن بني هاشم الأخذ بثاره من جميع أولئك.

و نزول هذه الآية في علي عليه السلام شيء معروف لا خفاء به ١٠٠٠، رواه إبراهيم الثقفي و الفلكي و الطوسي بالإسناد عن الحكم عن السدي عن أبي مالك عن ابن مالك عن ابن عباس .

و رواه أبو المفضل الشيباني بإسناده عن زين العابدين عــليه الســلام و عن أنس و أبي زيد الأنصاري عن ابن العلا.

و رواه الثعلبي عنه و السدي و معبد أنها نزلت في علي عليه السلام بين مكة و المدينة لما بات على فراش رسول الله صلى الله عليه و آله.

و روي نزولها أيضاً في فضائل الصحابة عن عبد الملك العكبري و عن أبي المظفر السمعاني بإسنادهما عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: أول من شرى نفسه لله علي بن أبي طالب، كان المشركون يطلبون رسول الله صلى الله عليه و آله، فقام من فراشه و انطلق هو و أبو بكر و اضطجع على على فراش رسول الله، فجاء المشركون فوجدوا علياً و لم يجدوا رسول الله «ص».

و رواه الثعلبي في تفسيره و ابن عقبة في ملحمته و أبو السعادات في فضائل العشرة و الغزالي في إحياء العلوم و في كيمياء السعادة أيضاً برواياتهم عن أبي اليقظان.

١. أنظر الأحاديث الكثيرة في الموضوع: تفسير البرهان ٢٠٦/١، المناقب لابن المغازلي ص ١٢٦.

و رواه من طريق الخاصة الطوسي و ابن شاذان و ابن بابويه و الكليني و ابن عقدة و البرقي و ابن فياض و العبدلي و الصفواني و الثقفي بأسانيدهم عن ابن عباس و أبي رافع و هند بن أبي هالة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أوحى الله إلى جبرائيل و ميكائيل: إنبي آخيت بينكما و جعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيكما يؤثر أخاه. فكلاهما كرها الموت، فأوحى الله إليهما: ألاكنتما مثل وليي علي بن أبي طالب، آخيت بينه و بين نبيي محمد فآثره بالحياة على نفسه، ثم ظل بائتاً على فراشه يقيه بمهجته، إهبطا إلى الأرض جميعاً فاحفظاه من عدوه. فهبط جبريل فجلس عند رأسه و ميكائيل عند رجليه، و جعل جبريل يقول: بخ بخ من مثلك يابن أبي طالب، و الله يباهي بك الملائكة، فأنزل الله ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ الله الآية.

و من مسند أحمد بن حنبل (المحديث رفعه إلى عمر بن ميمون يشتمل على مناقب كثيرة من جملته ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْبَيْغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ ﴾ الآية ، قال فيها: و شرى على نفسه ، لبس ثوب رسول الله صلى الله عليه و آله ، ثم نام مكانه ، فكان المشركون يتوهمون أنه رسول الله .

و قال الثعلبي في تفسير هذه الآية بإسناد رفعه قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله لما أراد الهجرة خلّف علي بن أبي طالب عليه السلام لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده، و أمره ليلة خرج إلى الغار و قد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه.

١. مسند الإمام أحمد ٣٣١/١. وقريب منه في مستدرك الحاكم ٤/٣، تـ فسير الطـبري
 ٢٢٩/٩.

ثم قال الثعلبي بعد كلام حُذف: ففعل علي عليه السلام، فأوحى الله عز وجل إلى جبريل و ميكائيل: إني قد آخيت بينكما و جعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيكما يؤثر أخاه بالحياة ؟ فاختار كلاهما الحياة، فأوحى الله إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب، آخيت بينه و بين محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه و يؤثره بالحياة، فاهبطا إلى الأرض و احفظاه من عدوه. فنز لا كان جبريل عند رأسه و ميكائيل عند رجليه، فقال جبرئيل: بخ بخ من مثلك يابن أبي طالب، يباهي الله بك الملائكة. فأنزل الله على رسوله و هو متوجه إلى المدينة في شأن علي بن أبي طالب فأبي طالب في شأن علي بن أبي طالب

و روى الفقيه الشافعي [ابن ]المغازلي في مناقبه حديث مبيت علي عليه السلام على فراش رسول الله صلى الله عليه و آله(١).

و رواه الموفق الخطيب الخوارزمي و رفع السند إلى رسول الله صلى الله عليه و آله قال: قال رسول الله: نزل عليَّ جبريل صبيحة يوم الغار، فقلت: حبيبي أراك فرحاً. فقال: يا محمد وكيف لا أكون كذلك و قد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك و وصيك و إمام أمتك علي بن أبي طالب. فقلت: و بما أكرم الله أخي و إمام أمتي ؟ قال: باهي بعبادته البارحة ملائكته و حملة عرشه و قال: ملائكتي أنظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبيي محمد، و قد بذل نفسه و عفَّر خده في التراب تواضعاً لعظمتي، أشهدكم أنه إمام خلقي و مولى بريتي. تم الخبر".

١. المناقب لابن المغازلي ص ١١٨ في حديث المناشدة.

٢. المناقب للخوارزمي ص ١٢٥.

و هذه ليلة المبيت لو وُزن [عمل ]علي فيها بأعمال الخلائق لرجح عمل علي على أعمال الخلائق، لأنها سبب نجاة رسول الله صلى الله عليه و آله و حفظ دمه، و بقاء نفسه الشريفة الطاهرة حتى صدع بأمر ربه.

و لولا أمير المؤمنين عليه السلام لما تم لنبي الله صلى الله عليه و آله التبليغ و الأداء ، و لا استدام له العمر و البقاء ، و لظفر به الحسدة و الأعداء . فكل خير أتى ذلك فسببه مبيته عليه السلام .

فلما أصبح القوم و أرادوا الفتك به ثار إليهم، فتفرقوا عنه حين عرفوه و انصرفوا، و قد بطلت حيلتهم و انتقض ما بنوه من التدبير، ثم إنهم سألوه عن النبى: أين هو ؟ قال: في حفظ الله.

و في كتاب نخب المناقب تصنيف جدي رحمه الله قال: قال: لا أدري، أو رقيب كنت عليه! أمر تموه بالخروج فخرج.

ثم أقام ثلاثة أيام بمكة يجهز عيال رسول الله صلى الله عليه و آله ويرد ودائعه و يسد مسده، وكان الرسول عليه السلام قد استخلفه لرد الودائع، فلما أداها أقام على الكعبة ثلاثة أيام و نادى بصوت رفيع: يا أيها الناس هل من صاحب أمانة، هل من صاحب عِدة قِبَل رسول الله ؟كل ذلك بقلب راسخ و رأي شامخ، و له من العمر يومئذ خمس و عشرون سنة.

و أقام بمكة وحده مراغماً لأهلها حتى أدى إلى كل ذي حق حقه، وجهز عيال رسول الله صلى الله عليه و آله، مع عظم جنايته على الكفار و أنه فوَّتهم غرضهم من رسول الله، و معلوم أن من فوت أحداً غرضه ازداد عليه حنقاً و بغضاً، لاسيما قد فوتهم شيئاً عظيماً. و هو مع ذلك ظاهر بينهم

ثابت الجنان قوي القلب و اللسان، مع خذلان البشر له و قبلة الأعبوان، و هرب من هو معتضد به. و ثبوته في ذلك الوقت الهائل و الزلزال الذاهل شيء عظيم تعجز عنه الطباع البشرية، و هل هذا إلا تأييد من الله الكريم ؟! و أما استسلامه عليه السلام فأبلغ من استسلام إسماعيل لذبح إبراهيم عليهما السلام، لأن إسماعيل استسلم لوالد يرجو من شفقته السلامة من الذبح ، كأن ينظر الله إلى قلب أبيه فيعفيه من ذبح ولده كما جرى، أو يموّت أحدهما قبل ذلك إشفاقاً من الله تعالى عليهما، حيث إنهما والد و ولد، و إن كان ذبحاً فيكون بغير ألم إكراماً من الله تعالى لهما. و إسماعيل استسلم بالوحى من الله، فوجب عليه و على على غير ذلك.

و في قوله للأعداء «هو في حفظ الله، أو رقيب كنت عليه» إظهار العداوة لهم و القوة عليهم، و تثبيت بمقام النبوة وكسر حرمتهم و الرد عليهم في فعالهم.

و قال جدي رحمه الله في نخبه: الشجاع الثابت بين أربعمائة سيف، أراد به علياً عليه السلام. ثم لو كان خائفاً لقال: ما أدري أين مشى، و اعتذر بأعذار كثيرة.

و إقدامه على المبيت أعظم من المبارزة في الجهاد، و بين الحالين فرق، لأن المحارب يجوّز النجاة و العطب لنفسه، فحاله مترددة بين الأمرين. و حالة مبيته ليست مترددة بين الحالتين، و إنما صبّر نفسه للقتل و الأسر لكثرة العدو و انهزام النبي « ص » و مكر علي لهذا العدد الكثير، فصار الظن في جواز القتل أقوى.

و الدليل عليه أن الله تعالى أوحى إلى جبريل و ميكائيل \_إلى تـمام

تفسير التعلبي لهذه الآية في هذا الفصل، و فيه يفديه بنفسه و يؤثره بالحياة، و قوله للملكين: و جعلتُ عمر أحدكما أطول من الآخر. و إذا آثره بالحياة كان مقتولاً، و نسبة الله تعالى لا تقع إلا على الصحة و السداد، فنسبته أن علياً اختار العمر الطويل لمحمد عليه السلام.

و يدل على ذلك قول على عليه السلام(١٠):

و قيتُ بنفسي خيرَ من وطأ الحصي

و منطاف بالبيت العتيقِ و بالحِجْرِ

رسمولَ إله الخلق إذ مكروا بــه

فنجاه ذو الطُّول الكريم من المكرِ"

وبتُّ أراعــيهم ومــا يــثبتوننى

و قدصبرت نفسي على القتل والأسرِ

و بات رسـولُ الله فـي الغـار آمـناً

و ذلك في حفظ الإله و فـي سـترِ

أردتُ بــه نـصرَ الإله تـبتُّلاً

و أضمر تُه (٢) حتى أوسَّد في قبري

المناقب لابن شهر آشوب ٧٢/٢. ووردت الأبيات قريبة مما هنا في ديوان أمير المؤمنين ص ٧٣، وفي أمالي الطوسي ص ٤٦٩ باختلاف.

٢. رواية المصدر:

محمد لما خاف أن يمكروا بـ فوقاه ربي ذو الجلال عن المكر ... في المخطوطة: و أظهرته .

### فرق آخر:

الفارس يمكنه الكر و الفر و الروغان و الجولان إلى غير ذلك، و الراجل قد ربط روحه و أوثق نفسه و ألحج (١٠) بدنه محتسباً صابراً على مكر وه الجراح و فراق الأحبة، فكيف البائت على الفراش.

لكن إذاكانت المحنة أكثر كان الأجر أجزل، و أدل على شدة الإخلاص و قوة البصيرة.

و على قدر مبالغته في الجهاد يكون له المحبة من الله تعالى ، و من أحبه الله كان جديراً بالتقدم على غيره ، و على كثرة الجبن من غيره يحصل لصاحبه عكس ذلك .

و له في ذلك كله الفخر و المدح ، و التفرد بهذه الفضيلة على جميع البشر و الملائكة .

و ما امتحن اللهُ الملكين إلا و قد علم من حالهما أنهما لا يصبران على أن يكون الواحد منهما باذلاً نفسه دون أخيه و مؤثره بعمره على نفسه ، ثم [ما] كلفهما ذلك إلا للتنبيه على فضل علي عليه السلام و ليرى الملكين عملهما . و الله أعلم بما أراد . و بالجملة إن فعله تبارك و تعالى لا بد فيه من غرض .

و مبيته عليه السلام يدل على تحقيق الوعد الصادق عنده، من قوله تعالى ﴿إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُم وَ أَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً في التَّوْرَاةِ وَ الإنْجِيْلِ ﴾ ".

ثم إنه عليه السلام خرج جهاراً في أناث و رحال و أموال و هوادج فيها

١. ألحج بالمكان: لزمه.

۲. سورة التوبة: ۱۱۱.

حرم رسول الله صلى الله عليه و آله و فيهن عائشة. فله المنة على أبي بكر بحفظ ولده، يقطع بهم السباسب و الشعاب بين قبائل قريش و محافلها.

و ذكر الواقدي و غيره: إن علياً لما عزم على الهجرة قال له العباس: إن محمداً ما خرج إلا خفياً . و ذكر حديثاً ثم قال له : ما أرى أن تمضي إلا في خفارة خزاعة ، فقال على عليه السلام ١٠٠٠:

لا تجزعن و شُدّ للـترحـيل(١) أرخ الزّمامَ و لا تخف من عائق فالله يُـرْديهم إلى التـنكيل(٣) إنسى بربى واثقٌ و بأحمدٍ وسبيله متلاحق بسبيلي (١)

إن المــنية شــربةٌ مــورودةٌ إن ابن آمنة النبي محمداً رجلٌ صدوقٌ قال عن جبريل

و في وصيته إليه في ماله و أهله و ولده و نومته منامه و قيامه مقامه ، في جميع ذلك دليل على الوصية إليه و الثقة بنجدته و شجاعته و غزار أمانته و حسن بلائه و شدة دفاعه(٥) عليه السلام.

و قال الحميري رحمه الله(١٠):

و أدنى وسادَ المصطفى و توسَّدا(٧)

و من قبل ما قد بات فوق فراشه

١. الخبر و الشعر في المناقب لابن شهر آشوب ٧١/٢.

٢. في المصدر: لا تنزعن.

٣. في المصدر: عن التنكيل.

٤. في المخطوطة: من لاحق بسبيلي.

٥. في المخطوطة: دماغه.

٦. ديوان الحميري ص ١٦٧.

٧. في الديوان: و من ذا الذي قد بات . . فتوسدا .

ليدفع عنه كيد من كان كيَّدا (١) له قطعٌ من حالِكِ اللون أسودا و بالأمس ما سبَّ النبي و أوعدا إلى الغار يخشى فيه أن يتورَّدا بأيديهمُ ضرباً مقاماً و مقعدا (١)

وخمرً منه وجهه بلحافه ليد فلما بدا صبح يلوح تكشفت له و و دارت به أحراسهم يطلبونه و با أتواطاهراً و الطيّبُ الطهرُ قدمضى إلى فهموا به أن يقتلوه و قد سَطَوْا بأي و قال ابن طوطى الواسطى رحمه الله("):

و قد مكر الأعداءُ والله أمكرُ و باتربيطالجأش ماكانيذعرُ (") و قد لاح معروفٌ من الصبح أسفرُ له ظفر من صائك الدم أحمرُ (") كماصال في العِرِّيس ليثٌ غضنفرُ (") همُ حُمُرٌ من قَسْورِ الغاب تنفرُ من الله لماكان بالناس يمكرُ

ولما سرى الهادي النبي مهاجراً وقد مكر الا ونام عليٌّ في الفراش بنفسه وبات ربيط الج فوافوا بياتاً والدجى متقوّضٌ وقد لاح معرو فألفوا أبا شبلين شاكٍ سلاحَه له ظفر من ص فصال عليٌّ بالحسام عليهمُ كما صال في الع فولاً اسراعاً ضافرين كأنما همُ حُمُرٌ من ف فكان مكان المكر حيدرة الرضا من الله لما ك

لما أراد حِمَامَه أقوامُهُ

و وقى الرسولَ على الفراش بنفسه

١. في الديوان: أكيدا.

٢. في الديوان: مقيما.

٣. المناقب لابن شهر أشوب ٧٤/٢، و في المخطوطة: ابن طوطوي.

٤. في المخطوطة: وسطر الجأش.

٥. الصائك: اللازق.

٦. العريس: الشجر الملتف يكون مأوى للأسد.

٧. ديوان الشريف المرتضى ٣/

ثانيه في كلّ الأمور وحصنه لله درَّ بــــلائه و دفــاعه فكأنـما أجـم العـوالي غيله طـلبوا مداه ففاتهم سبقاً إلى و قال بعضهم (١٠):

مبيتُ عليٍّ بالفراش فضيلةٌ فرهن عليٍّ بالفكاك معادلٌ وقال رحمه الله("):

و هو المقيم على فراش محمدٍ و هو المقدَّم عند حومات الوغى و للناشئ رحمه الله ("):

وقى النبيَّ بنفس كان يبذلها حتى إذا ما أتاه القومُ عاجَلَهم فساءلوه عن الهادي فشاجرهم ولبعضهم:

وليلة في الفراش إذ ضَمِدتْ (٥) فلما تراءت ذو الفقار بكفه وكمكربة عن وجه أحمد لميزل

في النائبات و ركنه و دعامُه و اليوم يغشى الدارعين قتامُه و كأنما همو بينها ضرغامُه أمدٍ يشق عملى الرجال مرامُه

كبدر له كل الكواكب تخضعُ

حتى وقاه كائداً و مكيدا ما ليس يُنكر طارفاً و تليدا

دون النبي قريرَ العين محتسبا بقلب ليث يعاف الرعب ماوجبان فخوَّفوه فلما خافهم وثبا

له عصائبُ لا يألو عليه انهجامُها أطاربها خوفَ الردى أوهامها يفرِّجها قِدْماً و يبقى اهتمامُها

١ . لعلهما من قصيدة ابن حماد .

٢. لدعبل الخزاعي، ديوانه ص ١٧٢.

٣. المناقب لابن شهر آشوب ٧٤/٢.

٤. في المصدر: يعاف الرشد.

٥. ضمد: اشتد غيظه، ضمد عليه: حقد.

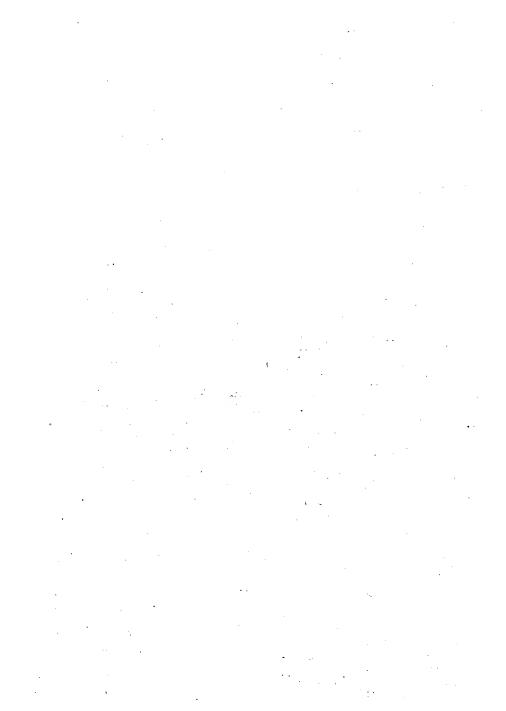

#### الفصل الخامس عشر

# في ذكر المحبة له من الله ورسوله يتضمن حديث الغدير

قال الله سبحانه و تعالى ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ في سَـبِيْلِهِ صَـفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾(١).

نبَّه سبحانه و تعالى أن المحبة منه لم تحصل للمقاتلين إلا من حيث أقدموا على بذل نفوسهم في سبيل الله، و هو الجهاد.

و أمير المؤمنين عليه السلام لا يختلف في شجاعته اثنان ، و معلوم أنه كان يبذل نفسه الشريفة في سبيل الله .

و جهاده يتنوع أنواعاً بحسب اختلاف الأحوال:

ففي مبدأ الأمركان رسولُ الله صلى الله عليه و آله إذا خرج من بيته تبعه أحداثُ المشركين يرمونه بالحجارة حتى أدمواكعبه و عروقه، فكان علي عليه السلام يحمل عليهم فينهزمون، فنزل قوله تعالى ﴿كَأَنَّهُم حُمُرُ مُسْتَنْفِرَةً \* فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴾ (").

١. سورة الصف: ٤.

٢. سورة المدثر: ٥٠ ـ ٥١.

فلما قويت شوكة الإسلام و رُفعت له راياتٌ و ألوية ، لم يكن علي عليه السلام قط تحت لواء أحد ، وكان المقدَّم في سائر الغزوات إذا لم يكن الرسول ، و إذا حضر فهو تاليه و صاحب الراية و اللوى معاً ، و لا فرَّ من رجف قط ، و ذلك إجماع من الأمة .

فأما أبو بكر و عمر فإنهما فرا في غير موضع ، وكانا تحت لواء جماعة ، و يوم خيبر و غيره يدل على ذلك .

و معلوم أن مَن حالُه هذا فهو ممن يحبه الله و رسوله، و أما يوم خيبر انهزم من انهزم، و قد أهلّ لجليل المقام راية من أهل٬٬٬ فكان بانهزامه من الفساد ما لا يخفي به على الأولياء.

ثم أعطي صاحبه الراية بعده ، فكان من انهزامه مثل الذي سلف من الأول ، و خيف ذلك على الإسلام ، و شابَهَ ما كان من الرجلين الانهزام .

فأكبر ذلك رسولُ الله صلى الله عليه و آله ، و أظهر النكير و المساءة به ، ثم قال معلناً: لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله و رسولُه و يحب الله و رسولَه كرار غير فرار ، لايرجع حتى يفتح الله على يده . فأعطاها لأمير المؤمنين على عليه السلام ، فبان بقول النبي \_الذي لا ينطق عن الهوى \_ ثبوت هذه المحبة (٣).

و لولااختصاص على بغاية هذه المزية لاقتضى الكلام خروج الجماعة

١. المهلِّل: الذي يحمل على قِرْنِه ثم يجبن فينثني ويرجع.

٢. رويت أحاديث كثيرة جداً في فتح خيبر و إعطاء الراية لعلي عليه السلام، أنظرها مثلاً
 في : المناقب لابن المغازلي ص ١٧٦، تاريخ الطبري ١١/٣، المسند للإمام أحمد
 ٣٥٨/٥، صحيح مسلم ١٨٧١/٤، فرائد السمطين ٢٥٣/١.

بأسرها عن هذه المحبة على كل حال ، و ذلك محال . أو كان التخصيص له بها لا لمعنى ، فيلحق بالعبث . و منصب النبوة يتعالى عن ذلك .

و ثبتت هذه المزية لعلي بن أبي طالب عليه السلام ، لموضع أنه كرار غير فرار ، و هي منتفية عن أبي بكر و عمر ، لموضع فرهما و عدم كرهما .

و في تلافي أمير المؤمنين عليه السلام بخيبر ما فرط من غيره دليل على ما توحده من الفضل فيه بما لم يشركه فيه من عداه.

و لا ريب أن غاية المدح و التبجيل و التعظيم المحبة من الله و رسوله، لأنها النهاية التي لا يُلتمس [شئ] بعدها و لا مزيد عليها، و هي الغاية القصوى و الدرجة العظمى.

وحديث الراية لا خفاء به عند الفريقين، غني بشهرته عن إيراد الأسانيد، و ذلك أنه لما دنا رسول الله صلى الله عليه و آله من خيبر قال للناس: قفوا. فوقف، فرفع يديه إلى السماء و قال: اللهم رب السماوات السبع و ما أظللن و رب الأرضين السبع و ما أقللن و رب الشياطين و ما أضللن أسألك خير هذه.

و حذفت الرواية ... (١)

و رواها مرفوعاً إلى أبي سعيد الخدري قال: أخذ رسولُ الله صلى الله عليه و آله الراية و هزها و قال: من يأخذها بحقها ؟ قال فلان: أنا. قال: امض. ثم جاء رجل قال: امض. ثم قال: و الذي كرَّم وجه محمد لأعطينها رجلاً لا يفر، هاك يا على. فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر، و جاء بعجوتها

١. بياض هنا في المخطوطة بمقدار صفحة و نصف.

و قديدها٠٠٠.

و رواه عن سعيد بن المسيب: أن النبي صلى الله عليه و آله قال يوم خيبر: لأدفعن الراية إلى رجل يحبه الله و رسوله. فدعى علياً و إنه لأرمد ما يبصر موضع قدمه، فتفل في عينيه ثم دفعها إليه، ففتح الله عليه.

و رواه مرفوعاً عن [عبدالله بن] بريدة (" قال: سمعت أبي يقول: حاصرنا خيبر و أخذ اللواء أبو بكر فانصرف و لم يفتح [له]، ثم أخذه عمر من الغد فخرج و رجع و لم يفتح له، و أصاب الناس يومئذ شدة عظيمة و جَهْد، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: إني دافع الراية (" غداً إلى رجل يحبه الله و رسوله و يحب الله و رسوله لا يرجع حتى يفتح الله له. فبتنا طيبة نفوسنا أن الفتح غداً. [فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الغداة]، ثم قام قائماً فدعا باللواء [و الناس على مصافهم، فدعا علياً و هو أرمد، فتفل في عينيه و دفع إليه اللواء] و فتح له. قال بريدة: و أنا في من تطاول لها(").

و هذا ابن حنبل المذكور روى هذا الحديث في مسنده من أكثر من ثلاثة عشر طريقاً ، منها ماذكرته ، فمن أراد الوقوف على باقيها فعليه بالمسند

المسند للإمام أحمد ١٦/٣، وفيه «قال امط» في الموضعين، وفي آخره: حتى فتح
 الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما وقديدهما، قال مصعب: بعجوتها وقديدها.

٢. التصحيح من المسند.

٣. في المصدر: اللواء.

٤. مسند الإمام أحمد ٣٥٣/٥ و الزيادات منه.

المذكور١١٠.

وروى البخاري في صحيحه "في آخر الجزء الثالث حديثاً رفعه إلى سلمة بن الأكوع، قال: كان علي عليه السلام [قد] تخلف عن رسول الله صلى الله عليه و آله في خيبر وكان به رمد، فقال: لن أتخلف "عن رسول الله، فخرج [علي] فلحق بالنبي، وكان "مساء الليلة التي فتحها [الله] في صباحها، فقال رسول الله: لأعطين الراية غداً \_أو ليأخذن الراية \_رجلاً يحبه الله و رسوله \_أو قال يحب الله ورسوله \_يفتح الله عليه .فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي . فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و آله، ففتح الله عليه .

و في الجزء المذكور أيضاً ((وى) حديثاً مسنداً إلى سهل قال: قال النبي صلى الله عليه و آله يوم خيبر: لأعطين [هذه] الراية غداً رجلاً يفتح الله على يده، يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله. [قال]: فبات الناس يدُو كُون (الله ليلتهم أيهم يُعطى، فغدوا كلهم يرجوه (الله و قال: أين علي ؟ فقالوا: يشتكى عينيه. [قال: فأرسلوا إليه فأتي به] فبصق [رسول الله] في

١. أنظر مسند الإمام أحمد ٣٣١/١عن ابن عباس، و ١٨٥/١عن سعد، و ٣٨٤/٢عن أبي هريرة.

٢. صحيح البخاري ٢٣/٥، و الزيادات منه.

٣. في المصدر: أنا أتخلف.

٤. في المصدر: فلماكان.

٥. صحيح البخاري ١٧١/٥، و الزيادات منه.

٦. الدوك: الإضطراب، يدوكون: يضطربون.

٧. في المصدر: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها.

عينيه و دعاله ، فبرأكأن لم يكن به وجع ، فأعطاه [الراية]، فقال [علي: يا رسول الله] أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام و أخبرهم بما يجب عليهم [من حق الله فيه]، فو الله لأن يهدي بك رجلاً [واحداً] خيرٌ لك من أن يكون لك حُمْر النَّعَم.

و روى البخاري أيضاً في الجزء الرابع من صحيحه في رابع كراسة من الكتاب المنقولة منه، و كذا كل كراسة أو قائمة يقع تعينها في هذا الكتاب فان المقصود بها أن يكون من الكتاب المنقول منه لا من غيره، فان الخطوط قد تكون متفرقة و مجتمعة و قطع الكتاب قد يخالف بأقل أو أكثر حديثاً مسنداً إلى سلمة بن الأكوع (اقال: كان علي عليه السلام تخلف عن النبي صلى الله عليه و آله في خيبر، وكان به رمَدٌ، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله، فخرج علي فلحق بالنبي، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها، قال رسول الله صلى الله و رسوله. و ساق الحديث إلى آخره و أنه دفعها إلى على عليه السلام، و حذفت باقى الحديث الحديث الى آخره و أنه دفعها إلى على عليه السلام، و حذفت باقى الحديث اختصاراً.

و رواه في هذا الجزء أيضاً في ثلثه الأخير في مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام(٢).

و رواه أيضاً البخاري في الجزء الخامس من صحيحه في رابع كـراس من أوله، و رواه مسلم في الجزء الرابع في نصف الكـراس الأول، و رواه

١. صحيح البخاري ١٧١/٥، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

٢ . المصدر السابق ٥٧/٤ .

أيضاً مسلم في آخر كراس من الجزء الرابع من صحيحه(١٠).

فمن روايات البخاري و مسلم في صحيحهما "من بعض طرقهما أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه، يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها، فلما أصبح الناس قال: أين علي. ثم ذكر إعطاء الراية و ذكر مثل الحديث الأول المسند إلى سهل سواء.

و من ذلك ما رووه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثالث في غزاة خيبر من صحيح الترمذي (")، و ذكره ابن عبدربه في كتاب العقد، و رووه في الجمع بين الصحيحين للحميدي، و في مسند سهل بن سعد، و في مسند سعد بن أبي وقاص، و في مسند أبي هريرة، و في مسند سلمة بن الأكوع.

و رواه الفقيه الشافعي علي بن المغازلي من طرق كثيرة ، منها عن أبي هريرة (") ، فمن جملة حديثه في علي : فأخذ الراية فخرج يهرول و أنا خلف أثره ، حتى ركز رايته في رضم (") تحت الحصن ، فاطلع رجل يهودي من رأس الحصن و قال : من أنت ؟ قال : أنا علي . فالتفت إلى أصحابه و قال : غُلبتم و الذي أنزل التوراة على موسى .

و رواه العلماء بالتواريخ ، مثل محمد بن يمحيي الأزدي و ابـن جـرير

١. نفس المصدر ٧٣/٤.

۲. صحيح البخاري ۲۲/۵، صحيح مسلم ۱۸۷۲/٤.

٣. صحيح الترمذي ٦٣٨/٥.

٤. المناقب لابن المغازلي ص ١٨١.

٥. في الأصل: في أصلهم، و الرضم: صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض.

الطبري و الواقدي و محمد بن إسحاق و أبي بكر البيهقي في دلائل النبوة و أبي نعيم في كتاب الحلية و الأبشهي في الإعتقاد.

ورواه الثعلبي في تفسير قوله تعالى ﴿ وَ يَهْدِيْكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيْماً ﴾ (() و ذلك في فتح خيبر ، قال: حاصر رسولُ الله صلى الله عليه و آله أهلَ خيبر حتى أصابتنا مخمصة شديدة ، وإن النبي « ص » أعطى اللواء عمر بن الخطاب ، و نهض من نهض معه من الناس ، فلقوا أهل خيبر ، فانكشف عمر و أصحابه و رجعوا إلى رسول الله يجبّنه أصحابه و يجبّنهم ، وكان رسول الله قد أخذته الشقيقة ، فلم يخرج إلى الناس ، فأخذ أبو بكر راية رسول الله ، ثم نهض فقاتل ثم رجع ، ثم أخذها عمر فقاتل ثم رجع ، فأخبر بذلك رسول الله فقال : أم و الله لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله يأخذها عَنْوة . و ليس ثَمَّ على .

فلما كان الغد تطاول إليها أبو بكر و عمر و رجال من قريش رجاء كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك، فأرسل رسول الله «ص» سلمة بن الأكوع إلى على عليه السلام، فجاءه على بعير، فأناخ قريباً من رسول الله وهو أرمد قد عُصِّبت عينه بشقة برد قِطْري ".

قال سلمة: فجئت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه و آله، فقال رسول الله: مالك؟ قال: رمدتُ. قال: أدن مني. فدنا منه، فتفل في عينه، فما شكا وجعاً بعد حتى مضى لسبيله، ثم أعطاه الراية فنهض بالراية.

١ . سورة الفتح : ٢ .

البرود القطرية حمر لها أعلام فيها بعض الخشونة، لعلها من قَطَر بالبحرين فخففوها
 وكسروا القاف للنسبة.

ثم ذكر الثعلبي الصفة التي جرت بين علي عليه السلام و بين مرحب و أنه بدرَه بضربة قَدَّ الحجر و المغفر و فلق رأسه حتى أخذ السيف في الأضراس و أخذ المديثة (١٠)، وكان الفتح على يده. و حذفتُ بقية الخبر اختصاراً.

و أما قلع الباب فروى أصحاب الآثار عن الحسن بن صالح، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي عبدالله الجدلي قال: سمعتُ أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لما عالجتُ بابَ خيبر جعلته مِجَنّاً لي " و قاتلت القوم، فلما أخزاهم الله تعالى و ضعت الباب على حصنهم طريقاً ثم رميت به في خندقهم. فقال له رجل: لقد حملتَ منه ثقلاً. فقال عليه السلام: ماكان إلا مثل جُنّتى التى في يدي في غير ذلك المقام ".

وروى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً عن جده جابر الأنصاري رضي الله عنه حديث جذب على عليه السلام لباب خيبر، قال في آخره: حتى انتهى إلى الحصن، فاجتذب بابه فألقاه على الأرض، ثم اجتمع منا سبعون رجلاً وكان جهدهم أن أعادوا الباب(".

قال: وروى أبو عبدالله الحافظ بإسناده إلى أبي رافع قال: لما دنا علي من القَمُوص أقبلوا يرمونه بالنبل و الحجارة، فحمل حتى دنا من الباب فاقتلعه ثم رمى به خلف ظهره أربعين ذراعاً، و لقد تكلف حملَه أربعون

١. لعله يريد الحنك.

٢. المجنّ : الترس، وكل ما وقي من السلاح.

٣. الإرشاد للمفيد ١٢٨/١.

٤. المناقب لابن شهر آشوب ٣٢٩/٢.

رجلاً فما أطاقوه".

قال: وروى أبو القاسم محفوظ البستي و هو زيدي المذهب في كتابه الدرجات: أنه حمل \_ بعد ما قتل مرحب \_ عليهم، فانهزموا إلى الحصن، فتقدم إلى باب الحصن و ضبط حلقته وكان وزنها أربعين مناً، و هز الباب، فارتعد الحصن بأجمعه حتى ظنوا زلزلة، ثم هزه أخرى فاقتلعه و دحى به في الهواء أربعين ذراعاً ".

و ذكر عن أبي سعيد الخدري قال: و هزَّ حصنَ خيبر حتى قالت صفية: لقد كنتُ أُجلست على طاق كما تُجلس العروس، فوقعت على وجهي، فظننت الزلزلة، فقيل: هذا على هز الحصن يريد أن يقلع الباب".

و روى جدي في كتابه المقدم ذكره عن الباقر عليه السلام أنه قال: فاجتذبه إجذاباً و تترس به، ثم حمله على ظهره و اقتحم الحصن اقتحاماً و اقتحم المسلمون و الباب على ظهره ".

و قال الشيخ المفيد قدس الله روحه في كتاب الإرشاد: قال جابر: إن علياً حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ف فتحوه، و انهم جربوه بعد ذلك فلم يحمله إلا أربعون رجلاً. و في رواية جماعة: خمسون رجلاً. و في رواية أحمد بن حنبل: سبعون رجلاً.

و روى ابن جرير الطبري صاحب المسترشد: أنه حمله بشماله، و هو

١. نفس المصدر و الصفحة.

٢. المصدر السابق.

٣. نفس المصدر .

٤. نفس المصدر .

أربعة أذرع في خمسة أشبار في أربع أصابع عمقاً حجراً صلداً دون مليته، و أثر فيه أصابعه، و حمله بغير مقبض ثم تترس به، فضارب الأقران بسيفه حتى هجم عليهم، ثم دحاه من ورائه أربعين ذراعاً.

و في رامش افزاي: إنه كان طول الباب ثمانية عشر ذراعاً و عرض الخندق عشرون ذراعاً، فوضع جانباً على طريق الخندق و ضبط بيده جانباً حتى عبر عليها العسكر وكانوا ثمانية آلاف و سبعمائة رجل و فيهم من كان يتردد و يحف عليها.

و قال أبو عبد الله الجَدَلي : قال له عمر : لقد حملت منه ثقلاً . فقال : ماكان إلا مثل جُنَّتي . تم الخبر .

و لا ريب عند ذوي البصائر أن من حصلت منه أفعالٌ باهرة قاهرة خارقة للعادة منافية للطبائع البشرية، دلت على صدقه فيما يقول. و هذه الآيات الباهرات و المعجزات البينات طريق له و حجة له و لمن أراد الإحتجاج له و منهج الدليل لمن أراده.

و روي عن علي عليه السلام أنه قال: والله ما قلعتُ باب خيبر بـقوة جسدية و لا بحركة غذائية ، و لكني أُيدت بقوة ملكوتية و نفس بنور ربها مضية (١).

#### قال الشاعر:

بُعث النبيُّ برايةٍ منصورةٍ فمضى بها حتى إذا بدروا له فأتى النبيَّ برايةٍ مردودةٍ

عمر بن حنْتَمة الدلامَ الأدلما دون الغَموص ثنى و هابو أحجما أن لا تخوَّف عارها فتذمما

١. أمالي الصدوق ص ٤١٥.

فبكى النبي لها وأنّب به بها في فيلق و دعا له فزوى اليهود إلى الغموص و قدكسى و ثنا بناس بعده فقراهم ساط الإله بحب آل محمد و قال آخر رحمه الله:

إن امرءاً حمل الرتاج بخيبر حمل الرتاج بخيبر حمل الرتاج رتاج باب قموصها فسرمى بها ولقد تكلف ردَّه ردوه بسعد مشقة و تكلف وقال السيد الحميرى(۱۱):

سأعطي امرءاً إن شاء ذو العرش رايتي يسحب السهي و الإله يسحبه في فاز بها منه علي و لم يزل على عادةٍ منه جرت في عدوه و قال ابن حماد رحمه الله:

و صاحبُ يوم الفتح و الراية التي و قال سأعطيها غداً رجـــلاً بــها و قال له خذ رايتي و امض راشداً

و دعى امرءاً حسن البصيرة مقدما ألا يُصصد بسها و ألا يسهزما كبش الكتيبة ذا عزارة مخدما طلس الذباب و نحل نسر قشعما و نحب من والاهم مسى الدما

يــوم اليــهود بــقدرة لمــوتَّدُ و المسلمون و أهــل خـيبر شُـهَّدُ ســـبعون كـــلهمُ له مــتشددُ و يــقال بـعضهم لبـعض أرددوا

قوياً أميناً مستقلاً بها غدا لدى الحرب ميمون النقيبة أصيدا عليه معاناً في الأمور مؤيدا وكل امرئ جار على ما تعودا

برجعتها أخزى الإلهُ دلامَها ملياً يوفي حقها و ذمامَها فماكنتُ أخشى من يديك انهزامَها

١. لم نجد الأبيات في ديوان الحميري، وفي المناقب لابن شهر آشوب ١٥٩/٣ ذكرت بعنوان «منها»، و لعلها لابن حماد المذكور قبلها.

فمر أميرُ المؤمنين مشمِّرأبرايته والنصر يسري أمامَها و يسقى الأعادي حتفَها و حِمامَها و أوسع آنافَ اليهود ارتغامَها

هزأ رأيتَ الأرضَ منه ترجفُ سبعين باعاً و القتام مسجَّفُ"

من الصيام و ما يمخفي تعبدهُ(١) وكــان أكــشرهم عـهداً يـفنّدهُ هذا الوصيُّ و هذا الطهرُ أحمدُه

فأكبر الناس أو قد دحا ١٠١٠ سيف عملي و سواه لا فمتي و البابُ جسر فوق يمناه بـدا

أتى قاصداً يسعى إليه مصمما

فرجَّ بباب الحصن عن أهل خيبر و جدَّل فيها مرحباً و هـو كـبشُها و قال العوني رحمه الله(١٠):

و دنا إلى باب المَشِيْد و هزَّه و روايــةُ أخــري بأن دحــا بــه و قال ابن رزيك رحمه الله(٣):

و الباب لما دحاه و هو في سَغَبِ و قَلْقَل الحصنَ فارتاع اليهودُله نادىبأعلى العلى جبريلُ ممتدحاً و قال تاج الدولة ابن العضد(٥): و اقتلع البابَ غداة خيبر و قالت الأملاكُ لا سيف سوى وعبر الجيش على راحة و قال يعقوب النصراني: و في خيبر و الباب قد سُدَّ دونه

١. المناقب لابن شهر آشوب ٣٣٢/٢.

٢. القتام: الغبار الأسود. المسجف: من السجاف، و هو الستر.

٣. المناقب لابن شهر آشوب ٣٣٢/٢.

٤. السغب: الجوع، و ربما سمّي العطش سَغَبأ .

٥. المناقب لابن شهر آشوب ٣٣٣/٢.

٦. في المصدر: فكبر الناس به و قد دحا.

و أبعده رمياً فيا بُعد ما رمى فأنسحله كفيه ثم أزاله و هذا كله خرق العادة التي لا تتيسر إلا لنبي أو وصي، و إذا لم يجز أن يكون نبياً لابد أن يكون وصياً. 

# الفصل السادس عشر في ذكر المحبة له أيضاً يتضمن حديث الطائر و وجوب محبته

قال الله تعالى ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى اللهُ وَلَا يَخَافُونَ لَـوْمَةَ المُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيْلِ اللهِ وَ لَا يَخَافُونَ لَـوْمَةَ لَائِمِ ﴾ (١).

ُهذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، روى ذلك الفرقة المحقة (١٠).

و أما أهل المذاهب روى منهم الثعلبي في تفسير هذه الآية قال : هو علي ابن أبي طالب.

فقد نبه الله سبحانه و تعالى بمحكم القرآن و دل أهل التفسير عليه من أن الله يحب علياً و على يحب الله تعالى .

فأما قوله تعالى ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤمِنِيْنَ ﴾ فالذلة ههنا الرأفة و الشفقة و الرحمة بالمؤمنين، حتى يكون مع كثرة الشفقة و الرأفة كحال الذليل،

١. سورة المائدة: ٥٤.

٢. أنظر: تفسير البرهان ٤٧٩/١.

و هو غاية المبالغة في اللطف بالمؤمنين.

و مثله قول الشاعر ١٠٠:

ضعيف العَصا بادي العروقِ ترى له عليها إذا ما أحدث الدهر إصبَعا أراد وصف راع بحسن السياسة بإبله، يريد بقوله «إصبَعا» أي نعمة، لأن الإصبع في لغة العرب النعمة و الأثر الحسن.

و لم يرد بقوله تعالى ههنا ﴿أَذِلَّة﴾ الحَيْر الذي هو ضد الشـجاعة، لأن الآية نزلت للمدح لا للذم.

و أما قوله تعالى ﴿أعِزَّة عَلَى الكَافِرِيْنَ﴾ إنما يكون بقتلهم و جهادهم و الإنتصاف منهم. و هذه حال من لم يسبق أمير المؤمنين إليها سابق و لا لحقه إليها لاحق، بل ما قاربه فيها مقارب.

و هذا مثل قول النبي صلى الله عليه و آله: أكثر أهل الجنة البُله("). فإنه لم يرد بالبله ههنا ضد اليقظة ، و إنما أراد الذين يجتنبون الفواحش لا يواقعون منها شيئاً أصلاً ، فشبههم بالبُله من حيث إنهم تركوا ذلك كأنهم بله عنه لم يعرفوه أصلاً ، كما قال الشاعر ("):

و لقد لهوتُ بطفلةٍ مَـيَّادة بلهاءَ تُطلعني على أسرارها أراد الشاعر أنها بلهاء عن الخيانة ، كأنها من إعراضها عن الخنا لا تعرفه أصلاً. و لو و صفها بالبُله الذي هو ضد اليقظة كان مبالغاً في ذمها غير مادح لها.

١. البيت للراعي، أنظر لسان العرب «صبع»، و فيه: إذا ما أجدب الناس.

٢. بحار الأنوار ١٢٨/٥.

۳. لسان العرب «بله».

و مما يدل على محبة الله سبحانه و تعالى و محبة رسوله صلى الله عليه و آله لعلي بن أبي طالب عليه السلام ما انتشر به الذكر و اشتهرت به الرواية بين الفريقين و تواترت من حديث الطائر و قول النبي « ص »: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطائر. فجاء أمير المؤمنين فأكل معه، فكان عليه السلام أحب الخلق إلى الله و أعظمهم ثواباً عنده و أكثر هم قرباً إليه و أفضلهم عملاً له.

فمنها: ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده مر فوعاً إلى سفينة مولى رسول الله «ص» قال: أهدت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه و آله طيرين بين رغيفين [ولم يكن في البيت غيري وغير أنس، فجاء النبي فدعا بغذائه، فقلت: يا رسول الله قد أهدت إلينا امرأة من الأنصار هدية] فقدمت إليه الطيرين، فقال رسول الله: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك و إلى رسولك. فجاء علي [بن أبي طالب و ضرب الباب ضرباً خفيفاً، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو الحسن. ثم ضرب الباب] فرفع صوته، فقال رسول الله: من هذا؟ قال: علي. قال: فافتح له، ففتحت له فأكل مع النبي صلى الله عليه و آله من الطيرين حتى فنيا(۱).

و منها ما رواه الفقيه الشافعي ابن المغازلي(") مسنداً إلى أنس بن مالك قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه و آله بحمامة(")، فقال: اللهم ابعث إلى

١. درر السمطين ٢١٥/١، و الزيادتان منه.

٢. المناقب لابن المغازلي ص ١٥٦، و الزيادة منه و فيه بعض الاختلاف في الألفاظ.

٣. في المصدر: نحامة مشوية. و النحامة: طائر طويل العنق و الرجلين أعقف المنقار أسود الجناحين و سائره أحمر وردى.

أحبَّ خلقك إليك و إلى نبيك يأكل معنا من هذه المائدة.

قال: فأتى على فقال: يا أنس استأذن لي على رسول الله . قال: فقلت: النبي عنك مشغول. فرجع على ولم يلبث [إلا قليلاً أن رجع] فقال: ارجع فاستأذن لي على رسول الله . فقلت مثل ذلك ، فجاء ثالثة فهممت أن أقول مثل قولي الأول و الثاني ، فسمع النبي صلى الله عليه و آله من داخل الحجرة كلام على فقال: [ادخل] يا أبا الحسن ما أبطأ بك عني . قال: قد جئت يا رسول الله مرتين و هذه الثالثة كل ذلك يردني أنس يقول: إن النبي عنك مشغول . فقال: يا أنس ما حملك على هذا ؟ فقلت: يا رسول الله سمعتُ الدعوة فأحببت أن يكون رجلاً من قومي . فقال النبي «ص»: كلُ يحب قومَه يا أنس .

و من ذلك ما أسنده أنس بن مالك بطريق آخر (۱۱ قال أنس: دخلت على محمد بن الحجاج فقال: يا أبا حمزة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه و آله ، حدثنا حديثاً ليس بينك و بينه [فيه] أحد. فقلت: تحدثوا، فإن الحديث شجون يجر بعضه بعضاً ، فذكر أنس حديثاً عن علي ، فقال له محمد بن الحجاج: أعن أبي تراب تحدثنا ، دعنا من أبي تراب . فغضب أنس و قال: ألعلي تقول هذا ، أم و الله إذ قلت هذا فلأحدثنك بحديث فيه سمعته من رسول الله صلى الله عليه و آله [ليس بيني و بينه أحد] ، أهديت إليه يعاقيب (۱۱ فأ كل منها و فضلت فضلة و شيء من خبز ، فلما أصبح أتيته به ، فقال رسول الله ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا

١. المناقب لابن المغازلي ص ١٥٨، و الزيادات منه.

٢. يعاقيب جمع يعقوب: ذكر الحجل.

الطائر. فجاء رجل فضرب الباب، فرجوت أن يكون من الأنصار، فإذا أنا بعلي، فقلت: أليس إنما جئت الساعة، فرجع ثم قال رسول الله: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء علي فضرب الباب، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: [ائذن له، فإذا بعلي، فلما رآه رسول الله قال] اللهم و إلى، اللهم و إلى.

قال الفقيه ابن المغازلي (۱۰): قال أسلم: روى هذا الحديث عن أنس [بن مالك]: يوسف بن إبراهيم الواسطي، و إسماعيل بن سليمان الأزرق، و الزُّهري، و إسماعيل السدي، و إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، و ثمامة ابن عبد الله بن أنس، و سعيد بن زَرْبي \_قال ابن سمعان: سعيد بن زربي إنما حدث [به عن ثابت] عن أنس.

و قدروى جماعة عن أنس: منهم سعيد المسيب، و عبد الملك بن عمير، و مسلم الملائي، و سليمان بن الحجاج الطائفي، و ابن أبي الرجاء الكوفي، و أبو الهدى "، و إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، و يغنم بن سالم بن قنبر و غيرهم. قال ابن سمعان: و هو [ابن] أسلم في قوله: سعيد بن زربي، لأن سعيد بن زربي إنما حدث به عن ثابت البناني عن أنس.

و رواه ابن المغازلي أيضاً بطريق آخر عن أنس (٣) قال أنس: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه و آله طائرٌ ، فقسمها بين نسائه ، فأصاب كل امرأة منهن ثلاثة ، فأصبح عند بعض نسائه قطايتان ، فبعثت بهما إلى النبي ، فقال:

١ . المناقب لابن المغازلي

٢. في المصدر: و ابن أبي الرجاء المدني، أبو الهندي.

٣. المناقب لابن المغازلي ص ١٦١.

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك و إلى رسولك يأكل معي من هذا الطائر. فقلت: اللهم اجعله [رجلاً] من الأنصار. فجاء علي، فقال رسول الله على «ص»: أنظر من على الباب، فنظرت فإذا علي، فقلت له: رسول الله على حاجة. ثم قمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه و آله، فجاء علي فقال: يا أنس أنظر من على الباب. فنظرت فإذا علي، فتحت له الباب، فدخل يمشي و أنا خلفه، فقال له رسول الله: ما حبسك عني ؟ فقال: هذا آخر ثلاث مرات يردني أنس، يزعم أنك على حاجة. فقال رسول الله: ما حملك على ما صنعت؟ فقلت: يا رسول الله سمعتُ دعاءك فأحببت أن حملك على ما صنعت وقمي. فقال رسول الله: إن الرجل قد يحب قومه، إن يكون الرجل من قومي. فقال رسول الله: إن الرجل قد يحب قومه، إن الرجل قد يحب قومه وثلاثاً.

و رواه ابن المغازلي عن أنس بطريق آخر (۱) قال: قال أنس: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه و آله طيراً كان يعجبه أكله. فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل من هذا الطائر معي، فجاء علي فاستأذن على النبي، فقلت: ما عليه إذن، وكنت أحب أن يكون رجلاً من الأنصار، فذهب ثم رجع فقال: استأذن لي على النبي، فسمع النبي صلى الله عليه و آله [كلامه] فقال: أدخل يا على، ثم قال: و إليّ.

عن أنس بطريق آخر (٣ قال: فقال أنس: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه و آله طير مشوي، فلما وُضع بين يديه قال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. [قال]: فقلت في نفسي اللهم اجعله رجلاً

١. المصدر السابق ص ١٦٢.

٢. نفس المصدر ص ١٦٣.

من الأنصار. [قال]: فجاء علي فقرع الباب قرعاً خفياً، فقلت: من هذا قال: على. فقلت: إن رسول الله على حاجة، فانصر ف. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و هو يقول الثانية: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فقلت في نفسى: اللهم اجعله رجلاً من الأنصار. [قال]: فجاء علي فقرع الباب فقلت: ألم أخبرك أن رسول الله على حاجة، فانصرف. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و هو يقول (١٠٠ الثالثة: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء علي فضرب الباب ضرباً شديداً، فقال رسول الله: افتح افتح افتح. قال: فلما نظر إليه رسول الله قال: اللهم و إليّ [اللهم و إلي]. فجلس مع رسول الله «ص»، فأكل معه من الطير (١٠٠).

و رواه بطريق آخر عن أنس (٣) قال: قال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه و آله قُرِّب إليه طيرٌ، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. قال: فجاء على بن أبى طالب فأكل معه.

و هذا الفقيه الشافعي علي بن المغازلي روى هذا الحديث في كتابه من نحو ثلاثين طريقاً أو أكثر (4.

و من ذلك ما رواه رزين بن العبدري في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثالث في باب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام من صحيح أبي

١. في المصدر: فسمعته يقول.

٢. الزيادات من المصدر.

٣. المناقب لابن المغازلي ص ١٦٧.

٤. أنظر: المناقب ص ١٥٦ ـ ١٧٥.

داود السجستاني \_ و هو كتاب السنن \_ و أسنده إلى أنس قال: كان عـند النبي صلى الله عليه و آله طائر قد طبخ له، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معى من هذا الطائر، فجاء على فأكل معه.

و رواه الترمذي في جامعه، و أبو نعيم في حليته، و البلاذري في تاريخه، و الخركوشي في شرف المصطفى، و السمعاني في فضائل الصحابة، و الطبري في الولاية، و ابن البيع في الصحيح، و أبو يعلى في المسند، و النطنزي في الإختصاص.

و قدرواه أيضاً: محمد بن إسحاق، و محمد بن يحيى الأسدي، و شعبة، و المازني، و ابن شاهين، و السدي، و أبو بكر البيهقي، و مالك، و إسحاق ابن عبد الله أبي طلحة، و عبد الملك بن عمير، و مسعر بن كدام، و داود بن علي بن عبد الله بن عباس، و أبو حاتم الرازي بأسانيدهم عن أنس و ابن عباس و أم أيمن.

و رواه ابن بطة في الإِبانة بطريقين، و الخطيب أبو بكر في تاريخ بغداد من سبعة طرق.

و قد صنف أحمد بن محمد بن سعيد كتاب الطير .

و قال القاضي عبد الجبار عن أحمد: قد صح عندي حديث الطير و ما في لفظه.

و قال أبو عبدالله البصري: إن طريقة أبي علي الجبائي في تصحيح الأخبار تقتضي القول بصحة هذا الخبر، لايراده عليه السلام يوم الشورى فلم ينكروا.

و رواه الشيخ أبو جعفر محمد بن شهر اشوب مسنداً عن أنس ٠٠٠. و قد أخرجه على بن إبراهيم في كتاب قرب الإسناد.

و قد رواه خمسة و ثلاثون رجلاً من الصحابة و غيرهم عن رسول الله صلى الله عليه و آله.

فقد صح أن الله تعالى و نبيه عليه السلام يحبانه.

و مجمع الحديث أن أنساً تعصب بعصابة ، فسئل عنها فقال: هذه دعوة علي عليّ. قيل: وكيف ذاك؟ قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه و آله طائر مشوي. ثم أورد القصة في منعه لعلي ثلاث مرات و قوله للرسول عليه السلام: أحببت أن يكون رجلاً من قومي ، ثم قال: فرفع علي يده إلى السماء فقال: اللهم ارم أنساً بوضح لا يستره من الناس و في رواية لا تواريه العمامة \_ثم كشف عن رأسه و قال: هذه دعوة علي ، هذه دعوة على .

و في كثرة الروايات عن أنس دلالة على أن النبي صلى الله عليه و آله قد تكرر منه السؤال لله عز و جل من قوله « اللهم ائتني بأحب خلقك إليك » في عدة مجلس و في عدة طائر ، و أن الله تعالى أجابه في المواطن كلها التي سأله فيها.

و مما يدل على ذلك أنه ورد في موضع «طائر» و في حديث آخر «طائر مشوي»، و في مسند آخر «طيران بين رغيفين»، و في خبر آخر «نحامة»، و في موضع آخر «يعاقيب» و في حديث «قطايتان»، و في رواية أخرى طائر «قد طبخ». فهذه المواضع السبعة كل موضع له صفة

١. المناقب لابن شهر اشوب ٣١٨/٢، ٧٣/٣.

على حدتها .

و في تكرار ذلك تكثير للمحبة لعلي عليه السلام، وهذه درجة عظيمة عالية رافعة تفرد بها من دون الخلائق و أمن فيها المشاركة، و إن كان الله تعالى يحب كلَّ متقي، لكنه عليه السلام أمن المشاركة في الدرجة العالية من المحبة التي لا ينالها أحد من الأمة.

فإن قيل: قول النبي عـليه السـلام «ائـتني بأحب خـلقك إليك و إلى رسولك يأكل معي من هذا الطائر » أراد به في ذلك الوقت خاصة .

فالجواب: لا يصح ذلك، لأن قوله عليه السلام لفظ عام، فمن خصه بوقت دون وقت فعليه الدلالة، لأن العام لا يُخص بالإقتراح بل يخصص بدليل، و من دون ذلك خرط القتاد و مثال الثريا.

فإن قيل: هذا خبر من أخبار الآحاد، وهي لا توجب علماً و لا عملاً، و رواه أنس و هو فاسق عند الإثني عشرية، بل ربما قالوا بتكفيره، لأنهم يقولون عنه أنه كتم الشهادة في نص الرسول عليه السلام على على حتى دعا عليه أمير المؤمنين عليه السلام ببلاء لا تواريه الثياب فبرص على كبر السن و مات و هو أبرص، فكيف يجوز أن يعتمد على روايته.

فالجواب: إن هذا الخبر \_و إن كان من أخبار الآحاد \_فإن الأمة بأجمعها قد تلقته بالقبول و دونوه في كتبهم، ولم ينقل أن أحداً رده على أنس و لا أنكر صحته عند روايته، فصار الإجماع عليه من الفريقين هو الحجة، و المعتمد على الإجماع. ولم يخل ببرهانه كونه من أخبار الآحاد. و أيضاً فقد رواه سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه و آله، و قد تقدم ذكره في رواية أحمد بن حنبل، و روي في الروايات التي أشرت إلى

جملتها.

ثم لوكان خبرُ واحدٍ وجب الأخذبه و العمل عليه، لأنه موافق للكتاب و السنة:

أما الكتاب فقوله تعالى ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُم وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِيْنَ ﴾ لأنها نزلت في علي عليه السلام، و قد تقدم ذلك في صدر هذا الفصل فيما رواه الثعلبي و غيره في تفسيره. و قد ثبت أيضاً من روايات الفريقين أن سعي علي بن أبي طالب عليه السلام مشكور بما نزل فيه من هل أتى، و من كان سعيه مشكوراً كان محبوباً.

و أما الأخبار فمحبته فيها مفترضة ، و ما فرض الله محبته على خلقه إلا و قد أحبه الله سبحانه و تعالى .

فمن ذلك ما رواه جدي في نخبه (۱) عن ابن مسعود قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : من زعم أنه آمن بما جئت به و هو يبغض علياً فهو كافر كاذب ليس بمؤمن .

و في كتاب إبراهيم الثقفي بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعلى: أبشر، فإنه لا يبغضك مؤمن و لا يحبك منافق.

و من ذلك في إبانة العكبري وكتاب ابن عقدة و فضائل أحمد بن حنبل بأسانيدهم أن جابراً و الخدري قالا : كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ببغضهم علياً عليه السلام .

و في إبانة العكبري و شرح الألكاني قال زيد بن أرقم: ما كـنا نـعرف المنافقين و نحن مع النبي عليه السلام إلا ببغضهم علياً و ولده.

١. الأحاديث الأربعة منقولة من المناقب لابن شهر اشوب ٢٣٨/٢ \_ ٢٣٩.

و الأخبار مملوءة مشحونة من ذلك.

و يدل على صحته أيضاً أن ورود الأخبار بأن أمير المؤمنين عليه السلام احتج به يوم الدار و يوم الشورى و ذكر قصة الطائر و ناشدهم الله بها فاعترف الجميع بصحتها.

و لم يكن أمير المؤمنين عليه السلام يحتج بباطل ، لاسيما و هو في مقام المنازعة و المشاجرة و التوصل بفضائله إلى أعلى الرتب من الخلافة للرسول عليه السلام ، و قد علم أن الحاضرين معه في الشورى يريدون الأمر دونه .

و أيضاً فإن الحق معه في ذلك الوقت و غيره، فيجب أن يكون ما قالوا حقاً. و الدليل على أن الحق معه لا يفارقه، ما تقدم من قول الفريقين في الفصل السادس.

فإن قيل: إن قول الرسول عليه السلام «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي » يريد أحب الخلق إلى الله في الأكل معه خاصة دون أن يكون أحب الخلق إليه في نفسه لكثرة أعماله الصالحة في الزهادة و العبادة ، إذ قد يجوز أن يكون الله سبحانه يحب أن [يكون] مع نبيه مَنْ غيره أفضل منه ، و يكون ذلك أحب إليه للمصلحة .

فالجواب: إن محبة الله سبحانه و تعالى ليست مثل الطباع البشرية ، لأنه ليس بجسم ، و الشهوة إنما تجوز على الأجسام ، ولكن محبة الله هي الإرادة ، فإذا وُصف القديم سبحانه بأنه يحب من الناس أحداً فالمراد بذلك أنه يريد تعظيمه و تشريفه بقربه من طاعته و إنعامه تعالى عليه بزيادة درجاته و منافعه ، و لو أراد حب الخلق إلى الله في الأكل معه خاصة ...(")

١. في المخطوطة بياض أكثر من صفحة واحدة، من آخر الفصل السادس عشر و أول

#### الفصل السابع عشر

## في حديث أنا مدينة العلم و علي بابها

و روى جدي رحمه الله في نخبه حــديثاً مســنداً قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه و آله: أنا مدينة العلم و على بابها…

و رواه الشيخ الفقيه أبو جعفر ابن بابويه في كتابه كتاب النصوص.

و رواه أحمد من ثمانية طرق، و إبراهيم الثقفي من سبعة طرق، و ابن بطة من ستة طرق، و ابن شاهين من أربعة طرق، و الخطيب التاريخي من ثلاثة طرق، و يحيى بن معين من طريقين. و رواه السمعاني و القاضي و الماوردي و أبو منصور السكري و أبو الصلت الهروى و عبد الرزاق وشريك بن عباس و مجاهد و جابر.

و رواه الفقيه ابن المغازلي في كتابه كتاب المناقب" حُدِّثنا مسنداً عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله كذا وكذا. و قال في آخره: ثم مدّ بها صوتَه و قال: أنا مدينة العلم و على بابها، فمن أراد العلم فليأت

الفصل السابع عشر .

١. المناقب لابن شهر اشوب ٤٢/٢، وعد طرق الحديث أيضاً مأخوذ من هذا الكتاب.
 ٢. أحاديث ابن المغازلي كلها مأخوذة من المناقب له ص ٨٠ فما بعدها.

الباب.

و روى مثلها عن ابن عباس من غير مدّ صوت.

و روى عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم و على بابها، و لا يؤت البيوت إلا من أبوابها.

و روى عن ابن عباس بطريقين آخرين مثل الأول.

و روى: حُدثنا مسنداً عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا علي أنا مدينة العلم و أنت الباب، كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلا من الباب.

و روى عن جابر بطريق آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أنا مدينة العلم و على بابها.

و روى عن علي عليه السلام بطريق آخر: أنا مدينة العلم و أنت الباب. و روى عن ابن عباس بطريق آخر: أنا مدينة العلم و علي بابها، فمن أراد الجنة فلياً تها من بابها.

و عن ابن عباس أيضاً بطريق آخر : أنا دار الحكمة و علي بابها ، فمن أراد الحكمة فليأت الباب .

و روى عن سلمة بن كهيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أنا دار الحكمة و على بابها، فمن أراد الحكمة فليأت الباب.

هذه الروايات عن الفقيه المذكور، و تكون هذه الكلمات في آخر الرواية، فذكرت الكلمات وحدها لأنها الغرض، و في بعضها تكون الكلمات فقط.

وهذه تقتضي وجوب الرجوع إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لأن النبي

صلى الله عليه و آله كنى عن نفسه الشريفة بمدينة العلم و بدار الحكمة ، ثم أخبر أن الوصول إلى علمه و حكمته و إلى جنة الله سبحانه و تعالى من جهة علي خاصة ، لأنه جعله كباب مدينة العلم و الحكمة و الجنة التي لا يُدخل إليها إلا منه ، وكذب من زعم أنه يصل إلى المدينة من الباب . ثم أوجب ذلك الأمر لأنه عليه السلام جعل الذم في تركه لمن زعم أنه يصل إلى المدينة لا من الباب ...

و فيه دليل على عصمته ، لأنه لو كان غيرَ معصوم لصح منه وقوع القبيح ، و إذا وقع كان الإقتداء به قبيحاً . و قد جعله قدوة في العلوم ، فيؤدي إلى أن يكون الرسول عليه السلام قد أمر بالقبيح ، و ذلك محال ، فالأول مثله ، فثبتت عصمته .

ويدل أيضاً على أنه إمام الأمة، لأنه الباب لتلك العلوم. ويؤيد ذلك ما علم من اختلاف الأمة، ورجوع بعض إلى بعض، وغناه عليه السلام عنها. ويدل على ولاية على عليه السلام وإمامته، وأنه لا يصح أخذ العلم والحكمة و دخول الجنة في حياته و بعد وفاته إلا من قبله و رواية العلم والحكمة إلا عنه، لقوله تعالى ﴿وَ أُتُوا البُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ " حيث كان عليه السلام هو الباب.

و يدل أيضاً على أن من أخذ شيئاً من هذه العلوم و الحكمة التي احتوى عليها رسولُ الله صلى الله عليه و آله من غير جهة علي عليه السلام كان عاصياً كالسارق و المتسوّر ، لأن السارق و المتسور إذا دخلا من غير

١. في المخطوطة: إلا من الباب في الموضعين.

٢. سورة البقرة: ١٨٩.

الباب المأمور بها و وصلا إلى بغيتهما كانا عاصيين.

و قوله عليه السلام «فمن أراد العلم فليأت الباب» ليس المراد بهذا اللفظ التخيير، لكن المراد به الإيجاب و التهديد، كقوله عز و جل ﴿ فَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُر ﴾ (١٠.

و الدليل على ذلك أنه ليس ههنا نبي غير محمد صلى الله عليه و آله، و هو مدينة العلم و دار الحكمة، فيكون العالِم مخيراً بين الأخذ من أحدهما دون الآخر، و فقد ذلك دليل على إيجابه و أنه فرض لازم.

قال البشنوي رحمه الله(٢):

أضحى قسيمَ النار يوم مآبهِ (٣) و وليُّه المحبوبُ يوم حسـابهِ فمدينةُ العلم التي هـ و بـ ابُها فعدوُّه أشقى البريةِ فـي لظــيً

١. سورة الكهف: ٢٩.

٢. كشف الغمة ٤٣/٢.

٣. في المخطوطة: الذي هو .

#### الفصل الثامن عشر

#### ( في ذكر المباهلة )

قال الله تعالى ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تَعَالَواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُم ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبِيْنَ﴾ ١٠٠.

لما نزلت هذه الآية دعا رسولُ الله صلى الله عليه وآله معه إلى المباهلة الحسنَ والحسينَ فكانا أبناءه، ودعا فاطمةَ فكانت نساءه، ودعا عليَّ بن أبى طالب فكان نفسه.

وهذا شيء ظاهر مكشوف منقول في كتب الفريقين:

أما الفرقة المحقة فلا خُلْف فيه بينهم أصلاً(٣).

وأما أهل المذاهب الأربعة:

روى منهم الفقيه الشافعي ابن المغازلي ٣٠ حديثاً أسنده إلى الشَّعبي عن

١. سورة آل عمران: ٦١.

٢. أنظر مثلاً: تفسير العياشي ١٧٦/١، الاختصاص للمفيد ص ٥٦ و ١١٤، الأمالي
 للطوسي ص ٣٠٧ و ٥٦٤، الأمالي للصدوق ص ٦١٨، تفسير البرهان ٢٨٦/١.

٣. المناقب لابن المغازلي ص ٢٦٣.

جابر بن عبدالله ، قال: لما قدم وفد نَجْران على النبى صلى الله عليه وآله العاقب والطيب ، فدعاهما إلى الاسلام ، فقالا: أسلمنا يا محمد قبلك . قال: كذبتما إن شئتما أخبر تكما بما يمنعكما من الاسلام . قالا: فهات أنبئنا . قال: حب الصليب وشراب الخمر وأكل الخنزير . فدعاهما إلى الملاعنة ، فواعداه (١٠٠) أن يغادياه بالغداة ، فغدا رسول الله «ص» فأخذ بيد على وفاطمة والحسن والحسين ، ثم أرسل إليهما ، فأبيا أن يجيباه وأقرا له بالخراج ، فقال النبى عليه السلام: والذي بعثني بالحق نبياً لو فعلا لأمطر الله عليهما الوادي ناراً . قال جابر: فيهم نزلت الآية ﴿فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم ﴾ الآية .

قال الشعبي: أبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا علي بن أبي طالب. هذا آخر حديث ابن المغازلي.

ومن ذلك مارواه الثعلبي في تفسيره قال: قال مقاتل والكلبي: لما قرأ رسول الله هذه الآية على وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة، فقالوا له: حتى نرجع وننظر في أمرنا نأتيك غداً. فخلى بعضهم ببعض فقالوا للعاقب وكان ديّانهم: يا عبد المسيح ما ترى ؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم، والله والله ما لاعن قوم قط نبياً فعاش كبيرُهم ولانبت صغيرُهم، ولئن فعلتم ذلك لنهلكن، وإن أبيتم إلا تلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم.

فأتوا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وقد غدا رسولُ الله محتضناً الحسينَ

١. في المصدر: فوعداه.

وآخذاً بيد الحسن وفاطمة خلفه وعلي خلفهما ، وهو يقول: إذا دعوت أنا فأمّنوا. فقال الأسقف: يا معشر النصارى إني أرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله ، فلا تبتهلوا فتهلكوا ، فلا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة .

قالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونثبت على دينك، ونثبت على دينك، ونثبت على ديننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فأبوا، فقال: إني أنابذكم. فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكنا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا، على أن نؤدي إليك في كل عام ألفي حلة ألف في صفر وألف في رجب.

فصالحهم النبي صلى الله عليه وآله على ذلك وقال: والذي نفسي بيده إن العذاب كان قد نزل على أهل نجران، فلو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير، ولاضطرم الوادي عليهم ناراً، ولاستأصل الله تعالى نجران وأهله حتى الطير على الشجر، ولما حال الحول على النصارى كلِّهم حتى هلكوا. فأنزل الله تعالى ﴿إِنْ هَذَا لَهُوَ القَصَصُ الحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلا اللهُ فَإِنَّ اللهَ عَلِيمُ اللهَ وَالْمَفْسِدِيْنَ ﴾ (اللهُ فَإِنْ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ فَإِنْ اللهُ عَلِيمٌ المَفْسِدِيْنَ ﴾ (اللهُ فَإِنْ اللهُ عَلِيمٌ بالمُفْسِدِيْنَ ﴾ (اللهُ فَإِنْ اللهُ عَلَيْمٌ بالمُفْسِدِيْنَ ﴾ (اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ بالمُفْسِدِيْنَ ﴾ (الله الله فَالله عليه الله الله فَالله فَاللهُ فَالله فَالله فَالله فَالله فَا فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله فَا فَاللهُ فَاللهُ فَالله فَاللهُ فَا فَاللهُ فَاللهِ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَا فَاللهُ فَا

ومن ذلك مارواه مسلم في صحيحه (٢) في الجزء الرابع في ثالث كراس من أوله في باب فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام ، يرفعه إلى سعد بن

١. سورة آل عمران: ٦٢\_٦٣.

۲. صحیح مسلم ۱۸۷۱/٤.

أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال له: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرتُ ثلاثاً قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبَّه، لأن تكون لي (() واحدة منهن أحبُّ إلي من حُمْر النَّعَم: سمعتُ رسولَ الله يقول [له] وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال [له علي]: يا رسول الله تخلفني (ا) مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبى بعدي (ا).

وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية غداً " رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: أدعوا لي علياً، فأتي به أرمد العين (٥٠)، فبصق في عينه ودفع إليه الراية، ففتح الله على يديه (١٠).

ولما نزلت هذه الآية ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم وَنِساءَنَا وَنِساءَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُم﴾ دعا رسول الله صلى الله عليه وآله علياً وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتى (٧).

ومن ذلك في صحيحه أيضاً في آخره على حد كراسين يرفع الحديث إلى سعد بن أبي وقاص أيضاً بطريق آخر يذكر فيه المناقب الثلاثة المقدَّم ذكرها.

١. في المخطوطة: لئن تكن لي.

٢. في المصدر: خلفتني.

٣. في المصدر : لا نبوة بعدي.

٤. لفظة «غداً » ليست في المصدر.

٥ . لفظة « العين » ليست في المصدر .

٦. في المصدر: ففتح الله عليه.

٧. في المصدر: هؤلاء أهلي.

وروى الحميدي هذا الخبر في الجمع بين الصحيحين من مسند سعد بن أبي وقاص في الحديث السادس من أفراد مسلم.

فهذه روايات أئمة القوم ناطقة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدعُ عند نزول هذه الآية إلا علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وإذاكان لم يدع إلا هؤلاء كان علي بن أبي طالب هو المعني عنه بالنفس، فيكون عليه السلام كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله بمحكم الكتاب وعزيز الخطاب.

وقد ثبت أنه ليس أحد من خلق الله تعالى أجل وأشرف من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أفضل منه ولا أعلى منه درجة ، فوجب أن يكون [على ] عليه السلام كذلك .

فإن قيل: إن القرآن نزل بلفظ الجمع.

فالجواب: إن المعظَّم في نفسه يُعبَّر عنه بالجمع، ولعلو قدر على وفاطمة والحسن والحسين عبر عنهم بالجمع، وفي القرآن كثير من ذلك، حتى أنه مذكور في آية واحدة أربع مرات، قال الله تعالى ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسىَ أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ في اليَمِّ وَلَا تَخَافى ﴾ "الآية.

فإن قيل: لِمَ [لا] يجوز أن يكون المراد نفس النبي عليه السلام في الحقيقة دون غيره، فلا يكون لأمير المؤمنين فيها نصيب ؟

فالجواب: لا يصح ذلك ، لأن الداعي إنما يكون داعياً لغيره ، ولا يصح أن يكون داعياً لنفسه في الحقيقة ، كما لا يكون آمراً لها في الحقيقة ، وإذا لم يدعُ رسول الله صلى الله عليه وآله رجلاً في المباهلة إلا على عليه السلام

١ . سورة القصص: ٧.

فقد ثبت أنه نفسه التي عناها الله جل اسمه في كتابه وحكم بها في تنزيله . وهذا شيء واضح لائح .

#### وجه آخر:

من المحال أن يدعو الإنسانُ نفسَه، فالصحيح أن المراد به من يجري مجرى نفسه.

ولو لم يكن الحال هذه لكان للنصاري أن يقولوا لما حمل علياً معه: حملت من لم يُشترط وخالفت شرطك.

وأما شبهة الواحدي في الوسيط: أن أحمد بن حنبل أراد بالأنفس بني العم والعم، والعرب تخبر عن ابن العم نفس ابن عمه، قال الله تعالى ﴿وَلَا تَلُومُوا أَنْفُسَكُم﴾ ١٠٠ أراد إخوانكم من المؤمنين.

فإنها شبهة ضعيفة ، لأن امتزاجهما عليهما السلام في كونهما نوراً قبل خلق آدم عليه السلام بأوقات كثيرة ، وكون ذلك النور مشتركاً في التسبيح لله سبحانه وتعالى ، والانتقال من صلب طاهر إلى مثله ، ليس كامتزاج غيره من بني الأعمام . وتأتي الأخبار مفصلة في ذلك في فصل الخلافة إنشاء الله تعالى .

ولو سُلِّم ذلك فإنه كان للنبي صلى الله عليه وآله بنو الأعمام ، فما اختار منهم إلا علياً لخصوصية فيه دون غيره ، وقد كان أصحاب العباء مثل النفس الواحدة .

مع أن الرسول عليه السلام بيّن ذلك في علي عليه السلام بلفظ آخر بياناً

١. في سورة ابراهيم الآية ٢٢ ﴿ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُم ﴾ .

صحيحاً مكشوفاً معلناً معرّفاً نقله الفريقان بقوله عليه السلام «أنت مني وأنا منك »، وتأتى أخبارها في فصلها انشاء الله.

وروى في فضائل السمعاني وتاريخ الخطيب وفردوس الديلمي عن البراء وعن ابن عباس \_واللفظ لابن عباس \_عن النبي صلى الله عليه وآله قال: على منى مثل رأسى من بدنى.

وقوله عليه السلام: أنت مني كروحي من جسدي، وأنت مني كالضوء من الضوء، وأنت مني كزري من قميصي .

وروى جدي في نخبه حديثاً مسنداً قال: سئل النبي عليه السلام عن بعض الصحابة، فذكر فيه، فقال له قائل: فعلي. فقال: إنما سألتني عن الناس ولم تسألني عن نفسى.

وروى أيضاً حديثاً مرفوعاً إلى عبدالله بن شداد: أن النبي صلى الله عليه وآله قال لوفد اليمن: لتقيمُنَّ الصلاة وتؤتُنَّ الزكاةَ أو لأبعثنّ عليكم رجلاً كنفسى ١٠٠٠. تم الخبر.

وعلي عليه السلام هو المشار إليه برواية أهل المذاهب، ويأتي في الفصل السابع والعشرين انشاء الله.

ومن يحصل له هذا الفضل العظيم بنص القرآن المجيد من أنه نفس النبي صلى الله عليه وآله، فهو أولى وأوجب بالتقدم من جميع خلق الله، لأن نفس النبي ومن يجري مجراها لا يجوز لمسلم أن يتقدم عليها، لأن الله تعالى منع من رفع الصوت على صوت النبي عليه السلام بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَا تَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ

١. هذه الأحاديث مأخوذة من المناقب لابن شهر اشوب ٢٤٦/٢\_٢٤٨.

كَجَهْر بَعْضِكُم لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُم وَأَنْتُم لَا تَشْعُرُونَ ﴾ ١٠٠.

وإذاكان العملُ مُحْبَطاً برفع الصوت والجهر لاغير، فما حسبك بالتقدم عليه والتأخر له عن مقامه الذي قد نصبه الله سبحانه وتعالى فيه.

وقد كشف الله بذلك أن علي بن أبي طالب عليه السلام قد بلغ أقصى نهايات الفضل وأعلى غايات الكمال ، بمساواته للنبي «ص» في الكمال والعصمة والشرف والرفعة ، وأن الله تعالى جعله وزوجته وولديه مع تفاوت سنهما حجة لنبيه عليه السلام وبرهاناً على دينه ودليلاً على تصديقه في دعواه للنبوة وعلامة على صدق القرآن المجيد.

والقرآن المجيد هو المصدِّق لسائر الكتب والأنبياء عليهم السلام، بدلالة قوله تعالى ﴿مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ﴾ " وقوله تعالى ﴿مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُم﴾ "إلى غير ذلك من الآيات، يصدق الكتب على صحة دعوة الأنبياء عليهم السلام.

فظهر أنّ المباهلة بهم عليهم السلام معادلة ومصادقة لكل نبي ولكل كتاب، ولو علم الله سبحانه وتعالى أن إحدى المعجزات الثاقبة لنبيه عليه السلام هي أبلغ من مقامهم ومسدهم في تصديق نبيه وتصديق كتابه العزيز، لكان تعالى أتى بها وترك أهل البيت عليهم السلام، لأن النبي لا يلقى الجاحدين للكتاب والنبوة [إلا ] بأبلغ الإعجاز لهم وأرهب الآيات في قلوبهم، والله تعالى قادر على كل شيء.

١. سورة الحجرات: ٢.

٢. هذا تركيب ذهني من المؤلف وليس بآية قرآنية.

٣. سورة آل عمران: ٨١.

فلو لم يرد الله سبحانه وتعالى إبانة فضل أهل البيت عليهم السلام والتنبيه على علوِّ قدرهم وشرف منزلتهم وجلال محلهم العالي، وإلاكان أحدث لنبيه آية يعجزهم بها غيرَ أهل بيت نبيه.

ومن اختاره الله تعالى وباهل به وتحدى به على الجاحدين وجعله علامة على صدق نبيه وعلماً على تصديق كتابه، ذلك أبلغ في التعبد للأمة في الإتباع له والاقتداء به، وما كان أبلغ في التعبد كان أوجب في لزوم الحجة كان واجباً مضيَّقاً كوجوب غيره من الواجبات التي أوجبها الله تعالى. وهذا شيء لا يلحقه لأمير المؤمنين عليه السلام فيه لاحق، ولا يماثله مماثل، ولا يناسبه مناسب من غير أهل بيته عليهم السلام.

وأما الكاف في قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت مني كروحي من جسدي، أنت مني كالضوء من الضوء، لأبعثن عليكم رجلاً كنفسي، أنت مني كزري من قميصي. للتشبيه، وتشبيه الرسول لا يقع إلا على الصحة والسداد، ولا يجوز أن يشبّه الشيء بخلافه ولا يمثله بضده، للمواد المتصلة إليه من الله سبحانه وتعالى، وحسبك قوله: علي مني مثل رأسي من بدني. ومفهوم منزلة الرأس من الجسد.

قال الشاعر (١):

وكان الرسولُ بهم أبهلا علىمَنْوفيبيتمنأنزلانا بمن باهل الله أعداءَه فهذا الكتابُ وإعجازه وقال آخر:

١. من شعر ابن رزيك، المناقب لابن شهر اشوب ٤٢٤/٣.

٢. في المصدر: بهم باهل، بهم باهلا، وهذا الكتاب.

يا من تقيس به سواه جهالةً لو لم يكن في النص إلا أنه وقال ابن حماد رحمه الله ١٠٠: وسماه ربُ العرش في الذكر نفسه وقال لهم هذا وصيّ ووارثي على كزري من قميصي إشارة

دع عنك هذا فالقياس مـضيَّعُ نفس النبي كفاه هذا المــوضعُ

فحسبك هذا القول إن كنت ذاخُبرِ ومن شـدَّ ربُ العالمين بـه أزري بأن ليس يستغني القميصُ عن الزرِّ

١. المناقب لابن شهر اشوب ٢٤٧/٢.

#### الفصل التاسع عشر

### ( في ذكر الهداية )

قال الله سبحانه و تعالى ﴿ أَفَمَنْ يَهْدي إِلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّـنْ لَا يَهدى إِلا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُم كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (١).

نبّه سبحانه وتعالى على أن من يهدي إلى الحق هو أحق أن يتبع، ولا يختلف اثنان إذا صحبا معهما الانصاف أن علي بن أبي طالب عليه السلام أهدى إلى الحق في علمي الأصول والفروع، فوجب اتباعه ووجب التخلف عن أبي بكر لأنه لم يهد.

فأما هداية علي عليه السلام في الأصول فهي أجل من أن تحصى: فمن ذلك ما ذكره السيد الرضي في كتاب نهج البلاغة "في الخطبة التي تتضمن التوحيد وغيره، وهي:

«ما وحَّده من كيِّفه، ولا حقيقته أصاب من مثَّله، ولا إياه عَـنَى مـن شبَّهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. كلُّ معروف بنفسه مصنوع، وكل قائم في سواه معلوم. فاعل [لا]باضطراب آلة، مقدر لا بحول فكرة، غني

۱. سورة يونس: ۱۰.

٢. نهج البلاغة ١٤٢/٢.

لا باستفادة. لا تصحبه الأوقات، ولا تَر فُدُه الأدوات، سبق الأوقاتَ كونُه، والعدمَ وجودُه، والابتداءَ أزلُه».

«بتشعيره المشاعر عُلم أن لا مشعر له ، وبمضادته بين الأمور عُرف أن لا ضد له ، وبمقارنته بين الأشياء عُرف أن لا قرين له . ضار النور بالظلمة ، والوضوح بالبهمة ، والجمود بالبلل ، والحرور بالصرد ، مؤلف بين متعادياتها ، مقارن بين متبايناتها ، مقرب بين متباعداتها ، مفرق بين متدانياتها . لا يُشمل بحد ، ولا يُحسب بعد ، وإنما تَحُدُّ الأدواتُ أنفسَها ، وتشير الآلة إلى نظائرها » .

«منعتها منذ القدمية، وحمتها قد الأزلية، وجنبتها لو لا التكملة. بـها تجلى صانعها للعقول، وبها امتنع عن نظر العيون».

«لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه، ويعود فيه ما هو أبداه، ويحدث فيه ما هو أحدثه، إذاً لتفاوتت ذاته، ولتجزأ كنهه، ولامتنع من الأزل معناه، ولكان له وراءٌ إذ وجد له أمامٌ، ولالتمس التمامَ إذ لزمه النقصانُ، وإذاً لقامت آية المصنوع فيه، ولتحول دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه، وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره».

«الَذي لا يحول ولا يزول، ولا يجوز عليه الأفول، لم يـلد فـيكون مولوداً، ولم يولد فيصير محدوداً. جل وعز عن اتخاذ الأبناء، وطهر عن ملامسة النساء».

«لا تناله الأوهام فتقدره، ولا تتوهمه الفطن فتتصوره، ولا تـدركه

١. الحرور: الحر. والصرد: البرد.

الحواس فتحسه، ولا تلمسه الأيدي فتمسه. لا يتغير بحال، ولا يتبدل في الأحوال، ولا تبليه الليالي والأيام، ولا يغيره الضياء والظلام، ولا يوصف بشيء من الأجزاء، ولا بالجوارح والأعضاء، ولا بعرض من الأعراض، ولا بالغيرية والأبعاض، ولا يقال له حدُّ ولا نهاية، ولا انقطاع ولا غاية، ولا أن الأشياء تحويه فتقلّه أو تهويه، أو أن شيئاً يحمله فيمليه [أو يعد له].

«ليس في الأشياء بوالج، ولا عنها بخارج. يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات. يقول ولا يلفظ، ويحفظ ولا يتحفظ، ويريد ولا يضمر. يحب ويرضى من غير رقة، ويبغض ويغضب من غير مشقة».

«يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يَقْرع، ولا بنداء يُسمع، وإنما

كلامه سبحانه فعل منه أنشأه، ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناً، ولو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً ».

«لا يقال كان بعد أن لم يكن فتجري عليه الصفات المحدَثات، ولا يكون بينها وبينه فصل ولا له عليها فضل، فيستوي الصانع والمصنوع، ويتكافأ المبتدع والبديع».

«خلق الخلائق على غير مثال خلا من غيره، ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه. وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال، وأرساها على غير قرار، وأقامها بغير قوائم، ورفعها بغير دعائم، وحصنها من الأود والإعوجاج، ومنعها من التهافت والإنفراج. أرسى أوتادها، وضرب أسدادها، واستفاض عيونها، وخَدَّ أوديتها، فلم يهن ما بناه، ولا ضعف ما قواه».

إلى غير ذلك من كلامه عليه السلام.

فلينظر الناظر بعين الإنصاف إلى هذا الكلام الشريف الذي يقطر عسله، وهو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، وإلى معانيها العَبِقَة اللطيفة التي تصل إلى القلوب بلا حجاب وتلج على الأفهام من كل [فجاج]، لا ينبو عنها لوضوحها وجلائها فهم، ولا يقصر عن إدراكها فطنة.

وقد جمع في كلامه هذا القصير ما طول فيه المتكلمون وأسهبوا من معاني التوحيد، حتى أنه عليه السلام لم يشذ عنه من كلامهم شاذ ولم يفته فائت. وهو مع ذلك قد كسي ثوب البلاغة، وجلباب البراعة، وسربال الطلاوة.

وإذا نظرت إلى استخراج النتائج التي فيه وجدتها ملخصة في أصح قالب وأوجز لفظ وأجمل لباس، وإذ لحظها البصير بكتب الفلاسفة ومن أذهب عمره في استخراج دقائقهم في العلم الالهى وجدهم قد أصابوا في بعض النتائج وأخطأوا في بعضها، ومولانا عليه السلام أخذ بمقدمات النتائج وضروريها محتى أنتجت له المطالب التي اتفق عليها أفلاطون وأرسطو والأماثل والأفاضل، وأولئك أخطأوا في بعضها مع التعب الشديد والكلل العنيف ليلاً ونهاراً.

ومولانا عليه السلام وقف على كنوز الحكمة النبوية ومعادن العلوم المحمدية، لأنه بابها بقول الفريقين كما تقدم في الفصل السابع عشر، بغير تعب أثقله ولاكتاب طالعه، إلا الفيض الالهي والالهام الرباني، بواسطة النبى عليه السلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين.

١. في المخطوطة: وضروريه.

ألم تركيف استدل عليه السلام على إحداث القرآن المجيد بأنه لوكان قديماً لكان إلها ثانياً. وهذه الغاية القصوى التي لا يبلغها المتكلمون المدقون، ويفخرون بعلمها ويدلون بالظفر بها.

وكيف وصفه عليه السلام بأنه فعله وأنشأه ولم يصفه بأنه خلقه ، للفرق المعقول بين إطلاق الخلق على الكلام وإطلاق الإحداث والإنشاء عليه . وكيف فرّق عليه السلام بين اللفظ والقول ، وبين الحفظ والتحفظ ، وبين الإرادة والضمير . وهل ذلك إلا من بحر علم عميق وركن فيه وثيق ؟!

### بيان كلمة:

قال عليه السلام «سبق الأوقاتَ كونُه والعدمَ وجودُه »كيف سبق العدم وجوده وماكان تعالى موجوداً فيما لم يزل إلا والأشياء كلها معدومة ، فما سبق وجوده عدمها وإنها سبق وجوده وجودها ؟

فيقال عن ذلك: إن معنى هذا الكلام أن وجوده تعالى سبق عدم ذاته لا عدم غيره من الذوات. والفائدة في ذلك أن كل موجود سواه من المحدثات فعدمه سابق لوجوده، ولهذه العلة كان محدثاً، والمحدث ما كان موجوداً بعد عدم، والقديم موجود لا من عدم .وأراد عليه السلام أن الوجود سبق إليه تعالى من غير عدم تقدمه، وإن جميع الذوات بخلاف ذلك.

وليس لأحد أن ينكر لفظة «سبق» في هذا الموضع، فيقدّر أنها تقتضي لحاق المسبوق على كل حال، ويظن أن الوجود إذا سبق العدم إليه كان العدم منطواً فيه.

وذلك أنه يقال: سبق إلى كذا دون كذا، فيما يجوز عليه المسبوق وفيما لا يجوز عليه، فليست هذه اللفظة خالصة على ما يـجوز عـلى بـعض الأحوال، وإن المراد بها ههنا أن الوجود حاصل لله تعالى من غير عدم، وإن كان لا يحصل لغيره إلا عن عدم.

#### وجه آخر:

وهو أن العدم المشار إليه يكون العدم الذي يكون عقيب الوجود لاعدم الملكة ، والمقصود من ذلك أنه سبحانه الأول قبل كل شيء ، وأنه سبحانه وتعالى كان وحده ولا شيء معه .

فهذه المعاني وغيرها قد تضمنته هذه الكلمة الواحدة، وهي «والعدم وجوده»، فما حسبك لو شرح هذه الخطبة بأسرها من له يد باسطة في علم الأصول، وتدققها وأبان ما فيها من غوامض علومها وغرائب معانيها، وأوضح في بيان متباعدها ومتدانيها، وشرح منها القضايا الحملية والشرطية، وأبان عن مقدماتها ونتائجها، لملاً منها أوراقاً كثيرة واعترف بأنه مقصر عن بلوغ الغاية فيها.

فهل يليق بمن كان هذه الخطبة وأمثالها قطرة من بحار علمه أن يقدَّم عليه من يُسأل عن علم الله سبحانه وتعالى أين هو ؟ فيقول: في السماء على العرش، حتى قال له السائل اليهودي: فأرى الأرض خالية منه وأراه على هذا القول في مكان دون مكان.

وهل هذا إلا ليكون لله الحجة البالغة على عباده بقوله تـعالى ﴿ أَفَــمَنْ يَهْدي إِلَى الحَقِّ أَحُقُّ أَنْ يُتَّبَعَ﴾ الآية .

ويحسن أن يقال ههنا قوله عليه السلام:

\* فدع عنك من مالت به الرمدُ \*

وخبر السائل اليهودي قد تقدم ذكره في آخر الفصل الثاني عشر .

وروى جدي رحمه الله في كتابه كتاب الاعتبار في إبطال الاختيار حديثاً رفعه إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه (۱) قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وآله وتقلد أبو بكر الأمر ، قدم المدينة جماعة من النصارى يقدمهم جاثليق لهم له سمة ومعرفة بالكلام ووجوهه وحفظ التوراة والإنجيل وما فيهما ، فقصدوا أبابكر فقال الجاثليق: إنا وجدنا في الإنجيل رسولاً يخرج من بعد عيسى وقد بلغنا خروج محمد بن عبد الله يذكر أنه ذلك الرسول ، ففز عنا إلى ملكنا فجمع وجوه قومنا وأنفذنا في التماس الحق فيما اتصل بنا وقد فاتنا نبيكم محمد ، وفيما قرأنا من كتبنا أن الأنبياء لا يخرجون من الدنيا إلا بعد إقامة أوصيائهم يخلفونهم في أممهم يقتبس منهم الضياء فيما أشكل ، أفأنت أيها الأمير وصيه أسألك عما احتاج إليه ؟

فقال عمر: هذا خليفة رسول الله.

فجثا الجاثليق لركبتيه وقال: أيها الخليفة أخبرنا عن فضلكم علينا في الدين، فإنا جئنا نسأل عن ذلك.

فقال أبوبكر: نحن مؤمنون وأنتم كفار، والمؤمن خير مـن الكـافر، والايمان خير من الكفر.

فقال الجاثليق: هذه دعوى تحتاج إلى حجة، فخبّرني أنت مؤمن عند الله أم عند نفسك.

فقال أبو بكر: أنا مؤمن عند نفسي ولا علم بما لي عندالله. قال: فهل أنا كافر عندك على مثل ما أنت مؤمن أم كافر عندالله؟

١. أشار الصدوق إلى هذا الحديث في كتابه التوحيد ص ١٨٢ و ٢٨٦ و ٣١٦. وانظر
 الحديث بكامله في بحار الأنوار ٥٤/١٠.

قال: أنت عندي كافر ولا علم لي بما لك عندالله.

فقال الجاثليق: فما أراك إلا شاكاً في نفسك وفيّ ولست على يقين من دينك، فخبّرني ألك عند الله منزلة في الجنة بما أنت عليه من الدين تعرفها؟ فقال: لي منزلة في الجنة أعرفها بالوعد، ولا أعلم هل أصل إليها أم لا. فقال: أفترجو لي أن يكون لي منزلة في الجنة؟ قال: أجل أرجو ذلك.

فقال الجاثليق: فما أراك إلا راجياً لي وخائفاً على نفسك، فما فضلك على في العلم؟

ثم قال: هل اهتويت على جميع علم النبي المبعوث إليك؟ قال: لا، ولكن أعلم منه ما قضى إلى علمه.

قال: فكيف صرت خليفة النبي وأنت لا تحيط علماً بما تحتاج إليه أمته، وكيف قدمك قومك على ذلك ؟

> فقال عمر : كف أيها النصراني عن هذا العبث وإلا أبحنا دمك . فقال الجاثليق : ما هذا عدل على من جاء مسترشداً طالباً .

قال سلمان رضي الله عنه: فكأنما ألبسنا جلباب المذلة ، فنهضت حتى أتيت علياً صلوات الله عليه فأخبرته الخبر ، فأقبل بأبي وأمي حتى جلس والنصراني يقول: دلوني على من أسأله عما احتاج إليه .

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: سل يا نصراني، فوالذي فلق حبة وبرأ النسمة لا تسألني عما مضى ولا عما يكون إلا أخبرتك به عن نبي الهدى صلى الله عليه وآله.

فقال النصراني: أسألك عما سألت عنه هذا الشيخ، أخبرني أمؤمن أنت

عند الله أم عند نفسك ؟

فقال أمير المؤمنين: أنا مؤمن عندالله كما أني مؤمن في عقيدتي.

فقال الجاثليق: الله أكبر ، هذاكلام واثق بدينه متحقق منه بصحة يقينه ،

فخبّرني الآن عن منزلتك في الجنة ما هي ؟

فقال: منزلتي مع النبي الأمي في الفردوس الأعلى ، لا أرتاب بذلك ولا أشك في الوعد به من ربي .

قال له: فبماذا عرفت الوعد بالمنزلة التي ذكرتها؟

قال أمير المؤمنين عليه السلام: بالكتاب المنزل وصدق النبي المرسل. قال: فبماذا عرفت صدق نبيك؟

قال: بالآيات الباهرات والمعجزات البينات.

قال الجاثليق: هذا طريق الحجة لمن أراد الاحتجاج، فخبّرني عن الله تعالى أين هو اليوم ؟

قال: يا نصراني إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، كان فيما لم يزل ولا مكان، وهو على ذلك اليوم، ولم يتغير من حال إلى حال. قال: أجل، أحسنت أيها العالم وأوجزت في الجواب، فخبرني عن الله تعالى أيُدرَك بالحواس عندك فيسلك بالمسترشد في طلبه استعمال الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن يكن الأمر كذلك؟

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار أو تدركه الخمس الحواس أو يقاس بالناس، والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة ذوي الاعتبار بما هو منها مشهور ومعقول.

قال الجاثليق: صدقت، هذا والله هو الحق الذي قد ضلّ عنه التائهون

في الجهالات، فخبّرني الآن عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق، ومن أين أثبت له الخلق ونفي عنه الإلهية وأوجب فيه النقص، وقد عرفت ما يعتقد فيه كثير من المتدينين ؟

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أثبت له الخلق بالتقدير الذي لزمه والتصوير والتغيير من حال إلى حال، والزيادة التي لم تنفك منها والنقصان، ولم ينف عنه النبوة ولا أخرجه عن العصمة والكمال والتأييد، وقد جاءنا عن الله تعالى أنه مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. فقال الجاثليق: هذا ما لا يُطعن فيه، غير أن الحجاج تشترك فيه الحجة على الخلق والمحجوج منهم، فبم ثبت أيها العالم من الرغبة الناقصة عنك؟ قال: بما أخبرك به من علمي بماكان وما يكون.

قال الجاثليق: فهلم شيئاً من ذكر ذلك أتحقق به صحة دعواك.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: خرجت أيها النصراني من مستقرك مستقراً لمن قصدت بسؤالك له، مضمراً خلاف ما أظهرت من الطلب والاسترشاد، فأريت في منامك مقامي وحُدثت فيه بكلامي وحُذرت فيه من خلافي وأُمرت فيه باتباعي.

قال: صدق الله الذي بعث المسيح، ما اطلع على ما أخبرتني به إلا الله تعالى، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنك وصي رسول الله وأحق الناس بمقامه.

وأسلم الذين كانوا معه كإسلامه ، وقالوا : نرجع إلى صاحبنا فنخبره بما وجدنا عليه هذا الأمر وندعوه إلى الحق .

فقال عمر : الحمد لله الذي هداك أيها الرجل إلى الحق وهدى من معك

إليه، غير أنه يجب أن تعلم أن النبوة في أهل بيت صاحبها والأمر من بعده لمن خاطبت أولاً برضاء الأمة واصطلاحها عليه، فخبّر صاحبك بـذلك وتدعوه إلى طاعة الخليفة.

فقال: عرفتُ ما قلتَ أيها الرجل، وأنا على يقين من أمري فيما أسررت وأعلنت.

فانصرف الناس، وتقدم عمر ألا يُذكر ذلك من بعد، وتوعد على ذكره بالعقاب، وقال: أم والله لو لا أني أخاف أن تقول الناس قتل مسلماً لقتلت هذا الشيخ ومن معه، فإني أظن أنهم شياطين أرادوا الإفساد على هذه الأمة وإيقاع الفرقة بينها.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا سلمان أما تـرى كـيف يُـظهر الله الحجة لأوليائه وما يزيد بذلك القوم إلا نفوراً.

فهذا فتاوى علي بن أبي طالب وفتاوى أبي بكر في الأصول. وعلى تقدير أن أبابكر إمام يجب الاقتداء به، فمن جملة ما يجب على المقتدى به اعتقاد ما ظهر في قوله من تجسم وشك في الدين والوصول إلى منازل الجنة والخوف على النفس على ما ظهر في خبر المفيد المشار إليه وفي هذا الخبر المذكور أيضاً.

وهذا الخبر المذكور رواه أيضاً الشيخ الصدوق أبـو جـعفر الطـوسي والشيخ الفقيه أبو عبدالله الحسين بن رطبة رحمهما الله تـعالى، كــلاهما يرفعانه الى سلمان الفارسي رضى الله عنه.

ولا يخل ببرهان هذين الخبرين كون نقلهما من طريق الخاصة فـقط، فهما ربما منقولان في كتب الجمهور، فيكفي تجويز صحتهما ونقلهما في قدح إمامته وإن كانا غير منقولين عندهم أصلاً ، فيكون اعتراف القوم بقلة علم صاحبهم دليلاً على صحتهما .

[ويكفي لإثبات إمامة] أمير المؤمنين عليه السلام ما أورده السيد المرتضى علم الهدى قدس الله روحه ونور ضريحه في كتابه الموسوم بالغرر والدرر بإسناده: أنه سأله رجل فقال: أين كان ربُّك قبل أن يخلق السماء والأرض؟ فقال عليه السلام: أين سؤال عن المكان، وكان الله عز وجل ولا مكان (١).

[وروى] الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد بإسناده ": إن أعرابياً قام إليه يوم الجمل، فقال: يا أمير المؤمنين أتقول إن الله واحد؟ [قال]: فحمل الناس عليه وقالوا له: [أعرابي] أما ترى ما أمير المؤمنين مشغول به ". فقال عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم.

ثم قال: يا أعرابي إن الواحد" على أربعة أقسام، قسمان يجوزان على الله تعالى وقسمان لا يجوزان عليه: يقول القائل «واحد» يقصد به باب الأعداد، [فهذا ما] لا يجوز عليه تعالى، لأنه لا ثاني له، ألم تر كفر من قال ثالث ثلاثة. وقول القائل «هو واحد من الناس» يراد به النوع من الجنس، فهذا أيضاً [ما] لا يجوز عليه تعالى، لأنه تشبيه وجل وعز [ربنا]عن ذلك.

١. أمالي المرتضى ١٤٩/١.

٢. التوحيد للصدوق ص ٨٣مع اختلاف في ألفاظ، والزيادات منه.

٣. في المصدر: أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب.

٤. في المصدر: إن القول في أن الله واحد.

و[أما]الوجهان الآخران [اللذان]يثبتان له، قول القائل «هو واحد ليس له في الأشياء شبيه»، والآخر قول القائل «إنه واحد» بمعنى أنه أحدي المعنى، لا ينقسم بوجه في وجود ولا عقل ولا رتبة، كذلك ربنا جل وعز. ومن خطبته عليه السلام مذكور في نهج البلاغة (۱۰):

«الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يُحصي نعماءه العادّون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بُعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود».

« فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووطَّد الصخور<sup>٣)</sup> فــي مَيدان أرضه».

«أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة».

« فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثناه فقد جزأه ، ومن جزأه ، ومن جزأه فقد جزأه ، ومن جزأه فقد حده ، ومن حده ، ومن حده ، ومن قال علام فقد أخلى منه » .

«كائن لا عن حدث ، موجود لا عن عدم ، مع كل شيء لا بمقارنة ، وغير

١. نهج البلاغة ٧/١.

٢. في المصدر: ووتد الصخور.

كل شيء لا بمزايلة ، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة ، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه ، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده » .

«أنشأ الخلق إنشاءً، وابتدأه ابتداءً، بـلا رويـة أجـالها، ولا تـجربة استفادها، ولا حركة أحدثها، ولا هَمَامَة نفس اضطرب فيها (١٠)».

« أحال الأشياء لأوقاتها ، ولأم بين مختلفاتها ، وغرَّز غرائزها ، وألزمها أشباحها . عالماً بها قبل ابتدائها ، محيطاً بحدودها وانتهائها ».

وهذا كلامه عليه السلام قد أخذ من الحكمة ينابيعها، ومن البراعة جلابيبها، ومن البلاغة مقاليدها، وفيه من الدلالة ما تقصر الكتب المطولة عن غاية تحصيله، وتعجز عن بلوغ تفصيله، وتقر مذعنةً بعُلائه وتشريفه، وتخضع لغوامض علمه وتدقيقه، وتخشع لبلاغة لفظه وتلخيصه.

وأما فتاوى أبي بكر في الفروع [فقد ]مضى منها ذكر البقرة والحمار في الفصل العاشر .

ومن ذلك ما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الإرشاد عن رجال من الطريقين (٣) قال: إن رجلاً رُفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر، فأراد أن يقيم عليه الحد، فقال له: إني شربتها ولا علم لي بتحريمها، لأني نشأت بين قوم يستحلونها ولم أعلم بتحريمها حتى الآن. فأرتج على أبي بكر الأمر بالحكم عليه ولم يعلم وجه القضاء فيه، فأشار عليه بعض من حضره أنْ يستخبر أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكم في ذلك، فأرسل إليه من سأله [عنه]، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: مر ثقتين من رجال المسلمين

١. همامة النفس: اهتمامها بالأمر وقصدها إليه.

٢. الارشاد للمفيد ١٩٩/١.

يطوفان به على مجلس المهاجرين والأنصار ويناشدانهم [الله] هل فيهم "أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه ، وإن لم يشهد أحد [عليه من المهاجرين والأنصار أنه لا تُلي عليه آية التحريم ولا أخبروه عن رسول الله «ص» ]" بذلك فاستتبه وخل سبيله . ففعل ذلك أبوبكر ، فلم يشهد عليه أحد من المهاجرين والأنصار أنه تلي عليه آية التحريم ولا أخبروه عن رسول الله بذلك ، فاستتابه أبوبكر وخلى سبيله ، وسلم لعلي عليه السلام في القضاء .

وروي ("أن أبابكر سئل عن قوله عز اسمه ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبّاً ﴾ (" فلم يعرف معنى «الأبّ » من القرآن ، وقال : أي سماء تظلني أم أي أرض تقلني أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله برأيي بما لا أعلم ، أما الفاكهة فنعرفها ، وأما الأب فالله أعلم به . فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام مقاله في ذلك ، فقال : يا سبحان الله أما علم أن الأب هو الكلأ والمرعى ، وأن قوله عز اسمه ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبّا ﴾ اعتداد منه تعالى بإنعامه على خلقه بما غذاهم به وخلقه لهم ولأنعامهم مما تحيى به أنفسهم ويقوى به (١٠) أجسادهم .

وقال(١٠): وسئل أبوبكر عن الكلالة ، فقال: أقول فيها برأيي ، فإن أصبت

١. في المخطوطة: ويناشدهم هل فيهم.

٢. هذه الزيادة ليست في المصدر.

٣. الارشاد للمفيد ٢٠٠٠/١.

٤. سورة عبس: ٣١.

٥. في المصدر: وتقوم به.

٦. المصدر السابق ٢٠٠/١.

فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما أغناه عن الرأي في هذا المكان، أما علم أن الكلالة هم الإخوة والأخوات من قبل الأم والأب ومن قبل الأب على الانفراد ومن قبل الأم أيضاً على حدتها، قال الله تعالى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُم في الكَلالَةِ إِنِ امْرِوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَّ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدَّ ﴾ " وقال سبحانه وتعالى ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدْسُ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً فَهُمْ شُرَكاء في الثَّلُثِ ﴾ " تم الخبر.

ولا ريب عند كل منصف ممن نظر في العلوم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو عمادها المعتَمَد عليه ورأسها المنقاد إليه ، لأن العلوم عنه أخذت. وقد ذكرت في الفصل الثاني عشر انتساب أهل كل علم إليه وأخذهم عنه واقتباسهم منه.

واعلم أن كل من حصل له التبريز في علم من العلوم فعن علي بن أبي طالب عليه السلام أخذ، وبه اقتدى، وعلى قوله اهتدى، ومن قليب علمه الجليل اغترف ماؤه، وإلى معانيه الدقيقة يُعزى بهاؤه.

ألم تر أن عبد الحميد كاتب بني أمية لما كتب كتابه المشهور إلى أبي مسلم الذي كان يحمله جمل، قيل له: من أين لك هذه البلاغة ؟ قال: من حفظي لألف خطبة من خطب أصيلع بني هاشم \_ يعني به علياً عليه السلام \_

١. سورة النساء: ١٧٦.

٢. سورة النساء: ١٢.

فاضت ثم فاضت ۱۰۰.

وأراد بقوله « أصيلع » التعظيم لعلي عليه السلام ، لأن العرب إذا عظمت شيئاً صغرته .

وأما عمرو بن بحر الجاحظ المكنى بأبي عثمان الذي هو طراز البلاغة والبيان الذي ملك زمام الفصاحة وكان علامة الدهر، قد تحير قلبه ودهش لبه فيما جمعه من الكلمات التي اعترف أنها قد حوت متفرق المعانى الحكمية المتضمنة لمكارم الأخلاق النفسانية التي أولها «لو كشف الغطاء لما ازددت يقيناً. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. الناس بزمانهم أشبه من آبائهم. ما هلك امرؤ عرف قدره. قيمة كل امرئ ما يحسن. من عرف نفسه فقد عرف ربه. المرء مخبوء تحت لسانه. من عذب لسانه كثر إخوانه. بالبر يستعبد الحر» إلى تمامها(").

ومعلوم أن كلامه عليه السلام إذا وقف عليه من رُزق الهداية رآه منضوداً في عِقْد من الألفاظ الرائقة ، لا بالمستعمل الخلق ولا بالمشكل الغلق ، بل هو أشهى إلى النفوس الخيرة والطباع الحسنة من الخُرَّد الحسان، فأعلق بالقلوب من تعلق الجَزْع بالأمان ".

فإن وجدتَ مثله منسوباً إلى غيره فقل بتفضيله، وإن رأيت شارداً أو وارداً منها عن سواه فلا تعرض عن تبجيله وتقديمه، وانزل بساحة رفعته

١. قريب منه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٤/١.

لمائة كلمة المختارة من كلام علي عليه السلام، اخـتارها الجـاحظ فـي رسـالة مشهورة منتشرة اعتنى بها العلماء وشرحوها بشروح عديدة.

٣. الجَزْع: خرز فيه سواد وبياض، جمع جَزْعَة.

وتعظيمه، ولُجَّ ببيت علائه وتشريفه.

فقد بلغ كلامُه عليه السلام في معاني التوحيد لله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن مماثلة خلقه وفي سائر العلوم، النهاية العظمى والغاية القصوى التي لا مزيد عليها بلفظ «لو أن» ولا مستثنى منها بلفظ «إلا أن».

ومن بلغ في الهداية إلى الحق هذه المرتبة العالية كان أحق أن يُتبع بقوله تعالى ﴿ أَفَمَنْ يَهُدي إِلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَع ﴾ (االآية ، وبقوله ﴿ هَلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ ﴾ (القيل ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ﴾ (اللَّيَابِ ﴾ (اللَّيَاتِ وبقوله تعالى ﴿ وَمَا يَشْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴾ (القوله تعالى ﴿ وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ (الله على هذا المعنى .

وإذاكان عليه السلام أحق بالإتباع وجب اتباعه مطلقاً بحصول الصفة وانتفائها عن غيره، فيجب اتباعه بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل، ومن خصه بوقت دون وقت فعليه الدليل.

روى جدي رحمه الله في نخبه أن هذين البيتين لمولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام(١٠):

۱. سورة يونس: ۱۰.

٢. سورة الزمر: ٩.

٣. سورة فاطر: ١٩.

٤. سورة الرعد: ١٩.

٥. سورة العنكبوت: ٤٣.

٦. المناقب لابن شهراشوب ١٦٦/٢.

محال وجود النار في وسط ظلمةٍ(١)

وأن يهتدي فــي ظــل حــيران حــائرِ فلا تطمعوا في العدل من غــير أهــله

ولا في هديً من غير أهـل البـصائرِ

وقال بعضهم ينشد:

عَقُم النساءُ فلا يلدن شبيهَه إن النساءَ بـمثله لَعقيمُ

١. في المصدر: في بيت ظلمة.

 $\sim$ 

## الفصل العشرون ( في ذكر آية أولى الأرحام )

قال الله تعالى ﴿ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِـنَ المُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهاجِرِينَ ﴾ (١).

اختلف الناسُ بعد النبي صلى الله عليه وآله في الإمامة على أربعة أقوال:

١ ـ قائل يقول بالنص، وهو الفرقة المحقة الإثناعشرية.

٢\_وقائل يقول بالإختيار ، وهم المذاهب الأربعة ، مع أن قوماً منهم قال
 بالنص على أبى بكر ، وهو قول شاذ لا يعتمدونه . وهو قول باطل .

٣ ـ وقائل يقول بالدعوى ، وهم الزيدية . وهو قول باطل .

٤ ـ وقائل يقول بالميراث، وهم العباسية. وهذا القول أيضاً لا أصل له،
 لأن أحداً لا يقول به، وإنما أحدثه بعد أن لم يكن الشيخ أبو [عثمان] عمرو
 ابن بحر الجاحظ، وذلك أنه أظهره في سنة عشر ومائة من الهجرة وعمل
 في ذلك كتاباً وذكر فيه ضروباً من الإحتجاج، وجملته أنه قال:

«إن الإمامة تُستحق بالميراث، وهو طريق ثبوت الإمامة، والعباس عم

١. سورة الأنفال: ٧٥.

النبي، فهو أحق بالميراث من كل بعيد وقريب».

كان ذلك تقرباً منه إلى الخليفة المأمون، فباع دينَه بدنياه. والخليفة المأمون قد تقدم بيان مذهبه في على عليه السلام في الفصل الثامن.

وعلى تقدير أن الخلافة تكون بالميراث على ما أحدثه الجاحظ ولعلي بن أبي طالب عليه السلام أحق وأولى وأوجب بالميراث من العباس بالقرآن المجيد والأخبار النبوية، لأن الميراث يحوزه من كان له سببان دون من له سبب واحد، وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله لأبيه وأمه والعباس عمه لأبيه خاصة، فيكون علي [أحق] لأنه صاحب سببين، ولو لم تكن فاطمة موجودة بعد الرسول لكان علي عليه السلام أحق بتركة رسول الله «ص». ولو ورث مع الولد أحدٌ غير الأبوين والزوج والزوجة لكان أمير المؤمنين أحق بميراث الرسول مع فاطمة من العباس، لما تقدم من اختصاصه بسببين دونه.

ويدل على أن أباطالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الأم والأب ما نقله أهل الآثار:

فمن جملته: أن أباطالب رضي الله عنه مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي وعلي إلى جانبه، فلما سلم قال له: ما هذا يابن أخ ؟ فقال له رسول الله: شيء أمرني به ربي يقربني إليه. فقال لابنه جعفر: يا بني صل جناح ابن عمك. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعلي وجعفر يومئذ، وكان أول صلاة جماعة في الإسلام، ثم إن أباطالب رضى الله عنه قال (۱):

١. أنظر القصة والشعر في ديوان أبي طالب ص ٣٦ في روايتين.

إن عـــلياً وجــعفراً ثــقتى لا تخذلا وانصرا ابنَ عمكما"

عند ملِّم الزمانِ والكُرَبِ(١) يـخذله من بنتي ذو حَسَب أخي لأمي من بينهم وأبيي

ومن ذلك ما رواه الشيخ الفاضل المفيد رحمه الله مسنداً إلى جابر بــن عبدالله قال: سمعت علياً يقول وينشد ورسول الله صلى الله عليه وآله يسمع (۲):

> أنا أخو المصطفى لاشك في نسبي جـدى وجـد رسـول الله مـنفرد فالحمدلله شكراً لا شريك له

معه ربيت وسبطاه هما ولدي وفاطمٌ زوجتي لا قــول ذي فَــنَدِ البر بالعبد والباقي بلا أمدِ

قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال: صدقت يا على.

وقال بعض الشعراء:

إن على بن أبى طالب جَـدًّا رسـولِ الله جـداهُ

أبو على وأبو المصطفى من طينةٍ طيبها اللهُ

ولأجل ذلك إن عبد المطلب بن هاشم لما حضرته الوفاة \_وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتيماً \_أحضر ولده أباطالب من دون أولاده، لأن أباطالب وعبدالله من أم واحدة ، وكفّله رسولَ الله لعلمه أن أباطالب أولى بالشفقة على الرسول صلى الله عليه وآله.

١. في المصدر: عند احتدام الأمور والكرب، وفي الرواية الأخرى: وعـصمة فـي نوائب الكرب.

٢. في إحدى روايتي الديوان: لا تقعدا وانصرا ابن عمكما.

٣. المناقب لابن شهراشوب ٢١٣/٢.

فإن قيل: هذه مسألة ابن العم لا إجماع عليها من الأمة.

فالجواب: إن إجماع الأمة لا عبرة به إلا أن يكون فيهم من هو معصوم، وإجماع الفرقة المحقة موافق لإجماع أهل البيت، والإمام المعصوم حاصل معهم في الإجماع، وإجماعه هو الحجة.

مع أن الأخبار الواردة من الطريقين تدل على أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الوارث لرسول الله صلى الله عليه وآله، فمن ذلك ما تقدم ذكره في الفصل الثاني والتاسع.

## وجه آخر:

وهو أن الآية تتضمن ذكر المهاجرين ، ولم يكن العباس من المهاجرين ، ولا كانت له هجرة كما جاء الأثر ، وكان علي بن أبي طالب عليه السلام أحق بميراث رسول الله صلى الله عليه وآله على كل حال .

وروى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً عن زيد بن علي في قوله تعالى ﴿ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ قال: ذاك علي بن أبي طالب عليه السلام، كان مهاجراً ذا رحم ١٠٠٠.

وروى عن جابر بن يزيد "عن الإمام عليه السلام قال: أثبت الله بهذه الآية ولاية علي بن أبي طالب، لأن علياً عليه السلام كان أولى برسول الله صلى الله عليه وآله من غيره، لأنه كان أخاه في الدنيا والآخرة، وقد أحوز ميراثه سلاحه ومتاعه وبغلته الشهباء وجميع ما ترك، وورث كتابه من

١. تفسير البرهان ٩٩/٢.

٢. المناقب لابن شهراشوب ١٩٣/٢.

بعده . ولم يرث الشيخان شيئاً من ذلك .

وأما ما ذكره أهل المذاهب الأربعة فكثير:

منها ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده مرفوعاً إلى زيد بن أبي أوفى قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله مسجده ـ وذكر قصة مؤاخاة رسول الله بين أصحابه \_ فقال علي يعني النبي: لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتُك فعلتَ بأصحابك ما فعلت غيري، فإن كان هذا من سخطٍ علي فلك العتبى والكرامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي. قال: وقال: ما أرث منك يا رسول الله ؟ قال: ما ورث الأنبياء قبلي؟ وأنت أخي ورفي في الجنة مع ابنتي فاطمة، وأنت أخي ورفي في الجنة مع ابنتي فاطمة، وأنت أخي ورفيقي، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله ﴿ إخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ ﴾ (١١ المتحابّون في الله ينظر بعضهم إلى بعض.

ورواه أيضاً في مسنده مسند زيد بن أبي أوفى (٣ قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أين فلان، أين فلان؟ فجعل ينظر في وجوه أصحابه ويتفقدهم ويبعث إليهم حتى توافوا عنده، فحمد الله وأثنى عليه وآخى بينهم. وذكر حديث المؤاخاة بينهم، فقال علي عليه السلام: لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت

١. سورة الحجر: ٤٧.

٢. هذا الحديث والذي سبقه منقول من فضائل الصحابة للإمام أحمد، وليس من المسند.

غيري، فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبى والكرامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبياً ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي. قال: وما أرث منك يا رسول الله؟ قال: ما ورث الأنبياء من قبلي. قال: وما ورث الأنبياء من قبلك؟ قال: كتاب الله وسنة نبيه، وأنت معى في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي، وأنت أخي ورفيقي، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله ﴿ إِخُواناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقابِلِيْنَ ﴾ المتحابون في الله عز وجل ينظر بعضهم إلى بعض.

وروى الفقيه الشافعي علي بن المغازلي في مناقبه حديثاً رفعه إلى أبي [ربيعة الأيادي عن ] عبدالله بن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل نبي [وصي و] وارث، وإن وصيي ووارثي علي بن أبي طالب (١٠).

فإن احتجوا بالخبر الذي رووه وقالوا: إن النبي لا يورث لأنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.

فالجواب: هذا خبر غير مسلم ولم يرد إلا من راوٍ واحد دون الخلق كله، ونرد القول عليه في حديث فدك انشاء الله.

[ولو] سلم جدلاً فيقال: هذا خبر من أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً، لأنه مخالف للكتاب والسنة، وما هذه حاله يجب اطراحه، لقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا ورد لكم خبران مختلفان فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاطرحوه.

١. المناقب لابن المغازلي ص ٢٠١، والزيادتان منه.

أما مخالفته للكتاب لقوله تعالى ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ ١٠٠.

وأما السنة فقد سبق في هذا الفصل وغيره من الفصول المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلى عليه السلام « أنت وارثي ».

ولا حجة ولا منع في هذا الخبر الذي رووه من الميراث الذي هو المال المملوك، ولا من ميراث الكتاب والسنة اللذين ورثمهما أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام.

أما الدليل على الأول قوله تعالى ﴿ يُوصِيْكُمُ اللهُ في أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنْ ثَيَيْنِ ﴾ (" وقوله تعالى ﴿ لِلرَّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوضاً ﴾ ("). واللفظ في الإثنين عام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل قاطع، ولا دليل عليه.

وأما الدليل على الثاني \_وهو أن الكتاب والسنة يورِّثان \_قوله تعالى في قصة زكريا عليه السلام ﴿فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ ".

فكان ميراث يحيى من أبيه الكتاب والسنة وميراثه من آل يعقوب المال المملوك بغير شبهة ، لأن قول زكريا « ير ثني » وهو نبي أثبت الوراثة لولده . وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : أنت وصيي

١. سورة النمل: ١٦.

٢. سورة النساء: ١١.

٣. سورة النساء: ٧.

٤. سورة مريم: ٦.

وأخي ووارثي. قال علي: وما أرث منك يا رسول الله ؟ قـال: مـا ورَّث الأنبياء قبلي. قال: وما ورَّث الأنبياء قبلك ؟ قال: كتاب الله وسنة نبيه.

فبيَّن صلى الله عليه وآله أن الأنبياء عليهم السلام تورث الكتاب والسنة، فوجب حمل ميراث يحيى على الأثر النبوي دون غيره.

فبان بالقرآن المجيد والسنة الواردة من قبل الفريقين أن أمير المؤمنين عليه السلام وارث رسول الله صلى الله عليه وآله ورث منه الكتاب والسنة، وأن فاطمة عليها السلام أحق بتركة رسول الله التي يجوز عليها التملك بشهادة القرآن العزيز لهما.

ومن حكم بخلاف القرآن اتصف بخلال ثلاث مذكورة في القرآن المجيد. ولا عبرة بالخبر الذي رووه ، لأنه مخالف للكتاب والسنة كما سبق القول فيه.

وهذا الإرث إنما هو من قبل الله تعالى، لأن الميراث حق جعله الله تعالى للوارث وليس للموروث حكم في نقله، فيكون الله تعالى هو الناصب لعلي عليه السلام بإيتاء الكتاب والسنة، إذ هما وراثة على عليه السلام.

ويدل على ذلك قوله عليه السلام في الفصل الثاني في علي: معاشر الناس فضلوه فقد فضله الله، واقبلوه فقد نصبه الله. وأمثال ذلك في الخطبة كثير جداً.

ومعلوم أن طريق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله المعجزات الجمة الكثيرة، وقيل إنها تزيد عن ألف معجز. ولا ريب أن القرآن هو البرهان، وهو الذي يحدى به ويثبت به النبوة مع المعجزات. وهذا القرآن العظيم

الذي هو أكبر المعجزات وأجلها وأعظمها قد ثبت ميراثه لعلي عليه السلام من قبل الله تعالى. وهذه مرتبة عالية لا يستطيع أحد اللحوق إليها. وكذا ثبت ميراثه للسنة المحمدية.

ومن كان هذا إرثه احتوى على العلوم بأسرها، لأن العلم لا يخرج عنهما. ومن ورث الكتاب والسنة كان أحق بالإقتداء، بدليل ما مضى من الآيات ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إلى الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ﴾ الآية. ويقول ﴿ هَلْ يَسْتَوي الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ الآية. وأمثالهما.

فوجب الوراثة والولاية لعلي عليه السلام دون العباس وأبي بكر، ودون خلق الله جميعاً بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلافصل، لأنه لا واسطة بين الوارث والموروث حتماً وجزماً من الأمة بأسرها. فهذه القرابة القريبة لعلى بن أبى طالب من النبى «ص» قرب النسب وقرب الميراث.

وأما قول الجاحظ: لولا الكميت ولولا ما احتج بالقرابة في شعره لم تعرف الشيعة وجه الحجة في تقديم آل محمد عليهم السلام. فهو دليل على غباوته، لأن الشيعة تحتج بالقرابة حتى الفرس منهم والنساء، يدل على ذلك مارواه الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله في كلام أمير المؤمنين في حديثه لمعاوية في جواب كتاب قال فيه: إن رسول الله قبضه الله تعالى ونحن أهل بيته أحق الناس به، فقلنا: لا يعدل الناس عنا ولا يبخسونا حقنا، فما راعنا إلا والأنصار قد صارت إلى سقيفة بني ساعدة يطلبون هذا الأمر، فصار إليهم أبوبكر وعمر فيمن تبعهما، واحتج عليهم أبوبكر بأن قريشاً أولى بمقام رسول الله «ص» منهم لأنه من قريش ويوصل بذلك الأمر دون الأنصار، فإن كان الحجة لأبي بكر بقريش فنحن

أحق الناس برسول الله ممن تقدمنا ، لأنا أقرب قريش كلها إليه وأخصهم به ، وإن لم يكن لنا حق مع القرابة فالأنصار على دعواهم . في كلام يتلوه لا حاجة إليه .

وقد نظم على عليه السلام هذا المعنى ببيتين وهما:

فإن كنتَ بالقربي حججتَ خصيمَهم

فسغيرُك أولى بسالنبي وأقسربُ وإن كنتَ بالشورى ملكت أمورهم

فكميف بهذا والمشيرون غُميَّبُ

وهذا خطاب منه عليه السلام لأبي بكر.

وقال عليه السلام: فواعجباً أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة(١٠).

وأما احتجاج الفرس: فإنه لما جلس أبوبكر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله ورقى المنبر، أنكر عليه جماعة كثيرة، ومن جملتهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، فمن جملة مقال له: وإلى من تفزع إذا سئلت عما لا تعلم وفي القوم من هو أعلم منك وأقرب من رسول الله قرابةً منك.

وياً تي حديثه مستوفى مع حديث القوم في فصل الشهادة انشاء الله. وأما احتجاج النساء بالقرابة فكثير:

منه ما رواه ابن عبد ربه في الجزء الأول من كتاب العقد في وفود أروى بنت الحارث بن عبد المطلب على معاوية ، فقال لها: كيف أنت بعدنا؟ فقالت: بخير يا معاوية ، لقد كفرت [يد]النعمة ، وأسأتَ لابن عمك الصحبة ،

١. نهج البلاغة خ ١٩٠.

وتسميت بغير اسمك، وأخذت غير حقك، من غير دين كان منك ولا من آبائك، ولا سابقة لك في الاسلام بعد أن كفرتم برسول الله صلى الله عليه وآله، فأتعس الله منك الجدود، وأصغر منك الخدود، ورد الحق إلى أهله، فأصبحتم تحتجون على سائر الناس بقرابتكم من رسول الله، ونحن أقرب إليه منكم وأولى بهذا منكم، فكنا فيكم بمنزلة بني اسرائيل في آل فرعون، وكان على بعد نبينا صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى، فغايتنا الجنة وغايتكم النار (۱).

فلا يحسن من الجاحظ أن ينسب إلى الشيعة أيدهم الله بتقواه جهل شيء نساؤهم عارفيه من قبل أن يخلق الله الجاحظ.

وهذه أبيات الكميت بن زيد الأسدي رحمه الله("):

يقولون لم يُورَث ولو لا تراثُه وعكٌّ ولخمُ والسكونُ وحميرٌ ولانْتَشلت عضوين منها يَحَابرُ ولاانتقلت منخندف في سواهمُ وما كانت الأنصارُ فيها أذلةً همُ شهدوا بدراً وخيبرَ بعده وهم رائموها غير ظئر وأشبلوا

لقد شركت فيه بكيلٌ وأرحبُ وكندةُ والحيان بكرٌ وتغلبُ وكان لعبد القيس عضوٌ مؤرَّبُ(٣) ولا اقتدحت قيسٌ بها ثمأرحبُ ولا غُيبًا عنها إذا الناس غُيبُ ويوم حنين والدماءُ تُصبَّبُ عليها بأطراف القنا وتحدَّبوا

١. العقد الفريد ١٢٠/٢ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

۲. الهاشميات ص ٤٢.

٣. العضو المؤرب: التام.

فإن هي لم تصلح لقوم سواهـمُ وقال الملك الصالح :

أخذتم عن القربى خلافة أحــمدٍ وأين على التحقيق تيم بــن مــرة

وأين على التحقيق تيم بن مرة لو اخترتم الإنصاف من آل طالبِ وروي (٢٠ أن علي بن موسى الرضا عليه السلام بات ساهراً متفكراً في قول ابن أبي العوجاء، وهي هذه الأبيات:

> أنّى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات نصيبُهم من جدهم ما للطليق وللتراث وإنما قد كان أخبرك القران بفضله [إن ابن فاطمة المنوّه باسمه وبقي ابن نثلة واقفاً متردداً وقال عمروبن حريث:

للمشركين دعائم الإسلام والعمم مستروك بعير سهام سجد الطليق مخافة الصمصام فمضى القضاء به من الحكام حاز الوراثة عن بني الأعمام ](") يرثى وتسعده ذوو الأرحام (")

فإن ذوى القربي أحق وأوجبُ(١)

وصيَّر تموه بعده فيي أجانب

إلا سوابقك التي لا تُعدلُ

لو لم يكن لك في الإمامة مهلةً

١. في الديوان: أحق وأوجب.

٢. عيون أخبار الرضا ١٧٦/٢. وفيه: فقال عليه السلام: إنــي بــقيت ليــلتـي ســـاهراً
 متفكراً فـى قول مروان بن أبـى حفصة:

أنسى يكون وليس ذاك بكائن لبسني البنات وراثة الأعمام ثم نمت فإذا أنا بقائل قد أخذ بعضادة الباب وهو يقول:

أني يكون...إلى آخر الأبيات.

٣. البيت زيد من المصدر .

٤. يريد بابن نثلة العباس بن عبد المطلب.

<sup>-</sup> YA7 -

كنت المقدَّم قبلهم وأحقهم فلك المكارمُ والوراثةُ حزتها أما ابنُ حربٍ فالإمارة صمه وقال المرزكي النحوي رحمه الله(١٠): ألا يا لائمي في حب أولاد فاطمٍ همُ أهلُ ميراث النبوة والهدى

أبوهم وصي المصطفى وابنُ عمه

إذ لا يـــفوتك مــنهمُ مــتمهِّلُ ومــناقبٌ لك جــملة لا تُـجهلُ لا المنجياتُ ولا الكتاب المـنزلُ

أهل لرسول الله غيرهم عقبُ وقاعدة الدين الحنيفي والقطبُ ووارثُ علم الله والبطلُ الندبُ

١. المناقب لابن شهر اشوب ٢٢٥/٢.

e e garage .

• . . .

**\(\xi\_{\text{1}}\)** 

.

•• .

.

## الفصل الحادي والعشرون

( في ذكر الخلافة )

قال الله تعالى ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيْفةً ﴾ (١٠.

الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلافصل علي بن أبي طالب عليه السلام بما رواه الفريقان .

روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة نودي: أين خليفة الله في أرضه. فيقوم داود فيقال: لسنا إياك أردنا وإن كنت لله خليفة. فيقوم أمير المؤمنين عليه السلام فيأتي النداء: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب خليفة الله في أرضه وحجته على عباده، فمن تعلق بحبله في هذا اليوم ليستضىء بنوره وليتبعه إلى الجنة (").

ومن ذلك ما رواه محمد بن موسى الشيرازي في كتابه بـإسناده إلى علقمة بن مسعود قال: وقعت الخلافةُ من الله عز وجل في القرآن لشلاث نفر: آدم عليه السلام بقوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائكَةِ إِنِي جَاعِلٌ في

١ . سورة البقرة : ٣٠.

٢. المناقب لابن شهر اشوب ٧٨/٣.

الأرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ يعني آدم.

ثم ذكر حديثاً حذفته، ثم قال: والخليفة الثاني داود عليه السلام لقوله تعالى ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً في الأَرْضِ﴾ '' يعني أرض بيت المقدس. والخليفة الثالث أمير المؤمنين عليه السلام في السورة التي تذكر فيها النور ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم في الأَرْضِ كما اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ آدم وداود لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً﴾ لَيَسْتَخْلِفَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً﴾ وَلَيُمَكِّنُنَّ لَهُم دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً﴾ يعني من أهل مكة أمناً ، يعني في المدينة ﴿يَعْبُدُوْنَنِي﴾ ويوحدونني ﴿وَلَا يعني من أهل مكة أمناً ، يعني في المدينة ﴿يَعْبُدُوْنَنِي﴾ ويوحدونني ﴿وَلَا يُشْرِكُوْنَ بِي شَيْئاً وَمَنْ يَكْفُر بَعْدَ ذَلِكَ﴾ بولاية علي بن أبي طالب ومن ذلك ما رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل في مسنده '' ورفع

ومن ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسنده "ورفع الحديث إلى ابن عباس وذكر فيه مناقب كثيرة لعلي عليه السلام، من جملتها أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام في غزاة تبوك لما قال علي: أخرج معك ؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: لا. فبكى علي، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي "، إنه لا ينبغى أن أذهب إلا وأنت خليفتى.

وذكر أحمد بن حنبل في مسنده حديث يوم الدار ، وهو يتضمن حديث

١. سورة ص: ٢٦.

٢. سورة النور: ٥٥.

٣. مسند الإمام أحمد ٣٣١/١.

٤. في المخطوطة: إلا انك ليس بنبي.

الخلافة وغيرها ، وقد تقدم في الفصل التاسع .

وروى في مسنده حديثاً رفعه إلى سلمان قال: سمعتُ حبيبي رسولَ الله صلى الله عليه وآله يقول: كنت وعلي نوراً بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق الله آدم بأربعة آلاف عام، فلما خلق الله تعالى آدم قسم ذلك النور جزئين، فجزء أنا وجزء علي. ثم ذكر حديثاً حذفته اختصاراً، ثم قال في آخره: ففي النبوة وفي على الخلافة.

وكذا ذكر الفقيه ابن المغازلي حديث يوم الدار وذكر فيه الخلافة لعلي عليه السلام.

وروى أيضاً في كتاب المناقب حديثاً أسنده إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من ناصب علياً الخلافة بعدى فهو كافر، قد حارب الله ورسوله، ومن شك في على فهو كافر (١٠).

وروى الحسكاني في شواهد التنزيل بإسناده عن ابن المسيب عن ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الذِيْنَ ظَلَمُوا مِـنْكُم خَاصَّةً﴾ " قال النبي عليه السلام: من ظلم علياً مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنما جحد نبوتي ونبوة الأنبياء قبلي.

وروى أبو عبدالله محمد السراج في كتابه حديثاً مروياً عن النبي صلى الله عليه وآله من جملته: من ظلم علياً مجلسي هذا كمن جمعد نبوتي ونبوة الأنبياء من قبلي (٣).

١. المناقب لابن المغازلي ص ٤٦.

٢. سورة الأنفال: ٢٥.

المناقب لابن شهر اشوب ٢٤٨/٣، وفيه «ونبوة من كان قبلي».

ومن ذلك ما روي في كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي في الباب الخامس مسنداً عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خُلقت أنا وعلي من نور واحد قبل أن يخلق الله آدم بأربعة آلاف عام، فلما خلق الله سبحانه آدم ركَّب ذلك النور في صلبه، فلم نزل في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب، ففي النبوة وفي على الخلافة.

وروي في تفسير الثعلبي في حديث يوم الدار حديث طويل يذكر في آخره: أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.

وروى الفقيه ابن المغازلي في مناقبه (") حديثاً غير حديث يوم الدار رفع السند إلى سلمان الفارسي قال: قال سلمان: سمعت حبيبى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ("): كنت أنا وعلي نوراً بين يدي الله عز وجل، يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق الله آدم بألف عام، فلما خلق الله آدم ركَّب ذلك النور في صلبه، فلم نزل (") في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب، ففي النبوة وفي على الخلافة.

وروى في تفسير أبي عبدالله علي بن حرب الطائي(١) أنه قال عـبدالله

١. الفردوس ١٩١/٢.

٢. في المصدر: فلم يزل.. حتى افترقا.

٣. المناقب لابن المغازلي ص ٨٨.

٤. في المصدر: محمداً يقول.

٥. في المصدر: فلم يزل.

٦. كذا في المخطوطة، وفي المناقب لابن شهر اشوب ٧٧/٣: تفسيري أبـي عـبيدة

ابن مسعود: الخلفاء أربعة: آدم ﴿إنّي جَاعِلٌ في الأرْضِ خَلِيْفَةً﴾ (۱۱) وداود ﴿إنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً في الأرْضِ ﴿ ۱۱) يعني بيت المقدس، وموسى (۱۱) ﴿إِذْ قَالَ لأَخِيْهِ هَارُوْنَ اخْلُفْني في قَوْمي ﴾ (۱۱) وعلى ﴿وَعَدَ اللهُ الّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ﴾ يعني على بن أبي طالب ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم في الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِيْنَ مِنْ قَبْلهِمْ ﴾ آدم وداود وهارون ﴿وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ النَّذِي ارْتَضَى لَهُم ﴾ يعني الإسلام ﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ يعني الأسلام ﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ يعني اللهل مكة ﴿يَعْبُدُونَنِي وَلاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِك ﴾ بولاية أهل مكة ﴿يَعْبُدُوْنَنِي وَلاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِك ﴾ بولاية علي بن أبي طالب ﴿فَأَوْلَئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ (١٠) يعني العاصين لله ولرسوله. وروى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مروياً عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: من لم يقل إني رابع الخلفاء فعليه لعنة الله. ثم ذكر أمير المؤمنين أنه رابع خلفاء الله تعالى آدم وداود وموسى (١).

وروي في كتابي محمد ابن مردويه ومحمد السمعاني™ بإسنادهما إلى عبد الرزاق، عن أبيه، عن مينا، عن ابن مسعود قال: كنت مع النبي صلى

وعلى بن حرب الطائي. وهو الصحيح.

١. سورة البقرة: ٣٠.

٢. سورة ص: ٢٦.

٣. في المناقب: وهارون، قال موسى. وهو الصحيح.

٤. سورة الأعراف: ١٤٦.

٥. سورة النور: ٥٥.

٦. ورد ذلك في حديث في مائة منقبة لابن شاذان ص ١٢٥.

٧. المناقب لابن شهر اشوب ٧٨/٣.

الله عليه وآله وقد تنفس [الصعداء]، فقلت: ماشأنك الله وقد تنفس الله ؟ قال: نعيت إلي نفسي يابن مسعود. قلت: استخلف. قال: من ؟ قلت: أبابكر. فسكت، ثم مضى ساعة ثم تنفس، فقلت: ما شأنك يا رسول الله ؟ قال: نعيت إلي نفسي. قلت: فاستخلف. قال: من ؟ قلت: عمر. فسكت، شممضى ساعة ثم تنفس، فقلت: ما شأنك يا رسول الله ؟ قال: نعيت إلي نفسى. قلت: فاستخلف. قال: من ؟ قلت: على بن أبي طالب.

فسكت ثم قال: والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليُدخلَنَّ الجنة أجمعين أكتعين.

وهذا النص بالخلافة نص جلي لا يحتمل غيره، لأن ظاهر لفظ «الخلافة» في العرب هو من قام مقام المستخلف في جميع ما كان إليه، وإنما يقتضي الإستخلاف والخلافة في بعض الأحوال بإضافات تدخل على الكلام، كقوله تعالى ﴿كَما اسْتَخْلَفُكُم مِنْ ذُرِّيَةٍ قَوْمٍ آخَرِيْنَ﴾ " وقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذَى جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ "، وكقول زهير ":

بها العينُ والآرامُ يَمشين خِلْفَةً وأطلاؤها ينهضن من كلّ مِجْشَمِ وإلا فالإطلاق في العرب يقتضي ما ذكرته.

تنبيه:

موصوفية على عليه السلام بالخلافة : إما أن يكون وصفاً عـدمياً أو

١ . في المصدر : ما لك .

<sup>..</sup> ٢. سورة الأنعام: ١٣٣، والصحيح في الآية الكريمة ﴿ كَمَا أَنْشَأَكُمْ ﴾.

٣. سورة الفرقان: ٦٢.

٤. لسان العرب «طلي».

ثبوتياً ، الأول محال لأنه نقيض اللاموصوفية ، وهي وصف سلبي ونقيض السلب ثبوت ، فثبت أن موصوفيته بالخلافة وصف ثبوتي لا سلبي ، فوجب وصفه واختصاصه بها ، لاستحالة قيام الصفة الواحدة \_ التي هي الخلافة \_ بمحلين .

وقد رواها الفريقان ، ولفظ رواياتهم ناطق بالخلافة لعلي بن أبي طالب عليه السلام ، بصريح القول الذي [لا] يختلج الشك فيه . وفي ذلك مقنع لمن نظر بعين الحق . فما بعد لفظ « الخلافة » بيان يُلتمس ، ولا منار يقتبس ، ولا دليل أدل من ذلك .

وقول النبي صلى الله عليه وآله « ففيّ النبوة وفي علي الخلافة » كلام عام غير مختص بوقت من الأوقات.

ومتى خُص في الخلافة لزم ذلك في النبوة ، لأنهما في قرن واحد. ومن خصه بوقت مضي الثلاثة الذين تقدموه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله احتاج إلى دليل ، ولا دليل له .

وفي اتحاده عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله \_وهما نور بين يدي الله سبحانه وتعالى يسبحه ويقدسه قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام \_ بفرق عظيم، ولأنه الصريح من القول لا لبس فيه ولا تعمية عليه، وهـو عماد يُعتمد عليه ودليل يجب المصير إليه.

وأما خبر أبي ذر الذي ذكره ابن المغازلي، فيقتضي الكفر بالله سبحانه وتعالى والمحاربة لله ولرسوله لمن ناصب علياً الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولفظ التعدية لفظ عام، فمتى اتصف مخلوق بالمناصبة لعلي اقتضت له الكفر والمحاربة على ما رواه ابن المغازلي عن

أبي ذر الموصوف بالصدق بقول الرسول عليه السلام.

وأما دلالة المعنى في الخبر المذكور آخر هذا الفصل، فإنها دلالة واضحة بينة لائحة، لأنه عليه السلام سكت عن ذكر الأولين، فلما قال له ابن مسعود علي بن أبي طالب، أقسم النبي صلى الله عليه وآله بالله تعالى: لئن أطاعوه ليُدخلن الجنة أجمعين، ثم أكد مقاله بأكتعين.

والحق لا يكون إلا في جهة واحدة، وقد أبانها بلفظ وقسم وتأكيد أنها جهة على عليه السلام، فدل على أن الجهتين لاحق فيهما.

قال الرضى رضى الله عنه(١):

إذا ذكروه للخلافة لم ترل إذا عدَّدُوا المجدَ التليدَ تنحلوا حريُّون إلا أن تُهزَّ رماحُهم وقال يزيد بن مزيد":

خـــــلافةُ الله فــــي هــــارون ثـــابتةً إرثُ النبي لكم مــن دون غـــيركُمُ

تَطَلَّعُ من شـوق رقـابُ المـنابرِ عُلىً تتبرى من عـقود الخـناصرِ ضـنينون إلا بـالعُلى والمـفاخرِ

وفي بـنيه إلى أن يُـنفخ الصـورُ حقٌ من الله في القـرآن مسـطورُ

١. ديوان الشريف الرضي ١/١٥ من قصيدة طويلة.

٢. المناقب لابن شهر اشوب ٧٩/٣.

## الفصل الثانى والعشرون

( في ذكر المنزلة )

قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لانبي بعدي.

وهذا شيء ظاهر مشتهر ، غني بشهرته وتواتره عن إيراد الأسانيد ، لأن الناقل له هو الناقل لخبر يوم الغدير . وقد سبق القول في صحة خبر يوم الغدير وصحة التواتر فيه من جميع الأمة المحمدية .

وقد ورد هذا الكلام أيضاً في مواضع لا تحصى كثرة، ونقله الفريقان نقلاً معلناً مكشوفاً. والنبي صلى الله عليه وآله خاطبه بذلك في مقام بعد مقام، وتأكد ذلك منه في غزاة تبوك.

ولا حاجة إلى إيراد أخبار الفرقة المحقة، لما سبق من تواترهم عـلى خبر يوم الغدير، وهذا اللفظ من جملة ذلك.

وأما أهل المذاهب الأربعة:

روى منهم أحمد بن حنبل في مسنده مسنداً إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة

هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي ١٠٠٠.

ورواه مسنداً إلى سعد بن أبي وقاص "قال ": دخلتُ على سعد فقلت: حديثاً حُدِّثته عنك حدثتنيه (" حين استخلف النبي صلى الله عليه وآله علياً على المدينة. قال: فغضب سعد وقال: من حدثك [به]؟ فقلت: إن أخبرته أن ابنه حدثنيه فيغضب عليه (" ، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين خرج في غزاة تبوك استخلف علياً على المدينة، فقال علي : يا رسول الله [ما] كنت أحب أن تخرج في وجه (" إلا وأنا معك. فقال: أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي.

ورواه عن سعد بن أبي وقاص بطريق آخر ( قال : قال سعد بـن أبـي وقاص : خلف رسول الله صلى الله عليه وآله [علياً] في غزاة تبوك ، فقال : يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ قال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه لا نبى بعدي .

ورواه عبدالله بن أحمد بن حنبل بطريق آخر غير هذه الطرق إلى سعد وغيره، ويذكر في كل طريقة منها أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي

١. مسند الامام أحمد ٣٢/٣.

٢. نفس المصدر: ١٧٧/١.

٣. أي ابن لسعد بن مالك وهو يحدث عن أبيه.

٤. العبارة مضطربة، وفي المسند: فقلت حديثاً حدثنيه عنك حين...

٥. في المصدر: فكرهت أن أخبره أن ابنه حدثنيه فيغضب عليه.

٦. في المصدر: وجهاً.

٧. مسند الامام أحمد ١٨٢/١ و١٨٤ و١٨٥.

عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي. وفي بعضها يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى.

وروى ذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند سعد بن أبي وقاص في الحديث الثامن من المتفق عليه من عدة طرق.

وروي ذلك في صحيح البخاري في الجزء الخامس في سادس كراس وهي نصف الجزء \_أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى تبوك واستخلف علياً، فقال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي (١٠).

ورواه البخاري في صحيحه في الجزء الرابع على حد ربعه الأخير ٣٠٠.

ورواه مسلم في صحيحه في الجزء الرابع على حدكراسين من آخره (")، وأسنداه معاً من عدة طرق، وفي بعض روايتها للحديث أن سعيد بن المسيب قال لسعيد المذكور: إن سعد بن أبي وقاص قال: أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وآله يقول ذلك لعلي ؟ فوضع إصبعيه في أذنيه وقال: نعم وإلا فاستكتا(").

ورواه مسلم في صحيحه في الجزء الرابع في أوله في مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام من طرق، وقيل للراوي: أنت سمعته من النبي

١. صحيح البخاري ٣/٦.

٢. المصدر السابق ٢٤/٥.

۳. صحیح مسلم ۱۸۷۰/۱ ـ ۱۸۷۱.

٤. استكتا: صمتا، وأصله بمعنى ضيق الصماخ.

صلوات الله عليه وآله ؟ فقال: نعم وإلا فصمتا.

ورواه مجاهد في تفسيره، والنطنزي في الخصائص، وصنف أحمد بن محمد بن سعيد كتاباً في طرقه، ورواه الخطيب في التاريخ، وعبد الملك العكبري في الفضائل، وابن الثلاج وعلي بن الجعد في أحاديثهما، وابن فياض في شرح الأخبار عن عمار بن سعد بن مالك عن أبيه.

ورواه الفقيه ابن المغازلي في كتاب المناقب من أكثر من عشرة طرق (١٠) وفي بعضها يقول: قال سعيد: قلت لسعد بن أبي وقاص: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال: نعم لا مرة ولا مرتين يقول ذلك لعلى عليه السلام.

وقد صنف القاضي أبو القاسم علي بن الحسن التنوخي \_وهـو مـن أعيانهم \_كتاباً سماه «ذكر الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبى بعدي ».

وروى التنوخي حديث النبي صلى الله عليه وآله لعلي «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي»، عن عمر بن الخطاب، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن سمرة، ومالك بن الحرث، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وأبي رافع مولى رسول الله «ص»، وعبد الله بن أبى أوفى، وأبى سريحة حذيفة بن أسيد، وأنس

١. المناقب لابن المغازلي ص ٢٧-٣٧.

ابن مالك، وأبي بردة الأسلمي، وأبي أيوب الأنصاري، وعقيل بن أبي طالب، وحبش بن الجنادة السلولي، ومعاوية بن أبي سفيان، وأم سلمة زوج النبي «ص»، وأسماء بنت عميس، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن علي بن الحسين عليهم السلام، وحبيب بن أبي ثابت، وفاطمة بنت علي، وشرحبيل بن سعد. قال التنوخى: كلَّهم عن النبي، ثم شرح الروايات بأسانيدها وطرقها محرراً.

ورواه ابن عبد ربه في كتاب العقد في فضائل علي عليه السلام، قال: وقال له النبي صلى الله عليه وآله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبى بعدي ١٠٠٠.

وذكره الحاكم أبو نصر الحيري في كتاب التحقيق لما احتج بـــــه أمــير المؤمنين يوم الشوري، وهو من أعيانهم.

ورووه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثالث من أجزاء ثلاثة في ثلثه الأخير في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي(٣).

ورواه أحمد بن حنبل عن النبي عليه السلام قال لعلي يوم المؤاخاة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.

وروى في مسنده(٢) حديثاً أسنده إلى مخدوج بن زيد الهلالي:

١. العقد الفريد ٣١١/٤.

٢. سنن الترمذي ٦٣٨/٥، سنن ابن ماجة ٤٢/١.

٣. مروي في فضائل الصحابة للامام أحمد ٦٦٣/٢، والزيادات منه، وفيه « الهذلي »
 بدلاً عن الهلالي، وهو الصحيح.

أن رسول الله صلى الله عليه وآله آخى بين المسلمين ثم قال: يا علي أنت [أخي، وأنت]مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، أما علمت يا علي أنا (١٠) أول من يُدعى به يوم القيامة، يُدعى بي فأقوم (١٠) عن يمين العرش، فأكسى حلة خضراء من حلل الجنة، [ثم يُدعى بأبينا ابراهيم فيقوم عن يمين العرش]. ثم يُدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض، فيقومون سماطين عن يمين العرش ويكسون حلل خضراء من حلل الجنة.

ألا وإني أخبرك يا علي أن أمتي أول الأمم يحاسبون يوم القيامة، ثم أنت أول من يُدعى بك لقرابتك "ومنزلتك عندي، فيُدفع إليك لوائي، وهو لواء الحمد، فتنشره بين السماطين، آدم "عليه السلام وجميع خلق الله يستظلون بظل لوائي [يوم القيامة]، وطوله مسيرة ألف سنة، سنانه ياقوتة حمراء، [قضُبُه فضة بيضاء، زجه درة خضراء]، له ثلاث ذوائب من نور، ذؤابة في المشرق وذؤابة في المغرب وذؤابة في وسط الدنيا، مكتوب عليه ثلاثة أسطر: الأول «بسم الله الرحمن الرحيم»، الثاني «الحمد لله رب العالمين»، الثالث «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، طول كل سطر مسيرة ألف سنة وعرضه مسيرة ألف سنة، فتسير باللواء والحسن عن يمينك والحسين عن شمالك (٥٠)، حتى تقف بيني وبين ابراهيم في ظل

١. في المخطوطة: أنه.

٢. في المصدر: يوم القيامة وأنا أقوم...

٣. في المصدر : يا علي أول ما يدعى بك لقرابتك مني.

٤. في المصدر: فتسير به بين السماطين وإن آدم.

٥ . في المصدر : عن يسارك .

العرش، ثم تُكسى حلة خضراء من الجنة، [ثم] ينادي منادٍ من تحت العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك على.

أبشريا علي، انك تُكسى إذا كسيت، وتُدعى إذا دعيت، وتُحيى إذا عيب.

وهذه أخبار القوم واضحة كما ترى من أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنـه لا نـبي بعدى.

فثبت لعلي عليه السلام جميع المنازل التي كانت لهارون من مـوسى عليهما السلام، إلا ما استثناه من النبوة وأخرجـه العُـرف مـن الأخـوة، ومنازل هارون من موسى أشياء:

منها: أنه كان أخاه لأبيه وأمه، وهي منتفية بالعرف كما ذكرت.

ومنها: أنه كان شريكه في النبوة.

ومنها: أنه كان أحب قومه إليه.

ومنها: أنه كان ممن شدَّ اللهُ به أزرَه.

ومنها: أنه كان مفترض الطاعة على أمته وخليفته على قومه.

ومنها: أنه كان وزيره من أهله.

وأما السبب والخلافة بقوله تعالى ﴿وَقَالَ مُوسَى لأَخِيْهِ هَارُونَ اخْلُفْني في قَوْمِي وَأَصْلِحْ﴾ ١٠٠.

وأما كونه شريكاً في النبوة وغيرها بقوله تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيْراً مِنْ أَهْلِي \* هَارُوْنَ أَخِي \* أَشْدُدْ بِـهِ أَزْرِي \*

١. سورة الأعراف: ١٤٢.

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾'' فأجابه الله تعالى بقوله ﴿سَـنَشُدُّ عَـضُدَكَ بِأَخِـيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطَاناً فَـلَا يَـصِلُونَ إلَـيكُمَا بِآيَـاتِنَا أَنْـتُمَا وَمَـنِ اتَّـبَعَكُمَا الغَالِبُونَ﴾'".

والسلطان هو الحجة ، بدليل قوله تعالى في سورة الرحمن ﴿لَا تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ ٣) يعني بحجة .

وقد وصفهما اللهُ تعالى أنهما ومن اتبعهما الغالبون، وأجابه أيضاً سبحانه وتعالى بقوله عز وجل ﴿قَدْ أُوتِيْتَ سُؤلَكَ يَا مُوسَى \* وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾ "".

وإذا كانت هذه المنازل ثابتة لهارون من أخيه موسى بمحكم الكتاب العزيز، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام إلاما استثناه لفظاً وعرفاً، فوجب ثبوتها أجمع إلاما استثنى.

فإن قيل: إن هارون قد مات في حياة موسى ولم يثبت له منزلة من موسى بعد وفاته، فكيف تستدلون بذلك على حصول الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام بعد الوفاة.

فالجواب: إن هارون كان خليفة موسى عليه السلام في حال حياته، ولو بقي إلى بعد وفاته لكانت خلافته ثابتة كما كانت في حياته، فإذا بقي أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعد وفاة النبي «ص» فيجب أن تكون

١. سورة طه: ٢٩\_٣٢.

٢. سورة القصص: ٣٥.

٣. سورة الرحمن: ٢٢.

٤. سورة طه: ٣٦-٣٧.

الخلافة حاصلة له.

فإن قيل: ولم قلتم إنه لو بقي هارون بعد موسى لكانت خلافته ثابتة من موسى ؟

فالجواب: لأنه إذا ثبتت هذه المنزلة في حال الحياة فلا يجوز أن يزول عنها بعد الوفاة، لأنها منزلة جليلة لا يجوز أن يُحطَّ عنها من ثبتت له، لأن ذلك يقتضي غاية التنفير.

وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله جعل هذه المنازل لأمير المؤمنين عليه السلام بعده، بدلالة قوله «إلا أنه لا نبي بعدي »، فإذن ثبتت هذه المنازل لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وفي ثبوتها له ثبوت فرض طاعته كفرض طاعة رسول الله «ص».

فإن قيل: قوله عليه السلام «أنت مني بمنزلة هـارون مـن مـوسى» يقتضي ثبوت منزلة واحدة، إذ لو أراد أكثر من منزلة واحدة لقال بمنازل هارون، فلا يصح حمله على العموم، بل يختص بالمنزلة الواحدة.

فالجواب: هذا باطل من وجهين:

أحدهما \_ أنه عليه السلام لو أراد منزلة واحدة لما حسن أن يستثني منها، لأنه لا يصح أن يستثنى من منزلة واحدة، فحسن الاستثناء منها دليل واضح ظاهر على أنه عليه السلام أراد أكثر من منزلة واحدة.

وكل من قال أراد أكثر من منزلة واحدة قال أراد جميع المنازل إلا مـــا استثناه [لفظاً ] وعرفاً .

والوجه الثاني \_ أن الأمة بين قائلين: قائل يقول إن الخبر خرج عــلى سبب، وهو مقصور على سببه الذي خرج عليه. والآخر يقول إن المراد به

جميع المنازل. فإذا بطل قول الأول ثبت الثاني.

والذي يدل على فساد القول الأول أشياء:

منها: أن السبب الذي ذكروه طريقه الآحاد، والخبر معلوم بالتواتر، ولا يجوز أن يقصر الخبر المعلوم بالتواتر على سبب مظنون.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا القول في مقام بعد مقام، وتأكد ذلك منه يوم الغدير وفي غزاة تبوك، ولو كان الخبر خارجاً على سبب \_كما قالوا\_لما وجب قصره عليه، لأن الصحيح في أصول الفقه أن اللفظ إذا خرج على سبب لا يقصر عليه بل يحمل على عمومه.

فإن قيل: لو أراد بالخبر الامامة لوجب أن يقول: أنت منى بمنزلة يوشع ابن نون. لأن هذه المنزلة كانت ليوشع بعد وفاة موسى عليه السلام، فلما لم يقل ذلك دل على أنه لم يرد الامامة بهذا الخبر.

فالجواب: إن هذا قول فاسد من وجوه:

أحدها: أنه إذا كان الخبر دالاً على الامامة بعده لأمير المؤمنين عليه السلام فقول القائل «كان يجب أن يقول النبي كذا وكذا» اقتراح في الأدلة، وذلك فاسد بلا خلاف، لأنه كان يلزم كل أحد استدل بدليل أن يقال له: هلّا استدللت بدليل آخر.

ومنها: أن خلافة يوشع ليست معلومة، إنما سمع ذلك من قول اليهود ورواياتهم وروايات قليلة من غيرهم لا يعرف صحتها من فسادها. وقد قيل: إن يوشع بن نون كان نبياً مبعوثاً من قِبَل الله تعالى، والخلافة كانت في أولاد هارون. والله أعلم.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وآله أراد إثبات جميع منازل هارون من

موسى لأمير المؤمنين عليه السلام، ولم يرد الخلافة حسب، وليست تلك حاصلة ليوشع، فلا يمكن أن يُشبَّه به.

فإن قيل: هذا يوجب كونه إماماً معه في الحال.

فالجواب: الظاهر يقتضي ذلك، لكن إذا علم بدليل الإجماع أنه لم يرد حال الحياة ثبت ماعداها.

وفي الأصحاب من قال: إن منزلة الإمامة كانت ثابتة في الحال، وإنما لم يسم إماماً لوجود النبي صلى الله عليه وآله. مع أن تسميته بإمرة المؤمنين في حياة النبي «ص» وارد قد نقله كثير من العلماء، وسأذكر لمعة منه بالفصل السادس والعشرين انشاء الله تعالى.

ومنهم من يقول: لا تثبت رئاسة الإمام مع وجود الناص عليه، سواء كان نبياً أو إماماً. وقد تقدم ذلك في فصل وجوب الامامة. وأما الاستحقاق فقد كان حاصلاً.

على أنه إذا كان ظاهر الخبر يدل على ثبوت المنزلة في الحال \_كما قالوا \_فهذا يدل على ثبوتها فيما بعد في مستقبل الأوقات، ويخرج زمان حياة النبي صلى الله عليه وآله بالإجماع، ويبقى ما بعد النبي على ظاهره. وفي ذلك مراد الفرقة المحقة الإثنى عشرية.

ومتى قيل بحمله على بعد حياة عثمان.

قيل: هذا ساقط بالإجماع، لأن أحداً من الأمة لم يثبت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بهذا، وإنما أثبتوها بالعقد والإختيار. وأما من أثبت إمامته بالنص من الله ورسوله أثبتها بعد النبي صلى الله عليه وآله بلافصل.

تنبيه:

موصوفية علي عليه السلام بهذه المنازل: إما أن يكون وصفاً عدمياً أو ثبوتياً . الأول محال ، لأنه نقيض اللاموصوفية ، وهي وصف سلبي ، ونقيض السلب ثبوت ، فثبت موصوفيته بهذه المنازل الشريفة الجليلة ثبوتاً يختص به دون غيره .

وفي استخلاف الرسول صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام لما توجه إلى غزاة تبوك ثبوت إمامته وولايته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن حاله في الاستخلاف لم يتغير ولم يقع ثم عزل لا بقول من الرسول ولا بدليل غيره، فوجب الاستمرار في الحكم والولاية والخلافة.

فإن قيل: رجوع النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة يقتضي عـزله، وإن لم يقع العزل بالقول.

فالجواب: الرجوع ليس بعزل عن الولاية، لا في عادة ولا في عرف. وكيف يكون العود عزلاً أو يقتضي العزل وقد يجتمع الخليفة والمستخلف في البلد الواحد ولا ينفي حضوره الخلافة له. وإنما يثبت في بعض الأحوال العزل بعود المستخلف بشرط أن يستخلفه في حال الغيبة فقط دون الحضور. والنبي صلى الله عليه وآله استخلفه من غير شرط، باتفاق روايات الفريقين على نفى الشرط.

فإن قيل: إن النبي عليه السلام استخلف معاذ بن جبل وابن أم مكتوم وغيرهما، ولم يوجب لهم ذلك إمامة، وكذا على عليه السلام.

فالجواب: إن الاجماع في الأمة حاصل أن هـؤلاء لاحـظ لهـم بـعد الرسول عليه السلام في إمامة ولا فرض طاعة، وذلك دليل ظاهر عـلى

ثبوت عزلهم.

فإن قيل: يختص هذا الاستخلاف بالمدينة فقط ، ولا يقتضي له الإمامة التي تعم.

فالجواب: إذا ثبت له عليه السلام بعد النبي «ص» فرض الطاعة واستحقاق التصرف بالأمر في بعض الأمة، وجب أن يكون إماماً على سائر الأمة، لأنه لا قائل من الأمة يذهب إلى اختصاص ما يجب له في هذه الحال، بل كل من أثبت هذه المنزلة أثبتها عامة على وجه الامامة، فكان الاجماع مأنعاً عن هذا القول.

فإذن ثبتت منازل هارون من موسى لعلي من رسول الله «ص»، وثبت له الاستحقاق منه، وفي ذلك ثبوت إمامة علي عليه السلام وولايته وفرض طاعته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلافصل كفرض طاعة رسول الله بالدلائل القاهرة والبراهين الواضحة من قول الفريقين.

وفي ذلك يقول زيد بن علي عليه السلام \_وقد سمع من يقدم أبـابكر وعمر على علي عليه السلام \_^!:

فمن شرَّف الأقوام يـوماً بـرايـةٍ(١)

فيان علياً شرَّ فته المناقبُ وقول رسول الله والحق قوله

وإن رغمت منه أنوفٌ كواذبُ

١. المناقب لابن شهر اشوب ٢٧/٣، الأبيات الثلاثة الأولى.

٢. في المناقب: ومن شرف. ترابه.

بأنك مسنى يا عملى مُعَالِناً

كهارون من موسىأخلىوصاحبُ دعاه يبدر فاستجاب لأمره

ومازال في ذات الإله يضاربُ

فــمازال يـعلوهم بــه وكأنــه

شهاب تلقا القوابس ثاقب

لمــا أراد إلى تـبوك مـضيا

قولاً يُسرُّ إلى أخيه خفيا

بــل كـان قـرَّبه الإلهُ نـجيا

وقال الحميري رحمه الله ينشد ١٠٠٠:

واذكر غـداة خـلابه فـي مـعركٍ يوصيه حين بدا له استخلافه(٢) [والمسلمون ومن تأبّش منهمُ دون الثنية واقفون مطياس] من قبلهم لقد انتجاه لحادث وقال الحماني رحمه الله(1):

وأنزله منه على رغمة العدى

كهارونَ من موسى على قدم الدهـر فمن كان في أصحاب موسى وقومه

كهارون لازلتم على زلل الكفر٠٠٠

١. لم ترد الأبيات في ديوان الحميري، وهي في المناقب لابن شهر انسوب ٢٥٣/٢ مع عنوان «لغيره».

٢. في المناقب: يرضيه.

٣. الزيادة من المصدر. تأبش: تجمع.

٤. المناقب لابن شهر اشوب ٢٧/٣.

ة . في المخطوطة : على ظلل الكفر .

وقال منصور النمري رحمه الله (۱۰): رضيتُ حكمَك لا أبغي بـ ه بـ دلاً آل الرسول خـيار النـاس كـلهمُ وقال الزاهي رحمه الله (۲۰):

غداة دعاه المصطفى وهو مزمع فقال أقم دوني بطيبة واعلمن فلما مضى الطهر النبيُّ تظاهرت فيقالوا عليُ قد قلاه محمد فألفيته دون المعرَّس فانتنوا فعلَّك خيرُ الخلق من فوق شاهقٍ فيقال رسول الله هذا إمامكم

لأن حكمك بالتوفيق مقرونُ وخمير آل رسول الله همارونُ

لقصد تبوك وهو للسير مُضمِرُ بأنك للفجار بالحق مُبهِرُ عليك رجالٌ بالمقال وأجهروا وذاك من الأرجاس إفك ومنكرُ (٣) وقالوا علي قد أتاك يكفرُ وذاك مسن الله العلي مقدرً له الله ناجي إذ هو المتخيرُ (١)

١. نفس المصدر والصفحة.

٢. المصدر السابق ٢٤/٣.

٣. في المصدر: من الإرجاء. قلاه: أبغضه وهجره.

٤. في المصدر: أيها المتحير.



## الفصل الثالث والعشرون

( في ذكر المؤاخاة )

قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ (١).

لما نزلت هذه الآية آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الأشكال والأنظار، بوحي من الله تعالى، ليكون كل أخ يُعرف بنظيره ويُنسب إلى قرينه ويُستدل به عليه.

والإخاء رواه الفريقان:

فمن روايات الفرقة المحقة ما رواه الشيخ الفقيه محمد بن جعفر المشهدي رحمه الله في كتابه الموسوم بكتاب «ما اتفق فيه من الأخبار في في فضل الأئمة الأطهار» حديثاً أسنده إلى عبدالله بن العباس وعبد الرحمن بن عوف الزهري، قال: قالا: كان النبي صلى الله عليه وآله جالساً في مسجده إذ هبط الأمين جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد العلي الأعلى يقرؤك السلام ويقول لك إقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ ﴿إنَّ المُتَّقِيْنَ في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* أَدْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِيْنَ \* وَنَنزَعْنَا مَا في صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ \* لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبُ وَ مَا مَدُوْرِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ \* لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبُ وَ مَا

١. سورة الحجرات: ١٠.

هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنِ ﴾ (١٠).

فقال: يا جبريل فما هؤلاء القوم الذين جعلهم الله إخواناً عملى سرر متقابلين ؟ فقال: أصحابك المنتخبون الذيمن وفوا بعهدك ولم يمنقضوا عهدك، ألا وإن الله يأمرك أن تؤاخي بينهم في الأرض كما واخى الله بينهم فى السماء.

فقال النبي صلى الله عليه وآله: إني لا أعرفهم.

فقال له جبريل: ها أنا قائم بازائك في الهواء، فإذا أقمتَ رجلاً مؤمناً قلتُ لك: فلان مؤمن ، أقمه فواخ بينهما، فإذا أقمتَ كافراً قلتُ لك: فلان كافر، أقمه فواخ بينهما. فقال النبي «ص»: أفعل ذلك يا جبريل.

وقام النبي صلى الله عليه وآله فواخى بين المؤمن والمؤمن والمنافق والمنافق، فضج المنافقون وقالوا: يا محمد أيش كان في هذا، قد كان من سبيلك أن تدعنا مختلفين ولا تجعلنا إخواناً مفترقين. فعلم الله ما قالوا، فأنزل الله على نبيه ﴿مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ المُؤمِنِيْنَ عَلَى مَا أَنْتُم عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ "، فتلاه النبى عليه السلام عليهم، فسكت القوم.

وأقبل النبي صلى الله عليه وآله ، فواخى بينهم إلى أن فرغ منهم ، فحانت منه التفاتة ، فنظر إلى علي بن أبي طالب جالساً ناحية وهو يرفع نفسه مرة ويتقاصر مرة والدموع تنحدر على خديه ، فقال له النبي : مم بكاؤك يا أبا الحسن ؟ لا أبكى الله عينك . فقال عليه السلام : بكائي على نفسي . قال النبى صلى الله عليه و آله : ولم ذاك يا أبا الحسن ؟ فقال : لأنك يا رسول الله

١. سورة الحجر: ٤٤\_٨٤.

۲. سورة آل عمران: ۱۷۹.

كلما أقمتَ رجلاً من المؤمنين قلتُ: إنك ستقيمني إليه وتواخي بيني وبينه ، فتعدل عني إلى غيري ، فقلت في نفسي : لا أصلح لمؤاخاة رجل من المؤمنين .

فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما عدلتُ عنك، ولكن وجدتُ الله يعدل بي عنك، فهذا جبرئيل عليه السلام قائم في الهواء كلما أقمتُ رجلاً من المؤمنين وأردتُ أن أقيمك يقول جبريل: أقعد علياً، أقعد علياً، وأخره في هذا المكان ولا تقدمه. فظننتُ في نفسي ما ظننتَ في نفسك، فغمني ذلك وأقلقني وساءني وأحزنني، فهبط علي جبريل عليه السلام وقال: يا محمد العلي الأعلى يقرؤك السلام ويقول لك: قد علمت عزل علي، فلا يغمك ذلك، فإنما خبأته لك، وقرنته بك، وآخيت بينك وبينه في السماء والأرض.

ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وقال:

« أيها الناس أنا عبد الله ، أنا نبي الله ، أنا حجة الله ، أنا صفي الله ، أنا نجي الله ، أنا المحجة إلى الله ، من خانني فقد خان الله ».

«قدمني الله في المفاخر والمآثر، وآثرني في المفاخر، وأفردني في النظائر، فما من أحد إلا وأنا وديعة عنده، وأنا وديعة الله، أنا كنز الله، أنا صاحب الشفاعة الكبرى، أنا صاحب الكوثر واللوى، أنا صاحب الكأس الأوفى، أنا ذو الدلائل والفضائل والآيات والمعجزات. أنا السيد المسؤل في المشهود، والمقام المحمود، والحوض المورود، واللواء المعقود. أنا بشارة النفس، وخاتم المرسلين، ذو القول المبين. أنا راكب المنبر يوم الدين. أنا أول محبور، وأول منشور، وأول محشور، وأول مبرور، وأول

من يُدعى من القبور إذا نفخ في الصور ».

«أنا تاج البهاء المستور. أنا المرسل المذكور في التوراة والإنجيل والزبور وكل كتاب مسطور. أنا صاحب الشاهد والمحامد والمزاهد والمقاصد وعلم الله. أنا المنذر المبلغ عن الله. أنا الآمر بأمر الله. أنا ذو الوعد الصادق عن الله. أنا نجي السفرة، أنا إمام البررة، أنا مبيد الكفرة، أنا المنتقم من الفجرة، أنا ذو الشامة والعلامة».

« أنا المكرَّم ليلة الأسرى، أنا الرفيع الأعلى، أنا المناجي عند سدرة المنتهى، أنا الذي دني فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى».

« أنا السفاح ، أنا الرباح ، أنا النفاح ، أنا الفتاح ، أنا الذي يـفتح أبـواب الجنان ، أنا المحفوف بالرضوان ، أنا أول قارع أبوابها ، أنا المتفكه بثمارها ، أنا المحبو بأنوارها ، أنا الصقال ، أنا الهتاك » .

« أنا ابن الفواطم من قريش الأكارم، أنا أول الفوائد من سليم، أنا ابن المرضعات، أنا القسم وأبوالقاسم، أنا العالم، وأنا الحليم الحاكم، وأنا الحاسم، وأنا ينبوع المكارم، أنا ابن هاشم. أنا ابن شيبة الحمد واللواء، والفخر والمجد والسناء، والجد جدي بالحمد، وما كان له بطير أبابيل، وأهلك الله جند الفيل».

« أنا لي الزمزم والصفا، أنا لي العصابة واللوا، أنا لي المآثر والنهى، أنا لي المشاعر والصفا، ولي من الآخرة الزلفى، ولي شجرة طوبى وسدرة المنتهى، ولي الوسيلة الكبرى. أنا باب مطالع الهدى، أنا حجة على جميع الورى».

«أنا الغلاب، أنا الوهاب، أنا الوثاب، أنا على من أدبر وتولى، أنا

العجب والعجاب، أنا المنزل عليه الكتاب، أنا العطوف، أنا الرؤوف، أنا السفيق الرفيق، أنا أبو الشفيق الرفيق، أنا المخصوص بالفضيلة، أنا الموعود بالوسيلة، أنا أبو النور والإشراق، أنا المحوَّل على البراق، أنا المبعوث بالحق إلى الآفاق».

« أنا عَلَم الأنبياء ، أنا منذر الأوصياء ، أنا منقذ الضعفاء ، أنا أول شافع ، انا أول صادق ناطق ، أنا ذو الجمل الأحمر ، أنا صاحب الدرع والمغفر ، أنا ذو القضيب الأبتر ، أنا الفاضل ، أنا الكامل ، أنا المنازل ، أنا قائل الصدق ، وأنا المبعوث بالحق ، أنا الحمام ، أنا الامام ، أنا السمام ، أنا الخاتم ، أنا الضرغام على من خالف الأحكام » .

«أنا داعية الساعة، أنا اقتربت، أنا الآزفة، أنا كلام اسماعيل، أنا صاحب التنزيل، أنا واضح الهدى، أنا الشاهد، أنا العابد، أنا ذو المقاصد، أنا بالخير واعد».

« أنا الموعود بالسلامة لأمتي، أنا المبشّر بالكرامة لعترتي، أنا المنقذ بدعوتي، أنا المفلج بحجتي، أنا إمام الأئمة، أنا عصمة الأمة، أنا دافع النقمة، أنا المبشر بالنعمة ».

« أنا بحر الرضى، وطود النهى، وكهف العفاف، وجهت لي الزلفى، وحفت لي الزلفى، وحفت لي الجنة، أنا ظله السكينة».

«أنا من الذبيحين المفتدين بالتحف من بحبوحة الشرف، أنا جادة الإيمان، وطريق الأمان، وواضح البرهان. أنا ابن معد بن عدنان، أنا حسرة الشيطان».

« ولدني تسعة من المرسلين، فسميتُ في قومي الأمين. أنا أم القرآن المبين. أنا طه ويس والتين والزيتون، أنا أحمد في الأولين، وفي صحف الماضين، وفي الأمم المتقدمين، وفي القرون السالفين. أنا محمد في السماوات والأرضين».

« أنا صاحب الكوثر في المجمع والمصدر ، أنا المجاب في المحشر ، أنا الحبيب النجيب ، أنا المصيب ، أنا المزمل ، أنا المدثر ، أنا المذكر ، أنا الذي ساهمني في ظهر آدم الورى وفضلتهم والنبيون ففضلتهم أجمعين » .

« أنا الذي بشرهم الله بشفاعتي، وأمرهم بطاعتي، وأخذ عليهم العهد بتصديق رسالتي. أنا قائد الغر المحجلين ».

«أنا أفضل النبيين قدراً، وأعظمهم خطراً، وأوضحهم خيراً، وأعلاهم مستقراً، وأكرمهم أمة، وأجزلهم رحمة، وأفضلهم ذمة، وأزكاهم لمة».

«وما فيكم أحد إلا وقد قُرن بقرينه ووُصل بحدينه، لتحقيق علم الله تعالى فيكم ومواهبه لديكم، لم يعدل بكم عن حد جناب إخوانكم وعن أعمال أشكالكم، فقد خار الله لكم ولهم. وقد أحسن الله ولطف بي إذ أخرني كي أذكركم شيئاً : ألا وإن علياً حقيق بمعرفته مخصوص به، حسبه حسبي، ونسبه نسبي، وسنته متعلق بسنتي، فعلي أخي وابن عمي».

«أوتيت الرسالة والحكمة وأوتي علي العلم والعصمة، وأوتيت الدعوة والقرآن وأوتي علي الوصية والبرهان، وأوتيت القضيب والناقة وأوتي علي الحوض واللواء، وأوعدت بالنجدة والشفاعة العظمى وجعل علي قسيم الجنة واللظى، وأعطيت الهيبة والوقار وأعطي علي الشرف والفخار، ووهب لي السماحة والبهاء ووهب لعلي البراعة والحجى، بشرت بالرسالة والكوثر وبشر علي بشبير وشبر، وأوتيت المثاني والقرآن العظيم وأوتي علي الصراط المستقيم، خصصت بخديجة الكبرى

وخص علي بزوجته فاطمة الزهراء خيرة النساء، حملت على الرفرف في الهواء وسمعت كلام من في السماء لوصت عند سدرة المنتهى، سئلت عن علي في الرفيع الأعلى، أرسلت بالنذارة والخوف وأعطي علي الندارة والسيف، بشرت بأعلى الجنان، طلبت أن لا يفارقني علي حيث كنت وكان».

« وعدت بالمقام المحمود في اليوم المشهود ووعد علي بلواء الحمد في اليوم الموعود، وبعثت بالآيات وعلي إحدى المعجزات، وفضلت بالنصر وفضل علي بالقهر، حبيت بالرضوان وحبي علي بالغفران، وهبلى حدة النظر ووهب لعلى البأس والظفر».

«أنا سابق المرسلين علي صالح المؤمنين، سطوت في المشاهد سطى علي في المراصد، أنا خاتم النبيين علي خاتم الوصيين، أنا نبي أمتي علي مبلغ دعوتي، بعث أخي موسى بالعصا يتلقف ما يأفكون وبعثت بالسيف في كف علي يقسم ما يمكرون، أنا باب الهدى علي باب التقى، حرب الله حربى وحربى حرب على».

«علي صفوة اسماعيل بعدي، سبقت له دعوة الخليل وجنب عبادة الأصنام والتماثيل، ثبت على عهد رب العالمين وكسر أصنام المشركين وأحرج بذلك الظالمين، ابراهيم صفوة الله والمرسلين».

« أنا وعلي صفوة ابراهيم واسماعيل ، خصنا الله بالتفضيل ، وطهرنا بالتنزيه عن فعل الخطائين . عجنت أنا وعلي من طين ، وسكنت أنا وعلي في ظهور المؤمنين » .

« أنا حجة الله علي حجتي ، ينطق على جناني ويخاطب على لساني ، لا

تشتبه عليه ظلمة في الظلمات ولا يبلى في دينه بآفة من الآفات، وهب لي علم المشكلات وهب لعلي علم المعضلات، ربيت في حجر أبي علي وربي علي في حضني ومهدي وحجري، ونشأ في صدري، وسبق الناس كلهم إلى أمري».

« فرح بالرضوان، وحبى بالغفران، وأوعد بالجنان من قبل أن يـؤمن إنسان. يضرب بحدي، ويفخر بجدي، ويسطو بسعدي».

«صارم جرئ عالم حاكم صابر صائم، لا تشغله الدنيا عن الذكر ولا ينقطع عند المصائب. دائم الفكر، حديد النظر، عظيم الخطر، علي الخبر، صبور وقور ذكور. شجاع إذا فلت الأبطال، وهب نفسه في يوم النزال في سَوْرة القتال، ما انخذل قط عني ولا وقف بمحال».

«غني، تقي، نقي، رضي، سخي، ولي، وفيّ، زكي، سني، مضي». «علي أشبه الناس إذا قضى بنوح حكماً، وبهود حلماً، وبصالح عزماً، وبابراهيم علماً، وباسماعيل صبراً، وباسحاق رزءاً، وبيعقوب مصاباً، وبيوسف تكذيباً محسوداً».

«على مواهب الله، معاند في دين الله، أشبه شيء بـالكليم هـدى، وبعيسى بن مريم رشداً، وبي خَلْقاً وخُلْقاً ».

« جميل من الطوارق ، نظيف من البوائق ، جدام البوارق ، عدو المنافق ، لكل خير موافق ، ولكل شر مفارق » .

« ملكوتي القلب، سماوي اللب، قدسي الصحة، يحب الرب. مناجز مبارز، غير فشل ولا عاجز ».

«نبت في أعراقي، وغذي بأخلاقي، وبارز بأسياقي. عدوه عـدوي،

وصفیه صفیی ».

«سرادق الأمة، وباب الحكمة، وميزان العصمة. لا يحبه إلا مؤمن تقي، ولا يبغضه إلا منافق شقي. حبيب نجيب وجيه عند الله، معظم في ملكوت الله. لم يزل عند الله صادقاً، وبسبيل الحق ناطقاً، معه رقة لا تزايله».

«يستبشر بـذكره المـؤمنون، ويسـيء بـذكره المـنافقون، ويـمقته القاسطون، ويبغضه الفاسقون، ويشنأه المارقون».

«مني مبدأه، وإلي منتهاه، وفي الفردوس مثواه، وفي عليين مأواه. كريم في طرقه، مهول في عطفه، سريع في خلقه. معصوم الجناب، طاهر الأثواب».

« نقي الحركات ، كثير البركات ، زائد الحسنات ، عالي الدرجات في يوم الهبات » .

«مهذب، نجیب، مجیب، مطیّب، أدیب، مؤدب، مستأسد، مجرب، حیدرة، قسورة، ضراب، غلاب، وهاب، وثاب».

« أولكم سبقاً ، وأولكم خلقاً . صاحب سري المكتوم ، وجهري المعلوم ، وأمري المبروم » .

« طويل الباع ، عَبْل الذراع ، كشاف القناع في يوم القراع » .

« أريب، لبيب، حبيب، نسيب، من ربه في المنزلة قريب».

«غضنفر ضرغام، ماجد هوام، مبارز قمقام، عذافر هشام، ليث همهام».

«به أسكن الله الرعب في قلوب الظالمين، فأوحى إلى: أن الرعب لا

يسكن لعلى قلباً ولا يمازج له لباً ».

«خلقه الله من طينتي، وزوجه بابنتي وحرمتي، وأقام معي سـنتي، وأوضح به حجتي، وأنار به ملكي، وهو المحنة على أمتى».

« واساني بنفسه ليلة الرَّقَد على فراشي ، وحمل ابنتي رئياً جهراً ، وردّما أخذه مني عدوي قهراً » .

«ربيت في بيت أمه فاطمة بنت أسد وحجرها وحضنها، وربي علي في بيتي وحضني وحجري، توليت تربيته وتولت خديجة كفالته من غير رضاع أرضعته».

« تتابعت منه الحكم، وتقارنت أنا وهو في العدم. محبه أسعد الأمم، وهو صاحب لواي والعلم، ما رؤي قط ساجداً لصنم، ما ثبت لي مكان قدم إلا ولعلى يد وقدم ».

« آمن من غير دعوة برسالتي ، بعثت يوم الاثنين ضحوة وصلى علي في يومه صلاة الزوال ، واستكمل من نوري ما كمل به الأنوار ، قدره أعظم الأقدار ».

« آنسني في ظهور الآباء الزاكيات، وقارنني في الأوعية الطاهرات، وكتب اسمه واسمي على السرادقات وفي السماوات. فعلي شقيقي من ظهر عبد المطلب إلى الممات، ومحدثي في جوار الله والغرفات ».

«اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه».

«خصَّه الله بالعلم والتقى، وحببه إلى أهل الأرض والسما، وجعل فيه الورع والحيا، وجنبه الخوف والردى، وفرض ولايته على أهل الأرض والسماء. فمن أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد

أبغضه الله ».

«علي خزانة علمي، ووعاء حكمي، ومنتهى همي، وكاشف غمي في حياتي، ومغسلي بعد مماتي، ومونسي في كل أوقاتي. علي غاسلي إذا قبضت، ومدرجي في أكفاني إذا تواريت. علي أول من يصلي علي من البشر، وممهدي في لحدي إذا حضر. علي يكفيني في الشدائد، ويحمل عني الأوائد، ويدافع عني بروحه المكائد. لا يؤذيني في علي إلا حاسد، ولا يرد فضله إلا شقى جاحد».

ثم رفع طرفه إلى السماء وقال:

«اللهم إنك قرنتني بأحب الخلق إليك، وأعرهم عندي، وأوفاهم بذمتي، وأقربهم قرابة إلي، وأكرمهم في الدنيا والآخرة علي».

وقال لعلي عليه السلام: أدن مني يا أبا الحسن، حبي الناس بالأشكال والقرناء وحباني ربي بك لأنك صفوة الأصفياء، بك يسعد من سعد وبك يشقى من شقي، أنت خليفتي في أهلي، وأنت المشتمل بفضلي والمقتدى بعدي، أدن منى يا أخى.

فدنا المرتضى من المصطفى، فأكب عليه وضمه إلى صدره، وقال له: يا أبا الحسن إن الله خلقك من أنواري، لذلك وافق سرك أسراري وضميرك أضماري، تطلع روحي لروحك، شهد الله لذلك والفائزون والصابرون وحملة العرش أجمعون، يشهدون بامتزاج أرواحنا إذا كنا من نور واحد، قال الله تعالى ﴿وَهُو الّذي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْراً ﴾ (١١)، كفاك يا على من نفسك علم الله فيك وكفاني علمي فيك،

١. سورة الفرقان: ٥٤.

وكل قرين ينصرف بقرينه، وانصرف النبي بعلى عليهما السلام.

وروي في تاريخ البلاذري "والسامي وغيرهما عن ابن عباس وغيره: لما نزل قوله تعالى ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الأشكال والأمثال، فآخى: بين أبي بكر وعمر، وبين عثمان وعبد الرحمن، وبين سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وبين طلحة والزبير، وبين أبي عبيدة وسعد بن أبي [وقاص]، وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب الأنصاري، وبين أبي ذر وابن مسعود، وبين سلمان وحذيفة، وبين حمزة وزيد بن حارثة، وبين أبي الدرداء وبلال، وبين جعفر الطيار ومعاذ بن جبل، وبين المقداد وعمار، وبين عائشة وحفصة، وبين زينب بنت جحش وميمونة، وبين أم سلمة وصفية، حتى آخى بين أصحابه بأجمعهم على قدر منازلهم، ثم قال: أنت أخى وأنا أخوك يا على.

وروى حديث الإخاء شيخ أهل المذاهب القاضي أبو عمرو، ورووه من فضائل السمعاني عن أبي الصلت، ورووه في تفسير القطان وتفسير وكيع. وروى جدى رحمه الله في نخبه من طرق.

وروى ابن بطة من ستة طرق "، منها أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله بالنخيلة وحوله سبعمائة وأربعون رجلاً، فنزل جبر ئيل عليه السلام وقال: إن الله تعالى آخى بين الملائكة بيني وبين ميكائيل وبين اسرافيل وبين عزرائيل وبين دردائيل وبين راحيل، فآخى النبي بين أصحابه وآخى علياً من بينهم.

١. أنساب الأشراف \_ ترجمة الامام على عليه السلام ص ٩١.

٢. المناقب لابن شهر اشوب ٢١٠/٢.

وروى أحمد بن حنبل في مسنده حديثاً مسنداً إلى سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله آخى بين الصحابة، فبقي رسول الله «ص» وبقي أبوبكر وعمر وعلي، فآخى بين أبيبكر وعمر، وقال لعلي عليه السلام: أنت أخى.

وروى في مسنده حديثاً أسنده إلى عمر بن عبدالله عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين الناس وترك علياً حتى بقي آخرهم لا يرى له أخاً، فقال: يا رسول الله آخيت بين الناس وتركتني. قال: ولم تراني تركتك ؟ إنما تركتك لنفسي، أنت أخي وأنا أخوك، فإن ذاكرك أحد فقل: أنا عبدالله وأخو رسول الله، لا يدعيها بعدك إلاكذاب.

وروى في مسنده حديثاً مسنداً إلى ابن عباس: أن علياً عليه السلام كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل يـقول ﴿ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ ﴾ لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت، والله إنبي لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، ومن أحق به منى.

وروى مسنداً إلى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت على باب الجنة مكتوب «لا إله إلا الله، محمد رسول الله، على أخوه».

وروى أيضاً عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على باب الجنة « محمد رسول الله ، على أخو رسول الله » قبل أن يخلق الله السماوات بألفى عام.

ورواه مسنداً عن مخدوج بن زيد الهلالي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله آخي بين المسلمين، ثم قال: يا على أنت أخي.

ورواه مسنداً إلى علي عليه السلام قال: طلبني رسول الله صلى الله عليه

وآله ، فوجدني في حائط نائماً ، فضربني برجله وقال : قم ، والله لأرضينك ، أنت أخي وأبو ولدي ، تقاتل على سنتي ، من مات على عهدي فهو في كنز الله ، ومن مات على عهدك فقد قضى نحبه ، ومن مات يحبك بعد موتك يختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت شمس أو غربت .

ورواه أحمد بن حنبل في حديث الدار٠٠٠.

ومن ذلك ما رواه الفقيه ابن المغازلي مسنداً إلى زيد بن أرقم قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إني مؤاخ بينكم كما آخى الله بين الملائكة. ثم قال لعلي: أنت أخي ورفيقي، ثم تلا هذه الآية ﴿إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِيْنَ﴾ الأخلاء في الله ينظر بعضهم إلى بعض "".

وروى ابن المغازلي في مناقبه حديثاً رفعه إلى أنس قال: لما كان يوم الإخاء فآخى النبي صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار، وعلي واقف يراه ويعرف مكانه ولم يؤاخ بينه وبين أحد، فانصرف علي باكي العين، وافتقده النبي [وقال]: ما فعل أبو الحسن؟ فقالوا: انصرف باكي العين يا رسول الله. قال: يا بلال اذهب فأتني به. فمضى بلال إلى علي عليه السلام وقد دخل منزله باكي العين، فقالت فاطمة: ما يبكيك لا أبكى الله لك عيناً. قال: يا فاطمة آخى النبي بين المهاجرين والأنصار وأنا واقف يراني ويعرف مكاني ولم يؤاخ بيني وبين أحد. قالت فاطمة عليها السلام: لا يحزنك الله، لعله إنما ادخرك لنفسه.

فقال بلال: يا علي أجب النبي. فأتى علي إلى النبي، فقال النبي

١. مسند الامام أحمد ١٥٩/١.

٢. الحديث منقول في ملحقات الاحقاق ٤٧٤/٦ عن المناقب لابن المغازلي.

«ص»: ما يبكيك يا أبا الحسن ؟ قال: واخيت بين المهاجرين والأنصار يا رسول الله وأنا واقف تراني و تعرف مكاني لم تؤاخ بيني وبين أحد. قال: إنما ادخر تك لنفسي، أما يسرك أن تكون أخا نبيك ؟ قال: بلى يا رسول الله، أنى لي بذلك. وأخذ بيده وأرقاه المنبر فقال: اللهم إن هذا أخي مني وأنا منه، ألا أنه بمنزلة هارون من موسى، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه.

قال: فانصرف علي قرير العين، فاتبعه عمر فقال: بخ بخ يا أبا الحسن أصبحت مولاي ومولى كل مسلم.

ورواه ابن المغازلي مرفوعاً إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنت أخى فى الدنيا والآخرة(١٠).

ورواه مسنداً إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عــليه وآله: خير إخواني على ٣٠.

ورواه عن ابن عمر بطريق آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام يوم المؤاخاة: أنت أخى في الدنيا والآخرة.

ورواه عن حذيفة بن اليمان (") قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار (")، كان يؤاخي بين الرجل ونظيره، ثم أخذ بيد على [بن أبي طالب] عليه السلام فقال: هذا أخى. قال حذيفة: فرسول الله

١ . المناقب لابن المغازلي ص ٣٨.

٢. نفس المصدر والصفحة، وفيه: عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه.

٣. المصدر السابق، والزيادات منه.

٤. في المصدر : بين أصحابه الأنصار والمهاجر .

سيد المسلمين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له [في الأنام] شبيه ولا نظير وعلي [بن أبي طالب] أخوه.

ومن ذلك في الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري من الجزء الثالث من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام من سنن أبي داود وصحيح الترمذي قال: عن ابن عمر قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أصحابه، جاءه علي تدمع عيناه، فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد. قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنت أخى فى الدنيا والآخرة(١٠).

وروى الثعلبي في تفسير قوله تعالى ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ ("عن ابن عبادة عن عبدالله ، وأخو رسول الله ، والصديق الأكبر ، لا يقولها بعدي إلا كذاب مفتر ، صليتُ قبل الناس بسبع سنين .

والإخاء أمر من الله سبحانه وتعالى، أراد أن يبين به شرف منازل الأصحاب ويميز به بين الخبيث والطيب، كما قال تعالى ﴿مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ المُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا أَنْتُم عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ (٣) والمميِّز لهم كان جبريل عليه السلام.

مع أن مماثلة النبي «ص» لا تقع إلا على الصحة والسداد، لأنه عليه السلام لا يجوز أن يشبه الشيء بخلافه ويمثله بضده، لكن يضع الأشياء

١. سنن الترمذي ٦٣٦/٥، وفي آخر الحديث: فقال له رسول الله...

٢. سورة الواقعة: ١٠.

٣. سورة آل عمران: ١٧٩.

في مواضعها للمواد المتصلة به من الله سبحانه وتعالى.

فائدة:

موصوفية على عليه السلام بهذه النعوت الجليلة المذكورة وصف ثبوتي لا سلبي يختص به دون غيره، ببيان ما مر بفصل المنزلة وغيره.

وأما قوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام «أنت أخي في الدنيا والآخرة» يريد به أنه مناظره ومشابهه ومشاكله في جميع المنازل إلا النبوة خاصة، والعرب تقول للشيء «انه أخو الشيء» إذا شبهه وماثله وقارنه ووافق معناه، ومن ذلك قوله تعالى ﴿إنَّ هَـٰذَا أَخْبِي لَـهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ (١) وكان جبرئيل وميكائيل عليهما السلام، وقوله تعالى ﴿يَا أَخْتَ هَارُونَ مَاكانَ أَبُوكِ امْرَأ سَوْءٍ ﴾ (١).

ومعلوم أن الأخوة في النسب فقط لا توجب فضلاً، لأن الكافر قد يكون أخا المؤمن، لكن الأخوة في المماثلة والمشابهة هي الموجبة للفضل. ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام حصلت له من رسول الله «ص» الأخوة.

[والأخوة]فيها مراتب كثيرة:

منها \_ أنه مماثله في النفس بنص القرآن المجيد، وقد سبق بيانه في الفصل الثامن عشر في آية المباهلة.

ومنها \_ أنه مضاهيه في الولاية بقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُـوْلُهُ

١. سورة ص: ٢٣.

۲. سورة مريم: ۲۸.

وَالَّذِيْنَ آمَنُوا﴾ ١٠٠ وقد تقدم بيانها في الفصل الثالث.

ومنها \_ أنه مناظره في العصمة ، بدليل قوله ﴿إِنَّـمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرُكُم تَطْهِيْراً ﴾ "، وقد مضى شرحها في الفصل الأول.

ومنها ـ أنه مشاركه ومشابهه في الأداء والتبليغ ، بدليل الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وآله يوم إعطاء سورة براءة لغيره ، فهبط جبريل عليه السلام وقال: لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك ، واستعادها من أبي بكر ودفعها إليه عليه السلام ، وقد ذكر ذلك في الفصل العاشر .

ومنها ـ أنه نظيره في النسب الطاهر الكريم.

ومنها ـ أنه نظيره في الموالاة ، لقوله عليه السلام « من كنت مولاه فعلي مولاه » ، وقد مر بيانه في الفصل الثاني .

ومنها \_ فتح بابه في المسجد كفتح باب رسول الله صلى الله عليه وآله وجواره في المسجد كجواره، ويأتي بيانه في الفصل التالي لهذا الفصل انشاء الله تعالى.

ومنها \_ أنه نظيره في النور قبل خلق آدم بأربعة آلاف عام والتسبيح والتقديس يصدر منهما لله عز وجل، وقد تقدم ذلك في الفصل الحادي والعشرين.

ومنها \_ أنه نظيره في استحقاق الإمامة ، لأنه يستحقها عملي طريق

١. سورة المائدة: ٥٥.

٢. سورة الأحزاب: ٣٣.

استحقاق النبي صلى الله عليه وآله للنبوة سواء، بدليل قوله تعالى لابراهيم ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتي﴾ ١١٠ الآية، وقد مضى بيان ذكر يَّتي وأنهما عليهما السلام دعوة ابراهيم في الفصل الرابع.

ومنها \_ أنه أخوه بسببين آخرين، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسمي فاطمة بنت أسد أمي، والعم يسمى أباً بدليل قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ ﴾ "الآية. وقال الزجاج: أجمع النسابون أن اسم أبي إبراهيم تارخ. وبقوله تعالى حكاية عن يعقوب ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدي ﴾ "الآية، وإسماعيل كان عمه.

إلى غير ذلك من الأشياء التي شابهه وناظره فيها، واستقصاؤها لا يحمل ذكره ههنا.

ومن يكون مشاكلاً ومضاهياً للرسول عليه السلام في هذه المراتب العظيمة الجليلة لاريب أن يكون أحق بالخلافة وأجدر ممن لم يحصل له بعض واحدة من هذه المراتب.

ألم تر أن أبابكر والعباس لم يحصل لهما فتح باب في المسجد، وكذا عمر سأل فتح خوخة إلى المسجد فلم يحصل له، وقال له الرسول عليه السلام: ولا بقدر إصبع.

وقال أبوبكر : يا رسول الله دع لي كُوَّة أنظر إليها . فقال : ولا رأس إبرة . وسأل عثمان مثل ذلك فأبي عليه السلام . ويأتي بيانه في الفصل التالي

١. سورة البقرة: ١٢٤.

٢. سورة الأنعام: ٧٤.

٣. سورة البقرة: ١٣٣.

انشاء الله.

وهذا ظاهر لمن تأمله، بين لمن تدبره، مكشوف لمن تبصره، لائح لمن تنظره، من أن الحاوي لهذه المزايا وغيرها أولى بالاقتداء وأوجب من غيره بالإمامة.

ألم تر أن أبابكر احتج ببعض مزية من هذه المزايا حصلت له الخلافة، لأنه احتج بأن الخلافة في قريش. وهذه القرابة بعيدة عن الرسول، وقرابة على من الرسول هي القرابة القريبة واللحمة الخصيصة.

قال مولانا على بن أبي طالب صلوات الله عليه(١٠):

أقيك بنفسي أيها المصطفى الذي وأفديك حَوْبائي وما قدر مهجتي ومن ضمني مذكنتُ طفلاً ويافعاً ومن جده جدي ومن عمه عمي ومن حين آخىبين منكان حاضراً لك الفضلُ إني ما حييتُ لشاكـرٌ وقال عليه السلام أيضاً (٥٠):

لإتمام ما أوليتَ يا خاتم الرسلِ معه ربيت وسبطاه هما ولدى

هدانا به الرحمنُ من عَمَهِ الجَهْلِ"

لمن أنتمي منه إلى الفرع والأصل "

وأنعشني بالبر والعَـلِّ والنـهل"

ومن أهله أمي ومن بنته أهلي

دعانی وآخانی وبیّن من فـضلی

أنا أخوالمصطفى لاشك فينسبي

١. المناقب لابن شهر اشوب ٢١٢/٢.

٢. العمه: التحير والتردد بحيث لايدري أين يتوجه.

٣. الحوباء: النفس.

اليافع: من شارف الاحتلام. أنعشني: أنهضني وقوى جأشي. العل: الشرب
 الثاني، والنهل: الشرب الأول.

٥. المناقب لابن شهر اشوب ٢١٣/٢.

وقال أبوهاشم الجعفري(١٠): أليس رسول الله آخي بنفسه فألاسواه كيان آخيوفيهم فهل ذاك إلا أنه كان مشله أليس رسول الله آكد عقدَه

علياً صغير السن يومئذ طفلا إذاماعددت الكهل والشيخ والطفلان فألا جعلتم في اختياركم المثلا فكيف ملكتم بعده العَقْد والحلا

١. المناقب ٢١٥/٢ ماعدا البيت الأول.

٢. في المصدر: إذا ما عددت الشيخ والكهل والطفلا.

.. 

4

.

•

### الفصل الرابع والعشرون

( في ذكر سد الأبواب )

قال الله تعالى ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيْهِ أَنْ تَبَوَّءا لِـقَوْمِكُمَا بِـمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُم قِبْلَةً ﴾ (١٠).

ثم أوحى الله تعالى إلى موسى: أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنباً معه إلا هارون وذريته.

ونبينا صلى الله عليه وآله لما قدم المهاجرون إلى المدينة بنوا حوالي مسجده بيوتاً فيها أبواب شارعة في المسجد ونام بعضهم في المسجد، فأوحى الله تعالى إلى نبينا: أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله معه إلا على وذريته عليهم السلام.

وهذا شيء ظاهر لاخفاء به عند الفريقين:

فمن ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسنده (٢) مسنداً إلى زيد ابن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أبواب شارعة في المسجد. [قال] فقال يوماً: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي.

۱. سورة يونس: ۸۷.

٢. مسند الامام أحمد ٣٢٩/٤، والزيادات منه.

قال: فتكلم في ذلك أناس. [قال]: فقام رسول الله «ص»، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي، فقال فيه (الله على أكبرت فقال فيه (الله على أكبرت بشيء فاتبعته. لكني أُمرت بشيء فاتبعته.

ورواه أيضاً عن عمر بن الخطاب " قال: لقد أوتي على عليه السلام ثلاثاً لأن أكون أوتيتها أحب إلى أن أعطى حُمْر النَّعَم: جوار رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد، والراية يوم خيبر، والثالثة نسيها الراوي. قيل: لأنه من جملة السند المحذوف.

ورواه المذكور في مسنده "عن ابن عمر قال: كنا نقول [في زمن النبي: رسول الله] خير الناس [ثم] أبوبكر ثم عمر، ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حَمْر النَّعَم: زوجه رسول الله ببنته وولدت له، وسد الأبواب إلا بابه في المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر.

وروى أبو زكريا ابن مندة الاصفهاني الحافظ في مسانيد المأمون (") ورفع الحديث إلى ابن عباس قال: قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن علياً منى ، ثم قال لعلى: أنت وارثى .

وقال: إن موسى سأل الله تعالى أن يطهر [له] مسجداً لا يسكنه إلا

١. في المصدر: إلا باب . . وقال فيه .

٢. الصحيح عن ابن عمر كما سيأتي.

٣. مسند الامام أحمد ٢٦/٢.

منقول في الطرائف لابن طاوس ٦١/٢ كما هنا مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

موسى وهارون وابنا هارون، وإنبي سألت الله أن يطهر مسجداً لك ولذريتك من بعدك.

ثم أرسل إلى أبي بكر : أن سُدَّ بابَك ، فاسترجع وقال : فعل هذا بغيري ؟ فقيل : لا. قال : سمعاً وطاعة . فسد بابه .

ثم أرسل إلى عمر فقال: سُدَّ بابَك. فاسترجع وقال: فعل هذا بغيري؟ فقيل: بأبي بكر. فقال: لي بأبي بكر أسوة حسنة. فسد بابه.

ثم ذكر رجلاً آخر سد النبي صلى الله عليه وآله [بابه ]. وذكر كلاماً ، ثم قال : فصعد النبي المنبر فقال : ما أنا سددتُ أبوابَكم ولا أنا فـ تحتُ بــابَ على ، ولكن الله سد أبوابكم وفتح باب على .

ورواه الفقيه الشافعي من ثمانية طرق، فمنها ما رواه عن حذيفة بن أسيد الغفاري (١٠ قال: لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله المدينة لم يكن لهم بيوت يسكنون فيها (١٠ فكانوا يبيتون في المسجد، فقال لهم النبي: لا تبيتوا في المسجد فتحتلموا.

ثم إن القوم بنوا بيوتاً حول المسجد وجعلوا أبوابها إلى المسجد، وإن النبي صلى الله عليه وآله بعث إليهم معاذ بن جبل، فنادى أبابكر فقال له: إن [رسول] الله يأمرك أن تخرج من المسجد [وتسد بابك الذي فيه] أن فقال: سمعاً وطاعة، فسد بابه وخرج من المسجد.

ثم أرسل إلى عمر فقال له: إن رسول الله يأمرك أن تسد بابك الذي في

١. المناقب لابن المغازلي ٢٥٤/١، والزيادات منه.

٢. في المصدر: يبيتون فيها.

٣. زيادة ليست في المصدر .

المسجد وتخرج [منه]. فقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله٬۰۰

ثم أرسل إلى عثمان وعنده رقية ، فقال : سمعاً وطاعة ، فسد بابه وخرج من المسجد . ثم أرسل إلى حمزة فسد بابه ، وقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله .

وعلي على ذلك متردد لا يدري أهو ممن يقيم أو ممن يخرج (١٠)، وكان النبي صلى الله عليه وآله قد بني له بيتاً في المسجد بين أبياته، فقال له النبي: أسكن طاهراً مطهراً.

فبلغ حمزة قول النبي [لعلي] فقال: يا رسول الله تخرجنا وتسكن غلمان بني عبد المطلب ". فقال له [نبي الله: لاه] لوكان الأمر إلي ما جعلتُ من دونكم من أحد، والله ما أعطاه إياه إلا الله، وإنك لعلى خير من الله [ورسوله]، أبشر. فبشره النبي صلى الله عليه وآله، فقتل بأحد شهيداً. ونفس ذلك رجال على على، فوجدوا في أنفسهم، وتبين فضله عليهم وعلى غيرهم من أصحاب النبي «ص»، فبلغ ذلك النبي، فقام خطيباً وقال: إن رجالاً يجدون في أنفسهم في أن أسكن الله "علياً في المسجد، والله ما أخرجتهم ولا أسكنته، إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى وأخيه ﴿أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتاً وَاجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيْمُوا السَّلَاةَ ﴾، وأمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله إلا

ا. زاد في المصدر هنا: غير أني أرغب إلى الله في خوخة في المسجد، فأبلغه معاذ ما قال عمر.

٢. في المصدر: يتردد.. في من يقيم أو في من يخرج.

٣. في المصدر: يا محمد.. وتمسك.

٤. في المصدر: في أني أسكنت علياً.

هارون وذريته ، وإن علياً [مني ] بمنزلة هارون من موسى ، وهو أخي دون أهلي ، ولا يحل مسجدي لأحد ينكح فيه النساء إلا علي وذريـته ، فـمن ساءه فههنا \_وأوماً بيده نحو الشام .

ومنها: ما رفع حديثه إلى عدي بن ثابت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فقال: إن الله أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام: أن ابن لي مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا موسى وهارون وابنا هارون، وإن الله أوحى إلى أن أبني مسجداً طاهراً [لا يسكنه] إلا أنا وعلى وابنا على (۱).

ومنها: ما رفعه إلى سعد بن أبي وقاص قال: كانت لعلي مناقب لم تكن لأحد: كان يبيت في المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر، وسد الأبواب إلا باب على (").

ومنها: ما رفعه إلى البراء بن عازب قال: كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أبواب شارعة في المسجد، وإن النبي قال: سدوا هذه الأبواب غير باب على، فتكلم في ذلك أناس.

قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله، [فحمد الله وأثنى عليه] شم قال: أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي، فقال فيه قائلكم، وإني والله ما سددتُ شيئاً ولا فتحتُه، ولكنني أمرت بشيء ففعلته (").

ومنها: ما رفعه عن سعد: أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بســد

١. المناقب لابن المغازلي ص ٢٥٢ و ٢٩٩ مع اختلاف يسير في الموضع الثاني.

٢. المناقب ص ٢٥٦.

٣. نفس المصدر ص ٢٥٧، وآخره: فاتبعته.

الأبواب، فسُدَّت وترك باب علي، فأتى العباس فقال: يا رسول الله سددت أبوابنا وتركت باب على. فقال: ما أنا فتحتها ولا أنا سددتها(١٠٠٠.

ومنها: ما رفعه إلى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله سد أبواب المسجد غير باب على (٢).

ورفع عنه بسند آخر: أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بسد الأبـواب كلها، فسدت إلا باب على ٣٠.

ومنها: ما رفعه عن نافع مولى ابن عمر (" قال: قلت لابن عمر: مَن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال: ما أنت وذاك لا أم لك. ثم قال: استغفر الله، خيرهم بعده من كان يحل له ما كان يحل له ويحرم عليه ما [كان] يحرم عليه. قلت: من هو ؟ قال: علي، سد أبواب المسجد وترك باب علي، وقال له: لك في هذا المسجد ما كان لي (")، وعليك فيه ما عليّ، وأنت وارثي ووصيي، تقضي ديني وتنجز عداتي وتُقتل على سنتي، كذب من زعم أنه يبغضك ويحبنى.

وروى حديث سد الأبواب جدي رحمه الله في نخبه مسنداً إلى الباقر وإلى علي بن موسى الرضا عليه السلام وإلى نحو ثلاثين رجلاً من الصحابة(١)، منهم: زيد بن أرقم، وسعد بن أبى وقاص، وأبو سعيد

١. المصدر السابق ص ٢٥٨، وفيه: فأتاه العباس.

٢. نفس المصدر والصفحة.

٣. المصدر ص ٢٦٠.

٤. المصدر ص ٢٦١.

٥. في المصدر: ما لي.

٦. صرح بهذا العدد الحمويني في فرائد السمطين ٢٠٨/١.

الخدري، وجابر، وأبو رافع، وأبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري، وأبو حازم عن ابن عباس، والعلاء بن عمرو، وشعبة عن زيد بن علي عليه السلام في جماعة كثيرة.

وقال رحمه الله (۱۰): وقد تداخلت الروايات بعضها في بعض: أنه لما قدم المهاجرون إلى المدينة بنوا حوالي مسجده بيوتاً ، فيها أبواب شارعة في المسجد، ونام بعضهم في المسجد، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله معاذ بن جبل فنادى: إن النبي يأمركم أن تسدوا أبوابكم إلا باب علي. فأطاعوه إلا رجل.

قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فحمد الله وأثنى عليه. ثم أورد اللفظ عن زيد بن أرقم، وهو: أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي، فقال فيه قائلكم، فاني والله ما سددتُ شيئاً ولا فستحتُه، ولكنى أمرت بشىء فتبعته.

ورواه في كتابه المقدم ذكره عن أم سلمة زوج النبي صـــلى الله عـــليه وآله.

ورواه أحمد في الفضائل، ورواه أبو يعلى في مسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا ما فتحته ولكن الله فتحه.

وروى في الخصائص العلوية، ورواه أبو بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس ما أنا سددتها وما أنا فتحتها، بل الله عز وجل سدها، ثم قرأ ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ إلى قوله ﴿ يُوحَى ﴾ (").

١. تجد هذا الكلام في المناقب ٢١٦/٢.

٢. سورة النجم: ١ ـ ٤.

وروي في مسند أبي يعلى وفضائل السمعاني وحلية الأولياء عن أبي نعيم بطريقين عن أبي صالح عن عمرو بن ميمون قال: قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سدوا أبواب المسجد كلها إلا باب علي. وروى جدي رحمه الله في نخبه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي قبل أن ينزل العذاب. وروى الخطيب في تاريخ بغداد بإسناده إلى زيد بن علي عن أخيه محمد بن علي عليهم السلام أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سدوا الأبواب إلا باب علي، وأومأ بيده إلى باب على ١٠٠٠.

وروى في مسند العشرة عن عبد الرحمن بن الرقيم الكناني قال: خرجنا إلى المدينة في زمن الجمل، فلقينا سعد بن مالك يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب على عليه السلام ".

وقد ذكر هذا الحديث في خبر العشرة التي تقدم ذكرها فـي الفـصل الرابع.

وروى صاحب الإبانة عن أبي عبدالله العكبري، وصاحب المسند عن أبي يعلى وأحمد، وفضائل أحمد، وشرف المصطفى عن أبي سعيد النيسابوري، واللفظ له قال: قال عبدالله بن عمر: ثلاثة أشياء لو كان لي واحدة منها لكان أحب إلي من حُمْر النعم: أحدها إعطاء الراية إياه يوم

۱. تاریخ بغداد ۲۰۵/۷.

٢. مسند الامام أحمد ١٧٥/١.

خيبر ، وتزويجه فاطمة إياه ، وسد الأبواب إلا باب على .

قالوا: فخرج العباس يبكي وقال: يا رسول الله أخرجت عمك وأسكنت ابن عمك ؟ فقال: ما أخرجتك ولا أسكنته، ولكن الله أسكنه. وجاء حمزة يبكي ويجر عباءه الأحمر، فقال له كما قال للعباس. وقال عمر: دع لي خوخة أطلع منها إلى المسجد، فقال: ولا قدر إصبعة. فقال أبوبكر: دع لي كوة أنظر إليها، فقال: لا ولا رأس أبرة. فسأل عثمان مثل ذلك فأبى. وذكر هذه الأقوال المذكورة عن ابن عباس وحمزة والمشائخ الثلاثة.

وروى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً قال: أمر الله نبيه أن يبني مسجده، فبنى فيه عشرة أبواب، تسعة للنبي وأزواجه، وعاشرها \_ وهو متوسطها \_ لعلي وفاطمة عليهما السلام، وكان ذلك في أول سنة الهجرة، وبقي على كونه، فلم يزل علي وولده في بيته إلى أيام عبد الملك بن مروان، وعرف الخبر فحسد القوم على ذلك واغتاض وأمر بهدم الدار وتظاهر أنه يريد أن يزاد في المسجد، وكان فيها الحسن بن علي فقال: لا أخرج ولا أمكن من هدمها، فضرب بالسياط وتصايح الناس، وأخرج عند ذلك وهدمت الدار وزيد في المسجد.

وفي منهاج الكراجكي: انه ما بين البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الباب المحاذي لزقاق البقيع، وقال: فتح له الباب وسد على سائر الأصحاب.

وروى في الفائق عن الزمخشري(١٠ أنه قال سعد: لما نودي ليخرج من في المسجد إلا آل الرسول و آل علي ، خرجنا نجر \_ قلاعنا \_ وهو جـمع

١. الصحيح في العبارة: وروى الزمخشري في الفائق. أنظر: ٢٢٢/٣ (قلع).

قَلْع ، وهو الكِنْف [يكون فيه زاد الراعي ومتاعه ]٠٠٠.

وفي رواية أبي رافع ": أنه صلى الله عليه وآله صعد المنبر وقال: إن رجالاً يجدون في أنفسهم أن سكن علي في المسجد وخرجوا، والله ما فعلتُ ذلك إلا عن أمر ربي، [إن] الله تعالى أوحى إلى موسى ﴿أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بُيُوتاً ﴾ الآية، ثم أمر موسى أن يسكن مسجده، فلا يدخله جنب غيره وغير أخيه هارون وذريته، واعلموا رحمكم [الله] أن علياً مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ولو كان كان بعدي علياً "".

وروى أبو صالح في الأربعين وأبو العلاء العطار الهمذاني في كتابه بالإسناد عن أم سلمة أنه عليه السلام قال بأعلى صوته: ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض إلا للنبي وأزواجه وفاطمة بنت محمد وعلى، ألا بينت لكم أن تضلوا مرتين.

وفي جامع الترمذي ومسند أبي يعلى عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبيَ ٤١٢

عليه السلام: يا علي لا يحل [لأحد]أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك.

وفي رواية: يا علي لا يحل لأحد في هذه الأمة غيري وغيرك.

وفي رواية الخطيب في الحدائق: لا يحل أن يدخل مسجدي جـنب

١. زيادة من المصدر.

٢. في المخطوطة: وفي رواية ابن أبي رافع. والتصحيح من مناقب ابن شهر اشوب
 ٢٢١/٢.

٣. في المناقب: ولو كان كان علي.

[غيري]غيره وغير ذريته، فمن شاء فهنا \_وأشار بيده نحو الشام. فـقال المنافقون: لقد ضلّ وغوى في أمر خَتْنِه، فنزل ﴿مَا ضَلَّ صَـاحِبُكُم وَمَـا غَوَى \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى﴾ ١٠٠.

#### فرق:

النبي عليه السلام بنى أفعاله على ظاهر الحال، حيث كانت صالحة في فتح الأبواب للصحابة، وفي إعطاء الراية ودفع الآيات من براءة لأبي بكر، لأنه صلى الله عليه وآله لا يعلم البواطن ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وسد الأبواب وأخذ الآيات من أبي بكر بوحي من الله الجليل، كما نقله الفريقان، وقد تقدم ذكره بمواطنه.

فكان فعله على ظاهر الحال، وفعل الباري سبحانه وتعالى في المنع على باطن الحال لاعلى ظاهره. فعلم من صلاح باطن علي عليه السلام ما لم يكن حاصلاً للممنوع.

ولو لم يكن الأمر كذلك وإلاكان اختصاصه عليه السلام بذلك دون غيره عبثاً ، ويتعالى فعل القديم سبحانه عن ذلك ، لأن العبث نقص والنقص محال على الله. ومن قال بتحسين الفعل وتقبيحه قال: العبث قبيح ، والله عالم بقبحه وغنى عنه ، وكل من كان كذلك امتنع صدور العبث منه .

وبدليل مَا مدح به نفسه ونزهها عنه بقوله تعالى ﴿أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّـمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثاً وأَنَّكُم إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ﴾ ".

١. سورة النجم: ٣.

٢. سورة المؤمنون: ١١٥.

فقد ثبت صلاح الباطن والظاهر لعلي عليه السلام، بمقتضى الوحي من الله تعالى وفعل رسوله عليه السلام.

واختصاص الرسول وعلي عليهما السلام بفتح بابيهما دليل ظاهر على زيادة درجات على في الشرف والفضل والكرامة والحباء، حتى لم يبق بعدها زيادة لمستزيد، إلى أن ألحقه الله بنبيه عليه السلام.

وجواز الإستطراد والمقام في المسجد ـ وهو جنب ـ دليل لائح عـ لى طهارته وشرفه ، وكذا في حق ذريته الطاهرة عليهم السلام .

فإذن قد تفرد عليه السلام بذلك، وهو ممن لا يضاهيه أحد من الأمة. ومن ثبت له ذلك كان الإتباع له أولى وأوجب، والإقتداء بـــــ أفــرض وأوكد.

وقال السيد الحميري رحمه الله(١٠):

حُــجَراً فــيه وكــان مســددان سوى بابذي التقوى علي فسددا وقدكان منفوساً عــليه مـحسَّدا وخص رجالاً من قريش بأن بنى فقيل له اسدُدكلَّ باب فتحته لهم كل باب أشرعوا غير بابه وقال أيضاً رحمة الله عليه (٣):

وأسكنه في المسجد الطُهرُ وحــدَه

وزوجــته والله من شاء يـرفعُ ١٠٠

١. ديوان الحميري ص ١٦٧، غير البيت الثالث.

٢. في المخطوطة: لهم حجراً.

٣. ديوان الحميري ص ٢٨٢.

٤. في الديوان: وزوجه.

محاوره فيه الوصيي وغيره

وأبوابهم في المسجد الطهر شُرَّعُ

فقال لهم سدوا عن الله صادقاً

فضنوا بهاعن سدها وتمنعوا

فقام رجالٌ يذكرون قرابةً

وما ثُمَّ فيما يبتغي القوم مطمعُ(١)

فعاتبه في ذاك منهم معاتبً

وكان له عماً وللعم موضعُ

فقال له أخرجتَ عمَّك كارهاً

وأسكنتَ هذا إن عمك يَجزعُ

فقال له يا عم ما أنا بالذي

فعلتُ بكم هذا بل الله فاقنعوا

١. في المخطوطة: فقلتم رجالاً يذكرونها قرابة.

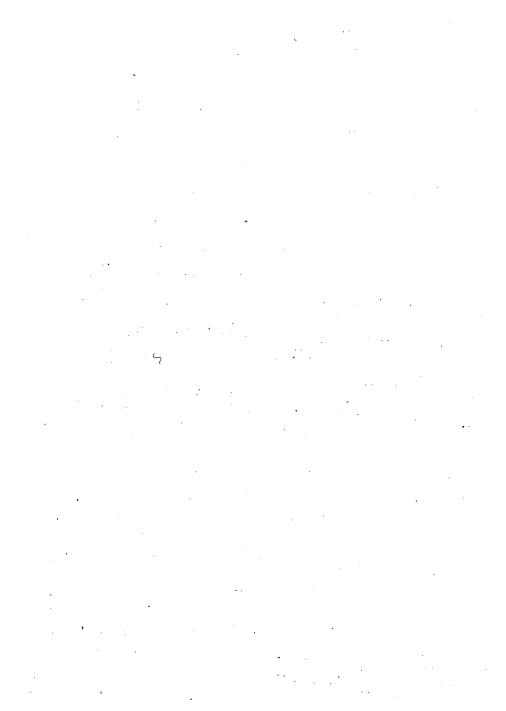

#### الفصل الخامس والعشرون

# في أن حب علي بن أبي طالب عَلَم على النجاة و الإيمان و بغضه عَلَم على النفاق و الهلاك

قال الله تعالى ﴿ وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْناً ﴾ ١١٠.

الحسنة هيهنا مودة أهل البيت و حبهم عليهم السلام، لما روي عن الحسن بن على عليهما السلام.

و روى الخوارزمي في الأربعين بإسناده إلى أنس و الديلمي في الفردوس عن معاذ و جماعة عن ابن عمر قال: قال النبي عليه السلام: حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة، و بغضه سيئة لا تنفع معها حسنة (۱).

تأويل الخبر: لما كان حبه هو الإيمان بالله تعالى و بغضه هـو الكـفر ـ على ما يأتي بيانه انشاء الله تعالى \_ استحق محبه الثواب الدائم و مبغضه العذاب الدائم، فإن قارن هذه المحبة سيئة استحق بها عقاباً منقطعاً ، و مع ذلك يُرجى له عفو من الله تعالى أو شفاعة من الرسول عليه السلام .

١. سورة الشورى: ٢٣.

٢. الفردوس للديلمي ١٤٢/٢، المناقب للخوارزمي ص ٧٦.

وكل شيء قلّ ضرره بإضافته إلى ماكثر ضرره، جاز أن يقال: إنه غير ضار، كما يقال: لا ضرر على من يحب نفسه في مهلكة وإن تلف ماله.

فحبه عليه السلام يصحح العقيدة ، و صحة العقيدة تمنع من الخلود ، فلا تضر سيئته كل الضرر ، و بغضه يفسدها و فسادها يوجب الخلود و يحبط كل حسنة .

و روى ابن مردويه بالإسناد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه و آله: يا علي لو أن عبداً عبد الله [مثل] ما قام نوح في قومه، وكان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله، و مُدّ في عمره حتى حج ألف عام على قدميه، ثم قُتل بين الصفا و المروة مظلوماً، ثم لم يوالك يا على لم يشم ريح الجنة [ولم يدخلها](١٠).

#### بيان:

هذا الخبر [يدل على] أن العقيدة [لوكانت] غير صحيحة، فكان عمله هباءً منثوراً، قال الله تعالى ﴿وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ \* عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ \* تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً \* تَعْلَى ﴿ وَ قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُوْراً ﴾ (٣) و قال تعالى ﴿ وَ قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُوْراً ﴾ (٣).

و الدليل على أن العقيدة غير صحيحة [ما] أثبت في هذا الكتاب من وجوب إمامته و حجته عليه السلام، فلما لم يأت المكلف بما وجب عليه من حق الإمامة فسدت عقيدة دينه فحبطت أعماله.

١. المناقب للخوارزمي ص ٦٧ و الزيادة منه.

٢. سورة الغاشية: ٢ ـ ٤.

٣. سورة الواقعة: ٦.

و في شرف المصطفى و تاريخ النسوي حديث مروي عن النبي صلى الله عليه و آله، و هو قال النبي: لو أن عبداً عبدالله بين الركن و المقام ألف عام ثم ألف عام و لم يكن يحبنا أهل البيت لأكبه الله على منخره في النار (١٠).

و روى الفقيه الشافعي ابن المغازلي و غيره "، و النقل من رواية مجاهد عن ابن عباس قال: كنتُ عند النبي صلى الله عليه و آله إذ أقبل علي بن أبي طالب غضباناً ، فقال النبي عليه السلام: ما أغضبك ؟ فقال: آذوني فيك بنوعمك. فقام رسول الله صلى الله عليه و آله مغضباً فقال: يا أيها الناس من آذى علياً فقد آذاني ، إن علياً أولكم إيماناً و أوفاكم بعهد الله ، يا أيها الناس من آذى علياً بعث يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً .

فقال جابر [بن عبدالله] الأنصاري: يا رسول الله و إن شهد أن لا إله إلا الله و أنك محمد رسول الله؟ فقال: يا جابر كلمة يـحتجزون بـها (٣) أن لا تسفك دماؤهم و [أن لا يستباح] أموالهم و أن [لا] يعطوا الجزية عن يـد وهم صاغرون.

وروى في كتابي الخطيب الخوارزمي و شيرويه الديلمي عن جابر الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه و آله: جاءني جبريل من عند الله بورقة آس خضراء مكتوب فيها ببياض: إني افترضت محبة علي بن أبي

١. قريب منه في فرائد السمطين ٣٣١/١.

٢. المناقب لابن المغازلي ص ٥٢، و الزيادات منه.

٣. في المخطوطة: يحتجون بها.

طالب على خلقى [عامة]، فبلّغهم ذلك عنى ١٠٠٠.

و في معجم الطبراني "و هو من أهل المذاهب الأربعة بإسناده إلى فاطمة عليها السلام قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن الله باهى بكم و غفر لكم عامة و لعلي خاصة، و إني رسول الله إليكم غير هائب لقومي و لا محاب لقرابتي "، هذا جبريل مخبرني أن السعيد كل السعيد من أحب علياً في حياته و بعد موته، و أن الشقي كل الشقي من يبغض علياً "في حياته و بعد موته.

و روى في الفردوس الديلمي قال: قال عمر بن الخطاب: قـال النـبي عليه السلام: حب على براءة من النار(١٠).

و روى ابن بطة في الإبانة و الخطيب في الأربعين باسنادهما عن السدي، و السدي أسنده إلى زيد بن أرقم، و روى الشعلبي في ربيع المذكِّرين بإسناده إلى أبي هريرة، روى هؤلاء المذكورون و اللفظ لزيد [ابن أرقم] قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من أحب أن يتمسك بالقضيب الأحمر الذي غرسه الله في جنة عدن بيمينه فليتمسك بحب علي ابن أبى طالب .».

١. المناقب للخوارزمي ص ٦٦.

٢. المعجم الكبير ٤١٥/٢٢.

٣. في المصدر: و إني رسول الله إليكم غير محاب لقرابتي.

٤. في المصدر: حق السعيد.

٥. في المصدر: من أبغض علياً.

٦. الفردوس للديلمي ١٤٢/٢.

٧. فرائد السمطين ١٨٦/١.

و هذا الخبر المذكور رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن زيد بن أرقم. و روى الشيخ الفقيه السعيد المفيد رحمه الله في إرشاده حديثاً مسنداً عن [زر بن] حبيش قال: رأيت أمير المؤمنين علياً عليه السلام على المنبر، فسمعته يقول: و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنه لعهد النبي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق (١٠).

و روى حديثاً مسنداً إلى الحارث الهمداني قال: رأيت علي بـن أبـي طالب عليه السلام جاء حتى صعد المنبر، فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: قضاء الله تعالى على لسان نبيه الأمي أنه لا يـحبني إلا مـؤمن و لا يبغضنى إلا منافق، و قد خاب من افترى(".

و روى عن [زربن] حبيش بطريق آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: عهد إلى رسول الله صلى الله عليه و آله أنه لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق ٣٠٠.

و روى أحمد بن حنبل في مسنده مسنداً إلى علي عليه السلام قال: عهد النبي صلى الله عليه و آله إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق (4).

و روى حديثاً مسنداً إلى أبي سعيد الخدري قال: ماكنا نعرف منافقي الأنصار إلا ببغضهم علياً عليه السلام.

١. الإرشاد للمفيد ٢٠/١.

٢. المصدر السابق.

٣. نفس المصدر و الصفحة.

٤. مسند الإمام أحمد ٩٥/١.

و رواه مسنداً عن جابر الأنصاري قال: ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم علياً.

و روى حديثاً مسنداً عن أم سلمة بطريقين أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام: لا يبغضك إلا منافق و لا يحبك إلا مؤمن (١٠).

و روى حديثاً رفعه إلى ابن الزبير قال: قلت لجابر: كيف كان علي فيكم؟ قال: ذلك من خير البشر، ماكنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم إياه.

و روى حديثاً رفعه إلى عمار بن ياسر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول لعلي عليه السلام: طوبى لمن أحبك و صدّق فيك، و ويل لمن أبغضك وكذّب فيك.

و روى حديثاً رفعه إلى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صـــلى الله عليه و آله: من أبغضنا أهل البيت فهو منافق.

و روى حديثاً رفعه إلى عروة بن الزبير: أن رجلاً وقع في علي بمحضر من عمر، فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبر، هو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب، فلا تـذكر عـلياً إلا بخير، فإنك إن أبغضته آذيت هذا في قبره.

هذه الأحاديث الثمانية رواها أحمد بن حنبل.

و روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند علي بن أبي طالب عليه السلام في الحديث التاسع من افراد مسلم، و روى في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثاني على حد ثلثه في باب مناقب

١. مسند الإمام أحمد ٢٩٢/٦.

أمير المؤمنين عليه السلام من صحيح أبي داود، و من الباب المذكور أيضاً من صحيح البخاري، و يليه أيضاً من صحيح أبي داود: أن النبي صلى الله عليه و آله قال لعلى: لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق.

و روى من الطريقين ما رواه جدي في نخبه، رواه على سبيل الجملة مشيراً إلى أسماء الرجال، صورة لفظه:

عطية عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه و آله: من أبغضنا أهـل البيت فهو منافق.

ابن مسعود قال النبي عليه السلام: من زعم أنه آمن بما جئت به و هو يبغض علياً فهو كاذب ليس بمؤمن.

ابن بطة في الإبانة بإسناده عن جابر قال النبي عليه السلام: لو أن أمتي أبغضوا [علياً ] لأكبهم الله على مناخرهم في النار.

ابن عباس و أم سلمة و سلمان قال النبي عليه السلام: من أحب علياً فقد أحبني، و من أبغض علياً فقد أبغضني.

أم سلمة و أنس قال النبي عليه السلام و نظر إلى علي : كذب من زعم أنه يحبني و يبغض هذا .

ابن بطة من ستة طرق و ابن ماجة و الترمذي و مسلم و البخاري و أحمد و ابن البيع و أبو القاسم الاصفهاني و أبوبكر بن أبي شيبة عن وكيع و أبو معاوية عن الأعمش بأسانيدهم عن زر بن حبيش قال: قال علي عليه السلام: و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي لا يحبني إلا مؤمن و لا يبغضني إلا منافق.

الحلية و فضائل السمعاني و العكبري و شرح الألكائي و تاريخ بـغداد

عن زر بن حبيش قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: عهد إلي النبي عليه السلام أنه لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق .

و قد رواه كثير النوى و سالم بن حفصة ، جامع الترمذي و جامع الموصلي و فضائل أحمد عن أم سلمة قال النبي عليه السلام لعلي: لا يحبك منافق ، و لا يبغضك مؤمن .

كتاب إبراهيم الثقفي بإسناده عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعلي: أبشر فإنه لا يبغضك مؤمن و لا يحبك منافق، و لولا أنت لم يُعرف حزب الله.

إبانة العكبري وكتاب ابن عقدة و فضائل أحمد بأسانيدهم أن جابراً و الخدري قالا: كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ببغضهم علياً.

إبانة العكبري و شرح الألكائي، قال زيـد بـن أرقـم: مـاكـنا نـعرف المنافقين و نحن مع النبي صلى الله عليه و آله إلا ببغضهم علياً و ولده.

الهروي في الغريبين: عبادة بن الصلت قال: كنا نبور٬٬٬ أولادنا بـحب على بن أبي طالب، فإذا رأينا أحدهم لا يحبه علمنا أنه لغير رشده.

الطبري في الولاية بإسناد له عن الأصبغ بن نباتة قال علي عليه السلام: لا يحبني ثلاثة: ولد زنا، و منافق، و رجل حملت به أمه في بعض حيضها.

و روى عبادة بن يعقوب بإسناده عن يعلى بن مرة أنه كان جالساً عند النبي صلى الله عليه و آله إذ دخل علي بن أبي طالب، فقال النبي عــليه

١. نبور: أي نجرب. الغريبين (بور).

السلام: كذب من زعم أنه يتولاني و يحبني و هو يعادي هـذا و يـبغضه، و الله لا يبغضه و يعاديه إلاكافر أو منافق أو ولد زنية. هذا آخر لفظه رحمه الله.

فاتضح بقول الأمة بأسرها أن حبه عليه السلام عَلَم على الإيمان و النجاة و بغضه عَلَم على النفاق و الهلاك، و المنافق من أهل جهنم بقوله تعالى ﴿إِنَّ المُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ (١٠). فتحتم و وجب أن حبه يدخل الجنة و بغضه يدخل النار.

و هذا أبلغ الغايات و أقصى النهايات في وجوب الإقتداء به و الإتباع له، لأنه عليه السلام طريق السلامة و مسلك الهداية، و لأجل محبة الله سبحانه و تعالى و محبة رسوله صلى الله عليه و آله له أمرا بمحبته عليه السلام.

و المحبة منا الإتباع له عليه السلام و الإقتداء بـ ه و القبول مـنه فـي الأوامر و النواهي، وجب ذلك وجوباً لازماً مضيَّقاً لا يجوز لأحد أن يعدل عنه.

فوجب حينئذ تقديمه بعد رسول الله صلى الله عليه و آله بلا فصل ، لأن من قدم عليه غيره أخل في تلك المدة بما وجب عليه من الطاعة له ، لا سيما و في ألفاظ النبي «ص» معان كثيرة: إن السعيد كل السعيد من أحبه و الشقي كل الشقي من أبغضه ، و إن حبه براءة من النار ، و من آذاه بعث يهودياً أو نصرانياً و إن شهد الشهادتين . إلى غير ذلك من الأخبار ، و في تأملها غنيً عن الإشارة إليه .

١. سورة النساء: ١٤٥.

### وجه آخر:

قد ثبت أن حبه طريق النجاة، فيجب سلوكه على كل عاقل عقلاً و سمعاً في سائر الأوقات: أما الأول معلوم ببديهة العقل، و الثاني بـقوله تعالى ﴿وَ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُم إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ١٠٠٠.

و سلوك حبه إنما هو القبول منه في الأوامر و النواهي، فمن قدم عليه غيره بعد الرسول لم يكن ممتثلاً لأمره و نهيه عليه السلام، فيخرج عن سلوك محبته. و متى خرج عن محبته ضل عن طريق السلامة، فوجب تقديمه بعد النبى عليه السلام عقلاً و سمعاً.

## وجه آخر:

جاء الخبر المأثور عن الرسول عليه السلام، و هو : إذا أحب الله عبداً حببه إلى خلقه .

فما حسبك \_عفا الله عنك \_بمن فرض الله محبته على خلقه، و جعلها ذريعة إلى قبول عقيدتهم، و علامة على طهارة مولدهم.

و في هذا مقنع و نهاية لمن أنصف من نفسه.

و حذفت الأسانيد من هذا الكتاب لئلا يطول، فربما كان السند أطول من الخبر. و لأن الناظر فيه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن سلم الخبر فلا حاجة إلى السند، و إما أن يوجه الطعن إلى الخبر فله أن يطعن في سنده أيضاً.

و مع توجه الطعن في الخبر بسند و غير سند، لابـد مـن رجـوعه إلى

١. سورة البقرة: ١٩٥.

الكتاب المشار إليه بالأخذ منه، فيجد الخبر و السند، فلا حاجة و الحال هذه إلى ذكر الأسانيد، فكل رواية منسوبة إلى رواتها حسب من دون اسم كتاب، فإن أكثرها أو كلها منقولة من كتاب الشيخ السعيد الفقيه عز الدين أبي جعفر محمد بن شهراشوب و من كتاب جدي الموسوم بكتاب «نخب المناقب لآل أبي طالب» عليهم السلام.

لبعضهم في معنى الخبر الأول من هذا الفصل ١٠٠٠:

و قد أتت الروايةُ في حديثٍ بأن محبة الهادي علي وليس تضر سيئةٌ بخلق و قال الخليفة الناصر رحمه الله(''):

قسماً ببكة والحطيم وزمـزم بغض الوصي علامةٌ مكـتوبةٌ

من لم يوال في البرية حيدراً أيضاً في جملة أبيات كثيرة:

لو أن عبداً أتى بالصالحات غـداً

و الراقصات و سعیهن إلى منى كُتبت على جبهات أولاد الزنا سیان عند الله صلى أو زنـي(۳)

صحيح عن ثقات محدثينا

أجل تجارة للتاجرينا

يكون لها من المتخلفينا

و وِرْد كــل نــبي مــرسل و ولي

وعـاش ما عـاش آلافاً مـؤلفة

خلواً من الذنب معصوماً من الزلل

١. المناقب لابن شهر اشوب ٢٢٩/٣.

٢. المصدر السابق ٢٤١/٢، البيت الثاني و الثالث.

٣. في المصدر: من لم يوال من الأنام وليه.. أم زني.

و قمام ما قمام قموّاماً بملاكسل

وصام ما صام صوّاماً بـلا مـللِ

وطار في الجو لا يأوي إلى عــدل

أوغاص فيالبحرلايخشيمنالبلل

لم يك والله يسوم الحشسر منتفعاً

إلا بمحب أممير المؤمنين عملي

و قوله حجة لازمة عند من يعتقد فرض طاعته.

و لبعضهم في جملة أبيات:

رواه ابنُ عباس و زیدٌ و جابرُ

وباغضه والله لاشك كافر

و قول رسول الله فيه مـصدَّقُ

محب على لا محالة مؤمن

#### الفصل السادس والعشرون

# في تسميته عليه السلام بإمرة المؤمنين

روى الشيخ السعيد المفيد محمد بن محمد بـن النـعمان فـي كـتاب الإرشاد(١) حديثاً أسنده إلى أنس قال: كنتُ خادمَ رسول الله صلى الله عليه و آله، فلما كانت ليلة أم حبيبة بنت أبي سفيان أتيت رسول الله بــوَضُوء، فقال [لي]: يا أنس [بن مالك] يدخل عليك من هذا الباب الساعة ٣٠ أمير المؤمنين و خـير الوصـيين، أقـدم النـاس سـلماً و أكــثرهم عــلماً و أرجحهم حكماً "". فقلت: اللهم اجعله من قـومي. قـال: فـلم ألبث أن دخل علي بن أبي طالب من الباب و رسول الله يتوضأ ، فرمي(" رسولُ الله الماءَ على وجهه حتى امتلأت عيناه منه ، فقال على: يا رسول الله أحدث فيّ حدث؟ فقال له النبي عليه السلام: ما حدث فيك إلا خير ، إنك مني(٥٠)

١. الارشاد للمفيد ١/٤٦.

٢. زيد في المخطوطة هنا «علي بن أبي طالب»، وهي ليست في المصدر ولا تناسب السياق.

٣. في المصدر: حلماً.

٤. في المصدر: فرد.

٥ . في المصدر : أنت مني .

و أنا منك، تؤدي عني و تفي ديني (۱ و تغسلني و تواريـني فــي لحــدي، و تُسمع الناسَ عني و تبين لهم ما يختلفون من بعدي (۱).

و ذكر المفيد حديثاً أسنده إلى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و آله قال لأم سلمة: إسمعي و اشهدي، هذا علي أمير المؤمنين و سيد المسلمين ".

و روى (<sup>1)</sup> حديثاً مسنداً إلى معاوية بن ثعلبة قال: قيل لأبي ذر رضي الله عنه: أوص. قال: قد أوصيتُ. قيل: إلى من ؟ قال: إلى أمير المؤمنين. قيل: عثمان ؟ قال: و لكنه أمير المؤمنين حقاً علي بن أبي طالب، إنه لرب هذه الأرض و رب هذه الأمة، لو فقد تموه لأنكر تم الأرض و من عليها (<sup>10</sup>).

و روى حديثاً عن بريدة بن الحصيب الأسلمي \_ قال: و هو مشهور [معروف] بين العلماء بأسانيد يطول شرحها \_قال: قال إن رسول الله صلى الله عليه و آله أمرني سابع سبعة فيهم أبو بكر و عمر و طلحة و الزبير، فقال: سلموا على على بإمرة المؤمنين، فسلمنا عليه بذلك و رسول الله «ص» حي بين أظهرنا (١٠).

١. في المصدر: و تفي بذمتي.

٢. في المصدر: و تبين لهم من بعدي.

٣. الإرشاد للمفيد ٧/١، وفيه: وسيد الوصيين.

٤. نفس المصدر و الصفحة.

٥. ذيل الحديث في المصدر هكذا: قال: لا و لكن إلى أمير المؤمنين حقاً أمير المؤمنين حقاً أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إنه لزِرُّ الأرض و رباني هذه الأمة، لو قد فقد تموه لأنكر تم الأرض و من عليها.

٦. الارشاد للمفيد ١/٨٤.

و روى جدي في نخبه في فصل المعراج حديثاً مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه و آله قال في آخره: ثم قال الله تعالى : من خلَّفت لأمتك؟ فقال: الله أعلم. قال له: على بن أبى طالب أمير المؤمنين.

و قال رحمه الله في موضع آخر من نخبه: و روى جماعة من الشقات عن الأعمش، عن عبادة الأسدي و الليث، عن مجاهد، عن أبي مالك و ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه و ابن جريح، عن عطاء و عكرمة، عن ابن عباس. و روى العوام بن حوشب عن مجاهد. و روى الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: قالوا: ما أنزل في القرآن من آية فيها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا﴾ إلا و على أميرها و شريفها(١).

و في رواية حذيفة : إن لعلي بن أبي طالب لبها و لبابها . و في رواية : إلا و على رأسها و أميرها .

و روى في نخبه قال: في تفسير يوسف بن موسى القطان و وكيع بـن الجراح: أميرها و شريفها، لأنه أول المؤمنين إيماناً.

و في رواية إبراهيم الثقفي و ابن بطة و العكبري عن عكرمة عن ابن عباس: إلا و على رأسها و شريفها و أميرها.

و في صحيفة الرضا عليه السلام: ليس في القرآن ﴿يَا أَيُّـهَا الَّـذِيْنَ آمَنُوا﴾ إلا في حقنا ، و في التوراة « يا أيها الناس » إلا فينا ".

و في تفسير مجاهد قال: ما في القرآن ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾ فإن لعلي سابقة ذلك ، لأنه سبقهم إلى الإسلام ، فسماه الله في تسع و ثمانين موضعاً

١. رواه الحبري في تفسيره ص ٢٣٤ عن ابن عباس.

٢. صحيفة الرضاص ٢٣٥، ومتن الحديث يختلف عما هنا.

أمير المؤمنين و سيد المخاطبين إلى يوم الدين.

و روى المنقري بإسناده عن أبي داود عن أبي بريدة. و روى عباد بن يعقوب الأسدي بإسناده عن أبي داود السبيعي عن أبي بريدة: أنه دخل أبوبكر على رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: إذهب فسلم على أمير المؤمنين. فقال: يا رسول الله و أنت حي ؟ قال: و أنا حي. ثم جاء عمر فقال له مثل ذلك.

و في رواية السبيعي أنه قال عمر : و من أمير المؤمنين ؟ قال : علي بن أبى طالب. قال : عن أمر الله و عن أمر رسوله ؟ قال : نعم.

و الرجال المذكورون في هذا السند من أهل المذاهب الأربعة ما خلا بريدة الأسلمي لا علم لي به.

إبراهيم الثقفي عن عبد الله بن جبلة الكناني \_و هو شيعي المذهب \_عن ذريح المحاربي، عن الثمالي، عن الصادق عليه السلام: إن بريدة كان غائباً بالشام، فقدم و قد بايع الناس أبا بكر، فأتاه في مجلسه و قال: يا أبا بكر هل نسيت تسليمنا على علي أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين واجبة من الله و رسوله ؟ فقال: يا بريدة إنك غبت و شهدنا، و إن الله يحدث الأمر بعد الأمر، و لم يكن الله ليجمع لأهل هذا البيت النبوة و الملك.

الثقفي و السري بن عبدالله بإسنادهما: إن عمران بن الحصين و بريدة قالا لأبي بكر: قد كنت أنت يومئذ في من سلم على على بإمرة المؤمنين، فهل تذكر ذلك اليوم أم نسيت؟ فقال: بل أذكره. فقال بريدة: فهل ينبغي لأحد من المسلمين أن يتأمر على أمير المؤمنين؟ فقال عمر: إن النبوة والإمامة لا تجتمع في بيت واحد. فقال له بريدة: قال الله تعالى ﴿أَمْ

يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيْمَ الكِتَابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيْماً ﴾ (١٠)، وقد جمع الله لهم النبوة و الملك.

الأعمش عن السدي (") عن ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه و آله قال لأم سلمة: إسمعي و اشهدي أن هذا علي أمير المؤمنين و سيد المسلمين.

بشير الغفاري و القاسم بن جندب و أبو الطفيل عن أنس في خبر قال: أتيت النبي صلى الله عليه و آله بو ضُوء، قال لي: يا أنس يدخل عليك من هذا الباب الساعة أمير المؤمنين و خير الوصيين .

و في رواية الثقفي: أمير المؤمنين، و سيد المسلمين، و قائد الغر المحجلين، و خاتم الوصيين. قال أنس: فدخل على عليه السلام.

و روى ابن عباس قال: قال علي عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قال: يا رسول الله أنت حي و تسميني أمير المؤمنين ؟ قال: نعم، إنه سماك جبرئيل من عند الله و أنا حي، يا علي مررت أمس و أنا و جبرئيل في حديث فلم تسلم علينا، فقال: ما بال أمير المؤمنين لم يسلم علينا، أم و الله لسررنا و لرددنا عليه.

و روى الخلف بن مجلد" عن على عليه السلام قال: دخـلتُ عـلى

١. سورة النساء: ٥٤.

٢. في المناقب لابن شهر اشوب: عن عباية الأسدي.

٣. في المناقب: وروى الخلق منهم ابن مخلد.

رسول الله صلى الله عليه و آله فوجدته نائماً و رأسه في حجر دحية الكلبي، فسلمت عليه فقال دحية: و عليك السلام يا أمير المؤمنين، و يا فارس المسلمين و قائد الغر المحجلين، و قاتل الناكثين و القاسطين و المارقين \_ أو قال: إمام المتقين \_ ثم قال لي: تعال خذ رأس نبيك في حجرك فأنت أحق بذلك. فلما دنوتُ من رسول الله و وضعت رأسه في حجري لم أر دحية، و فتح رسول الله صلى الله عليه و آله عينيه و قال: يا علي من كنت تكلم ؟ قلت: دحية، و قصصت عليه القصة، فقال: لم يك ذلك دحية و إنما هو كان جبرئيل، أتى ليعرفك أن الله تعالى سماك بهذه الأسماء.

الحارث بن الخزرج صاحب راية الأنصار قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام: لا يتقدمك إلا كافر، و لا يتخلف عنك إلا كافر، و إن أهل السماوات يسمونك أمير المؤمنين.

سلمان الفارسي قال: سألت النبي عليه السلام عن ذلك، فقال: إنه يميرهم العلم، يُمتار منه و لا يَمتار من أحد.

و هذا الخبر يصدق ما مضى في الفصل الثاني عشر من انتساب جميع أهل العلوم إليه و روايتهم عنه.

أمالي أبي سهل أحمد القطان وكافي الكليني قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو علم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا ولا جحدوا. قلت: فمتى سمي ؟ قال: إن ربك عز و جل حين أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم و أشهدهم على أنفسهم، قال: ألست بربكم و محمد

رسول و على أمير المؤمنين(١)؟.

و ذكر الخطيب في مواضع من تاريخ بغداد: أن النبي صلى الله عليه و آله قال يوم الحديبية و هو آخذ بيد علي: هذا أمير البررة، و قاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله \_يمد بها صوته.

أحمد في مسند الأنصار و أبو يوسف الفسوي في المعرفة و التاريخ و أبو القاسم الألكائي في الشرح عن بريدة و البراء قالا: بعث رسول الله صلى الله عليه و آله بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالب و على الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، و إذا افتر قتما فكل واحد منكما على جنده.

فكان صلى الله عليه و آله يؤمّره على الناس و لا يؤمّر عليه [أحداً]. إلى هنا روى جدي رحمه الله في نخبه على طريق الإختصار "، و أوماً إلى ما ذكره الرجال إيماءً، و الموجب لذلك أنه اختصر كتاب الشيخ السعيد الفقيه عز الدين أبي جعفر محمد بن شهر اشوب المازندراني السروي رحمه الله، و هو كتاب كبير بسيط سمعتُ بعض الأصحاب يقول: وزنت منه جزءاً واحداً كان وزنه تسعة أرطال.

و قال جدي رحمه الله في خطبة «نخب المناقب»: و فكرتُ في كثرة ما جمع فيه و أنه ربما يؤدي عظم حجمه إلى العجز عن نقله، بل ربما أدى لترك النظر فيه و التصفح لجميعه، لا سيما مع سقوط الإهتمام في طلب العلم.

١. في المناقب لابن شهراشوب ٦٨/٣ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

٢. هذه كلها مأخوذة من المناقب ٦٤/٣\_٦٨.

فلما اختصره لهذا الكتاب المذكور اقتضت الحال إلى أن يـومي إلى ذكر الرجال إيماءً و يداخل الروايات بعضها في بعض، و يذكر عن جميع الرواة حديثاً واحداً و يذكر اختلافهم فيه.

و أضاف إلى الكتاب المشار إليه من عنده رحمه الله كلاماً من غير الأصل في المواضع استشهاداً و تأكيداً لصحة الحديث، فاختصر منه كتاباً حسناً لطيفاً سماه «نخب المناقب لآل أبي طالب»، جمع فيه فوائد الكتاب التي تقوم الحجة بها، وجمع ألنظائر على أجلّ طريق و أوضح منهاج، و خالف تأليف الكتاب الأصلي، فلذلك حصل منه الإيجاز والإيماء إلى الأحاديث و الروايات.

وذكرت هذا تنبيهاً على قصده و غرضه في كتابه، فمن أراد بيان الأحاديث و الأخبار و معرفة كل حديث من هذه الأحاديث المنسوبة إلى كتاب نخب المناقب على حدته فليرجع إلى كتاب ابن شهر اشوب و غيره من الكتب التي أوما إلى أسمائها و اختصر منها ما يكون اشتهاراً و تأكيداً لصحة الأحاديث.

و روى أيضاً في نخبه حديثاً مسنداً إلى الباقر عليه السلام قال: سئل الباقر عن قوله تعالى ﴿فَاسْأَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَأُوْنَ الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ ٣ من هؤلاء ؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ليلة أسري بي إلى السماء الرابعة أذّن جبرئيل و أقام و جمع النبيين و الصديقين و الشهداء و الملائكة، فتقدمت و صليت بهم، فلما انصرفتُ قال جبرئيل: قل لهم بما

١. العبارة غير مستقيمة.

۲. سورة يونس: ۹٤.

تشهدون. قـالوا: نشـهد أن لا إله إلا الله، و أنك رسـول الله، و أن عـلياً أمير المؤمنين و لي الله().

و روى الخطيب الخوارزمي(٣ حديثاً مسنداً عن [سعيد بن ] جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله في بيته، فغدا [عليه] على بن أبي طالب الغداة ، وكان يحب أن لا يسبقه إليه أحد ، فدخل فإذا النبي جالساً في صحن الدار ، فإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي ، فقال: السلام عليكم كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه و آله. فقال دحية: وعليك السلام أصبح بخيريا أخا رسول الله. فقال [له] على: جزاك [الله] عنا أهل البيت خيراً . فقال [له] دحية : إنـي أحـبك ، و إن لك عندي مدحة أزفها إليك، أنت أمير المؤمنين و قائد الغر المحجلين، أنت سيد ولد آدم إلى يوم القيامة ما خلا النبيين و المرسلين، لواء الحمد بيدك يوم القيامة ، تُزَفُّ أنت و شيعتك مع محمد و حزبه إلى الجنان زفاً ، قد أفلح من تولاك و خسر من تخلاك، محب محمد محبوك [و مبغضه ] مبغضوك، لن تنالهم شفاعة محمد، أدن مني يا صفوة الله و خذ رأس ابن عمك و أنت أحق به مني. فأخذ رأس النبي، فانتبه النبي صلى الله عليه و آله فقال: ما هذه الهمهمة ؟ فأخبره الخبر ، فقال: [ ياعلي ] لم يكن دحية الكلبي ، و إنما كان جبرئيل ، سماك باسم سماك الله به ، و هو الذي ألقى محبتك في صدور المؤمنين و رهبتك في صدور الكافرين.

و روى الفقيه الشيخ محمد بن جعفر المشهدي رحمه الله فـي كـتابه

١. تفسير البرهان ١٩٨/٢.

٢. المناقب للخوارزمي ص ٣٢٢، مع بعض الإختلاف، و الزيادات منه.

الموسوم بكتاب « ما اتفق فيه من الأخبار في فيضل الأئمة الأطهار » حديثاً مسنداً إلى أنس بن مالك و عبدالله بن عباس، قـالا جـميعاً : كـنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه و آله إذ جاء على بـن أبـي طـالب عـليه السلام، فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته. فقال: و أنت حي يا رسول الله؟ قال: نعم و أنا حي ، إنك يا على مررتَ بنا أمس يومنا و أنا و جبر ئيل في حديث ولم تسلم، فقال جبرئيل: ما بال أمير المؤمنين مر بنا ولم يسلم، أما والله لو سلم لسُررنا و لرددنا عليه. فقال على عليه السلام: يا رسول الله رأيتك و دحية الكلبي قد استخليتما في حديث فكرهت أن أقطعه عليكما. فقال له النبي صلى الله عليه و آله: إنه لم يكن دحية ، وإنما كان جبرئيل عليه السلام، فقلت: يا جبرئيل كيف سميته أمير المؤمنين؟ فقال: كان الله عـز و جل أوحى إلى في غزاة بـدر: أن اهـبط عـلى مـحمد فـمره أن يأمـر أمير المؤمنين على بن أبي طالب أن يجول بين الصفين، فإن الملائكة يحبون أن ينظروا و هو يجول بين الصفين، فسماه الله في السماء أمير المؤمنين، فأنت يا على أمير من في السماء وأمير من في الأرض وأمير من مضى وأمير من بقي ، و أمير قبلك و لا أمير بعدك ، إنه لا يجوز أن يُسمى بهذا الاسم من لم يسمه الله تعالى.

ولم يجوّز الأصحاب أن يطلق هذا الاسم لغيره من الأئمة عليهم السلام، يدل على ذلك ما رواه جدي في نخبه مسنداً إلى الصادق عليه السلام قال: قال رجل للصادق: يا أمير المؤمنين. فقال: مه، فإنه لا يرضى بهذه التسمية أحد إلا ابتلي ببلاء أبي جهل.

و روى محمد بن جعفر المشهدي خبر دحية الكلبي بطريق آخر مسنداً عن الزبير ، و ذكر من جملته: أن جبرئيل قال لعلي عليه السلام: و عليك السلام يا أمير المؤمنين.

و روى في كتابه أيضاً حديثاً مسنداً عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام: يا علي طوبى لمن أحبك و ويل لمن أبغضك وكذب بك، يا علي أنت العَلَم لهذه الأمة، من أحبك فاز و من أبغضك هلك، يا على أنا المدينة و أنت الباب.

ثم ذكر حديثاً طويلاً، ثم قال: قال النبي عليه السلام: يـا عـلي أنت أمير المؤمنين و قائد الغر المحجلين.

ثم ذكر صفات أخر، ثم قال: يا علي ذكرك في التوراة، وذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بكل خير، وكذلك ذكرهم في الإنجيل، وما أعطاك الله من علم الكتاب، فإن أهل الإنجيل يعظمون إليا و شيعته وما يعرفونهم، و أنت و شيعتك مذكورون في كتبهم، يا علي خبّر أصحابك أن ذكرهم في السماء أفضل و أعظم من ذكرهم في الأرض، ليفرحوا و يزدادوا اجتهاداً.

ثم وصف الشيعة بأوصاف طويلة ، ثم قال لعلي عليه السلام : شيعتك على منهاج الحق و الإستقامة ، لا يستوحشون لكثرة من خالفهم ، ليسوا من الرياء ولا الرياء منهم ، أولئك مصابيح الدجى .

وروى محمد بن جعفر المشهدي حديثاً مسنداً إلى عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: أنا سيد الأولين و الآخرين، و علي بن أبي طالب سيد الوصيين، و هو أخي و وارثي و خليفتي في أمتي، و ولايته فريضة، و أولياؤه أولياء الله و أعداؤه أعداء الله، و هو إمام

المسلمين و مولى المؤمنين و أميرهم بعدي. فقال لها الراوي سعيد بن جبير : فما حملك على حربه ؟ فبكت و قالت : و الله ما حملني على حربه إلا بغض بيت الأحماء.

وكل خبر منسوب إلى هذا الشيخ الفقيه محمد بن جعفر المشهدي رحمه الله فهو من كتابه المقدَّم ذكره.

و روى أبو بكر ابن مردويه (") بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قيل: لما أصيب زيد بن صوحان بيوم الجمل أتاه علي و به رمق، فوقف عليه أمير المؤمنين عليه السلام و هو لما به، فقال: رحمك الله يا زيد، فو الله ما عرفتك إلا خفيف [المؤنة] كثير المعونة. قال: فرفع [إليه] رأسه و قال:

١. كشف الغمة ٣٥٣/١.

٢. المناقب للخوارزمي ص ١٧٧، و الزيادات منه.

و أنت رحمك الله ، فو الله ما عرفتك إلا بالله عارفاً <sup>(1)</sup> و بآياته عارفاً ، و الله ما قاتلتُ معك من جهل ، و لكن سمعت حذيفة بن اليمان يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : علي أمير البررة ، و قاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله ، ألا و إن الحق معه يتبعه ، ألا فميلوا معه .

و روى الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب "حديثاً مسنداً عن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي صلى الله عليه و آله بعضدي علي عليه السلام و قال: هذا أمير البررة، و قاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم و علي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب.

و في حلية أبي نعيم و ولاية الطبري قالا: قال النبي عليه السلام: يا أنس أسكب لي وضوءاً ، ثم قال: فصلى ركعتين ، ثم قال: يا أنس يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين و سيد المسلمين و قائد الغر المحجلين و خاتم الوصيين. قال أنس: فقلت: اللهم اجعله رجلاً من الأنصار ، و كتمته إذ جاء علي ، فقال: من هذا يا أنس ؟ فقلت: علي . فقام مستبشراً و اعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه ، و يمسح عرق علي بوجهه ، فقال علي : يا رسول الله لقد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت لي قبل . قال : و ما يمنعني وأنت تؤدي عني و تسمعهم صوتي و تبين ما اختلفوا فيه .

و هذا نص جلى ظاهر غني عن التأويل دال بلفظه هاد بنطقه ، لا بدلالة

١. في المصدر: بالله عالماً.

٢. المناقب لابن المغازلي ص ٨٤، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

الإلتزام.

وإن تعجب فعجب [أنهم] يروون هذه الأخبار و نظائرها \_و هي أكثر من أن تحصى لأن الذي ذكرته إنما هو قطرة من بحار ليستدل بالجرعة على اللجة \_ثم يجعلونه إماماً رابعاً .

فعلى تقدير صحة قولهم ما حال من مات في زمن المشايخ الشلاثة، فإنه لم يجب عليه القول بإمامة على عليه السلام على رأيهم، وأمير المؤمنين يستحق هذا الأمر وهذا الاسم مطلقاً منذ حصلت له التسمية بذلك، لا يختص به وقت دون وقت و لا زمان دون زمان.

و لا يجوز صرفه عن هذه التسمية، لأنها صادرة عن الله سبحانه و تعالى، فمن صرفه عنها في مدة احتاج إلى دليل، و لا دليل.

### فائدة:

موصوفية علي عليه السلام بإمرة المؤمنين: إما أن يكون وصفاً عدمياً أو ثبوتياً ، الأول محال ، لأنه نقيض اللاموصوفية ، و هي وصف سلبي ، و نقيض السلب ثبوت . فثبت أن موصوفيته بالإمرة وصف ثبوتي ، وهي صفة واحدة تختص به دون غيره ، لاستحالة قيام الصفة الواحدة بمحلين ، فوجب اختصاصه بالإمرة وثبوتها فيه و له دون غيره .

و روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً إلى أبان بن الصلت عن الصادق عليه السلام قال: سمي أمير المؤمنين إنما هو من ميرة العلم، و ذلك أن العلماء من علمه امتاروا و من ميرته استعملوا.

و أما ما ذكره مجاهد في هذا الفصل من أن علياً عليه السلام سبقهم إلى الإسلام. فليس المراد بأنه كان عليه السلام على ملة غير الإسلام مثل

عبادة الصنم أو غيره ثم أسلم، لأن ذلك في حق محمد وعلي عليهما السلام محال، لأنهما على دعوة إبراهيم عليه السلام في سؤاله ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾ ١٠٠ وقد ذكر بيانه في الفصل الرابع. لكن المراد بإسلام علي في الخبر أي آمن، والإيمان هو التصديق بالله تعالى ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا﴾ ١٠٠ أي بمصدِّق.

و ذلك يقتضي التبجيل و التعظيم لعلي عليه السلام و إلحاقه بالأنبياء عليهم السلام، قال الله تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام ﴿وَ أَنَا أُوَّلُ المُسْلِمِيْنَ﴾ (") و عن موسى المُسْلِمِيْنَ﴾ (") و في موضع آخر ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العَالَمِيْنَ﴾ (") و عن موسى عليه السلام ﴿وَ أَنَا أُوَّلُ المُؤمِنِيْنَ﴾ (") و عن سيد البشر محمد عليه السلام ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ ﴾ (") أي صدق، و قال تعالى آمراً ﴿فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للهِ وَمَنِ التَّبَعَني ﴾ (") و معنى أسلمت وجهي أي أخلصت قصدي في العبادة لله تعالى.

و في لغة العرب « أسلمتُ وجهي » أي أسلمت نفسي ، و معنى أسلمت نفسي أي أنفدت لأمره في إخلاص التوحيد ، و هو المراد من الأنبياء و من على عليه السلام .

١. سورة إبراهيم: ٣٥.

۲. سورة يوسف: ۱۷.

٣. سورة الأنعام: ١٦٣.

٤. سورة البقرة: ١٣١.

٥. سورة الأعراف: ١٤٣.

٦. سورة البقرة: ٢٨٥.

٧. سورة آل عمران:٢٠.

قال السيد الحميري(١٠) رحمه الله في قصيدته الرائية التي أولها: ألا الحمدلله حمداً كثيرا ولى المحامد رباً غفورا" حتى انتهى إلى قوله:

> و فيهم على وصبى النبي (٦) وكان خصيصاً (١) به في الحياة

و قال خطيب منبج رحمه الله(٥):

و من بالأمر اجتمعت عليه و سلم فيه جبريل عليه

بمحضره قد دعاه أميرا فـصاهره واجــتباه عشيرا

> ملائكة السماء مسلمنا علانية برغم الساخطينا١١١

ولا يخفي ما فيه.

المسحامد رباً غهورا

١. ديوان السيد الحميري ص ٢١٠ و ٢٢٤.

٢. البيت في المخطوطة:

الحمد لله كمثيراً أولى

٣. في الديوان: على إمام وصى النبي.

٤. في الديوان: وكان الخصيص.

٥. المناقب لابن شهر اشوب ٦٧/٣، و تكرر اسم الشاعر فيه «خطيب منيح».

٦. في المخطوطة: و سلم جبريل علانية عليه...

### الفصل السابع والعشرون

# في قول النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام «أنت منى و أنا منك»

قال النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام «أنت مني وأنا منك» في مقام بعد مقام، حتى بان و ظهر و علن و اشتهر بين الأمة، و لا حاجة إلى إيراد أخبار الفرقة المحقة في ذلك، لأن الحجة بخبر المحجوج أوكد في الحجة عليه وألزم له:

فمن أخبارهم في ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه في الجزء الرابع من الأجزاء الثمانية في ثلثه الأخير في باب مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إن عمر بن الخطاب قال: توفي رسول الله: صلى الله عليه و آله و هو عنه راض \_يعني عن علي \_و قال له رسول الله: أنت منى و أنا منك (١).

و رواه أيضاً في صحيحه في الجزء الخامس في رابع كراس من أوله ". و رواه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثاني في باب مناقب

١. صحيح البخاري ٢٢/٥.

٢. نفس المصدر ١٨٠/٥.

علي بن أبي طالب عليه السلام من عدة طرق، منها عن أبي جنادة عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: علي مني و أنا من علي، لا يؤدي عنى إلا أنا أو على.

و رواه الفقيه الشافعي ابن المغازلي في مناقبه من عدة طرق، منها ما أسنده إلى محمد بن نباتة بن أبي بريدة (١٠ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: أما أنت يا علي فختني و أبو ولدي، و أنت مني و أنا منك (١٠). و منها ما أسنده إلى عمران بن حُصين أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، [ما تريدون من علي]، إن علياً منى و أنا منه، و هو ولى كل مؤمن بعدي (١٠).

و من ذلك ما رواه عن ابن أبي بريدة (<sup>۱۱)</sup> عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و آله قال: يا بريدة لا تبغض علياً (۱۰)، فإن علياً منى و أنا منه (۱۱).

و من ذلك ما رواه عن حُبْشي بن جُنادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: علي مني و أنا من علي، و قال: لا يؤدي عني إلا أنا أو علي <sup>(٧</sup>). و روى هذا الحديث بعينه عن حبشي بطريقين آخرين.

ومن ذلك ما رواه مسنداً إلى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه

١. الصحيح «محمد بن أسامة بن زيد » كما في المصدر.

٢. المناقب لابن المغازلي ص ٢٢٤.

٣. المصدر السابق و الزيادة منه.

٤. في المصدر: عن ابن بريدة.

٥. في المصدر: لا تسب علياً.

٦. المناقب لابن المغازلي ص ٢٢٥.

٧. المصدر السابق ص ٢٢٧.

و آله قال لعلى: أنت منى و أنا منك(١).

و هذه كلها عن ابن المغازلي الشافعي.

و روى أبو سعيد الواعظ في شرف النبي قال: قال النبي عليه السلام: يا علي لولا أني أخاف أن يقال فيك ما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالة لا تمر بملاً من المسلمين إلا أخذوا تراب نعليك و فضل وضوئك يستشفون به، و لكن حسبك أن تكون مني و أنا منك، ترثني و أرثك".

و من ذلك ما رواه ابن المغازلي مسنداً إلى عمران بن حصين بطريق آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: علي مني و أنا من علي، و هو ولى كل مؤمن بعدي(٣).

و من ذلك في الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري من الجزء الثاني في مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه و آله و هو عنه راض، و قال له: أنت مني و أنا منك

و من ذلك الباب أيضاً ما أسنده إلى عمران بن حُصين قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و آله سرية و استعمل عليها علياً عليه السلام، فلما غنموا أصاب على من السبى جارية، فتعاقدوا أن يخبروا رسول الله

١. المصدر ص ٢٢٨.

٢. المناقب للخوارزمي، في حديث بمضمونه.

٣. المناقب لابن المغازلي ص ٢٢٤.

٤. مضى الحديث نقلاً عن صحيح البخاري.

«ص»، فلما أخبروا أعرض عنهم، ثم أقبل عليهم و الغضب يـلوح فـي وجهه فقال: ما تريدون من على، إن علياً مني و أنا منه ١٠٠.

و يليه من الباب أيضاً من سنن أبي داود و صحيح الترمذي عن أبي جنادة قال: إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: علي مني و أنا منه، و لا يؤدي عنى إلا أنا أو على(٢٠).

و من ذلك ما رواه ابن المغازلي في كتاب المناقب مسنداً إلى جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه و آله ذات يوم بعرفات و علي تجاهه إذ قال له رسول الله: أدن مني يا علي، [صنع جسمك من جسمي] خلقت أنا و أنت من شجرة، فأنا أصلها و أنت فرعها، و الحسن و الحسين أغصانها، فمن تعلق بغصن منها أدخله الله الجنة (١٠).

و من ذلك ما رواه مسنداً إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: على منى مثل رأسى من بدنى (4).

و روى عنه هذا الخبر بطريق آخر .

و من ذلك ما رواه الخطيب الخوارزمي مسنداً إلى العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد خير، عن علي عليه السلام قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه و آله شمراخ فيه موز(٥)، فجعل يقشر الموز

١. صحيح الترمذي ٦٣٢/٥، و الحديث هنا ملخص.

٢. صحيح الترمذي ٦٣٦/٥.

٣. مناقب ابن المغازلي ص ٩٠ و الزيادة منه، و بمضمونه في ص ٢٩٧.

٤. المصدر السابق ص ٩٢.

ه. في المصدر «قنو موز». الشمراخ و الشمروخ: العذق عليه بسر أو عنب أو مـوز.
 القنو و القِنو: العذق أيضاً.

و يجعلها في فمي ، فقال له قائل: يا رسول الله إنك تحب علياً ؟ قال: أو ما علمت أن علياً مني و أنا من على ١٠٠٠.

و من ذلك ما رواه عبد الواحد الآمدي التميمي في الجزء الشالث من جواهر الكلام في الحكم و الأحكام في حرف النداء بدأ فيها بأن قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: أنت مني و أنا منك.

و في فضائل السمعاني و تاريخ الخطيب و فردوس الديلمي عن البراء و ابن عباس، و اللفظ لابن عباس: عن النبي عليه السلام علي مني مثل رأسي من بدني (٢). و في حديث بريدة و حديث براءة و حديث جبرئيل: و أنا منكما.

و في فردوس الديلمي عن عمران بن حصين قال: قال النبي عليه السلام: على منى و أنا منه، و هو ولى كل مؤمن بعدي (٣).

و قد روى نحو هذا عمرو بن ميمون عن ابن عباس.

و من ذلك ما رواه أحمد بن حنبل و هي أحاديث كثيرة:

منها ما أسنده إلى عبدالله بن حيطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لوفد ثقيف حين جاؤه: لتسلمن أو لأبعثن إليكم رجلاً مني \_أو قال: مثل نفسي \_ فليضربن أعناقكم و ليسبين ذراريكم و ليأخذن أموالكم. قال عمر: فو الله ما اشتهيت الإمارة إلا يومئذ، فجعلت أنصب صدري

١. المناقب للخوارزمي ص ٦٤.

۲. الفردوس ٦٢/٣.

٣. المصدر السابق ٦١/٣.

رجاء أن يقول: هذا، فالتفت إلى علي فأخذ بيده ثم قال: هو هذا، هو هذا -مرتين.

و رواه عن حبشي بن جنادة السلولي من طريقين ، يقول في أحدهما : عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : علي مني و أنا منه ، لا يؤدي عني إلا أنا أو على ١٠٠٠.

و روى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه و آله خبر وفـ د ثقيف، و زاد فيه: إن علياً منى و أنا من على، و هو ولى كل مؤمن بعدي.

و روى عن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: لما قتل علي عليه السلام أصحاب الألوية يوم أحد قال جبرئيل: يا رسول الله إن هذه لهي المواساة. فقال النبي صلى الله عليه و آله: إنه مني و أنا منه. قال جبرئيل: و أنا منكما يا رسول الله. و رواه لهذا الخبر من طريق آخر.

و روى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (") قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و آله بعثين [إلى اليمن] على أحدهما علي بن أبي طالب و على الآخر خالد بن الوليد فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس و إذا افتر قتما فكل واحد منكما على جنده. [قال]: فلقينا بني زيد من [أهل] اليمن، فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة و سبينا الذرية، فاصطفى على عليه السلام من النساء (") امرأة لنفسه. قال بريدة: وكتب خالد بس الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه و آله يخبره بذلك، فلما أتيت النبي

١. مسند الإمام أحمد ١٦٥/٤.

٢. المسند ٣٥٦/٥، و الزيادات منه.

٣. في المصدر: من السبى.

دفعت الكتاب إليه ، فقرئ عليه فرأيت الغضب في وجهه ، فقلت : يا رسول الله هذا مقام العائذ ، بعثتني مع رجل و أمرتني أن أطيعه ، ففعلت ما أرسلت به . فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : يا بريدة لا تقع في علي ، فإنه مني و أنا منه ، و هو وليكم بعدي ، [لا تقع في على ، فإنه منى و أنا منه ](١).

فهذه الأحاديث الخمسة في مسند أحمد بن حنبل مسندة عن المذكورين.

و في كتاب المناقب تأليف أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه [روى] هذا الحديث من عدة طرق.

و في رواية بريدة له زيادة ، و هي : إن النبي صلى الله عليه و آله قال لبريدة : إيه عنك يا بريدة ، فقد أكثرت الوقوع بعلي ، فو الله إنك لتقع في رجل أنه أولى الناس بكم من بعدى .

و فيه زيادة أخرى، و هي: إن بريدة قال: يا رسول الله استغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: حتى يأتي علي، فلما جاء علي طلب بريدة أن يستغفر له، فقال النبي لعلي: إن تستغفر له فاستغفر له، فاستغفر له.

و في الحديث زيادة ثالثة ، و هي : إن بريدة امتنع من مبايعة أبي بكر بعد وفاة النبي و تبعه لعلي لأجل ماكان سمعه من نص النبي عليه السلام بالولاية بعده .

١ . هذه الزيادة ليست في المصدر .

فرق:

فقد ظهر بقولهم و روايتهم أن علي بن أبي طالب عليه السلام مَثَله من رسول الله صلى الله عليه و آله مَثَل الرأس من الجسد، و ظهور المبالغة في هذا المثل غني عن الإيضاح له، لأنه لا شيء أبلغ من مكان الرأس من الجسد.

و قد تقدم القول في فصل المباهلة أنه نفس الرسول صلى الله عليه و آله، و في فصل الإخاء أنه مناظره في مراتب كثيرة، و ذلك كله يقتضي المشابهة و المماثلة.

و أما من في قول النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام «أنت مني و أنا منك» فهي تؤدي بالجنسية لا غير ، لأنها في هذا اللفظ لتبيين الجنس دون أقسامها الأخر ، لأنها تكون لابتداء الغاية و للتبعيض و تكون زائدة و بمعنى الأمر كقولهم من يا زيد ، و يكون بمعنى اللام كقوله تعالى ﴿ وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَا دَكُم مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ أي لأجل إملاق .

وكونها لابتداء الغاية لا يصح في قوله عليه السلام «أنت مني وأنا منك»، لأن الطرد والعكس يُنتقضان. ولأن التبعيض يؤذن أن يكون أحدهما جزءاً من الآخر.

وكونها زيادة يؤذن أن أحدهما هو الآخر بعينه.

فلما ظهر بطلان الأقسام الخمسة لم يبق إلا أنها للجنسية فقط.

و لو قال «عليمني» حيث احتملت وجوهاً من التأويل، فلما قال عليه السلام «وأنا منه» دل على عظم الحال في إرادة الجنس.

و من ثبت له المشابهة و المماثلة في الجنسية بخير البشر كان الإتباع له

و الإقتداء به أوجب و أفرض. و في كونه عليه السلام مماثلاً و مجانساً له صلى الله عليه و آله أول دليل على أنه أولى بمقامه من جميع الخلائق.

و قوله صلى الله عليه و آله في هذه الأخبار «لا يؤدي عني إلا أنا أو علي » و قوله «و هو ولي كل مؤمن من بعدي » مر تبتان تدلان على استحقاق علي عليه السلام الإمامة بعد الرسول صلى الله عليه و آله ، لأنه لا يؤدي عن الرسول بعده إلا الإمام المعصوم المفروض الطاعة حتى يحصل الثقة في التأدية . وكذا لا يكون ولي المؤمنين بعده إلا الإمام المستحق للولاية ، و قد ثبتت ولايته في مواطن شتى .

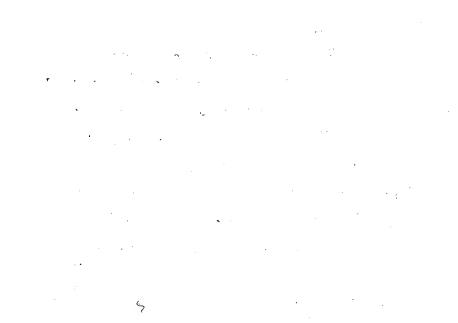

5 

•

## الفصل الثامن والعشرون

## في معنى قوله «و لما ضرب ابن مريم مثلاً » الآية

قال الله تعالى ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِـنْهُ يَـصِدُّونَ \* وَ قَالُوا ءَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ ﴾ (١٠).

سبب نزول هذه الآية (٣): أن النبي صلى الله عليه و آله قال لابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لولا أني أخاف أن يقال فيك ما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالة لا تمر بملاً من المسلمين إلا أخذوا تراب نعليك و فضل وضوئك يستشفون به، و لكن حسبك أن تكون مني و أنا منك. قال الحرث بن عمر و الفهري لقوم من أصحابه: ما وجد محمد لابن عمه مثلاً إلا عيسى بن مريم، يوشك أن يجعله نبياً من بعده، و الله إن آلهتنا التي كنا نعبد خير منه. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله ﴿وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ﴿ ٣).

١. سورة الزخرف: ٥٧ ـ ٥٨.

٢. أنظر : الكافي ٥٧/٨، تفسير فرات الكوفي ص ١٥٣.

٣. سورة الزخرف: ٦١.

و في رواية أخرى: أنه نزل ﴿إنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ ﴾ "الآية، فقال النبي صلى الله عليه و آله: يا حارث اتق الله و ارجع عما قلت من العداوة لعلى بن أبي طالب. فقال: إذا كنتَ رسول الله و على وصيك من بعدك و فاطمة بنتك سيدة نساء العالمين و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة و حمزة عمك سيد الشهداء و جعفر الطيار ابن عمك يطير مع الملائكة في الجنة و السقاية للعباس، فما تركت لسائر قريش ولد أبيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: ويلك يا حارث ما فعلتُ ذلك ببني عبد المطلب بل الله فعله بهم . فقال : ﴿ الَّلَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً ﴾ " الآية ، فأنزل الله ﴿وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم وَأَنْتَ فِيْهِمْ ﴾ "" فدعى رسول الله صلى الله عليه و آله الحارث، فقال: إما تتوب أو ترحل عنا. قال: فإن قلبي لا يطاوعني إلى التوبة لكنني أرحـل عـنك، فركب راحلته، فلما أصحر أنزل الله عليه طيراً من السماء في منقاره حصاة مثل العدسة ، فأنزلها على هامته فخرجت من دبره إلى الأرض ففحص برجليه، فأنزل الله سبحانه ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع \* لِلكَافِرِيْنَ﴾ " بولاية على . قال أبو بصير : قال الصادق عليه السلام : هكَذا نزل به جبرئيل عليه السلام(٥).

و روى أحمد بن حنبل حديثاً أسنده إلى على عليه السلام قال: قـال

١. سورة الزخرف: ٥٩.

٢. سورة الأنفال: ٣٢.

٣. سورة الأنفال: ٣٣.

٤. سورة المعارج: ١-٢.

ة. تفسير البرهان ٣٨١/٤.

رسول الله صلى الله عليه و آله: يا علي إن فيك مَثَلاً من عيسى، أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، و أحبته النصارى حتى أنزلوه إلى المنزل الذي ليس له (١٠).

و قال علي عليه السلام: يهلك فيّ رجلان: محب يـفرطني بـما ليس فيّ، و مبغض يحمله شنئاني على أن يبهتني. تم الخبر(١٠٠).

و قوله فيه «حتى بهتوا أمه» أي جعلوه ولد زنية.

و روي عن علي عليه السلام قال: قال دعاني رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: إن فيك مَثَلاً من عيسى، أبغضته يهود (" حتى بهتوا أمته، و أحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس له، ألا وإنها يهلك في اثنان: محب [مفرط مطري] (" يقرظني بما ليس فيّ، و مبغض يحمله شنئاني على أن يبهتني، ألا إني لست بنبي و لا يوحى إلي، و لكني أعمل بكتاب الله تعالى و سنة نبيه صلى الله عليه و آله ما استطعت، فما أمر تكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتى فيما أحببتم أو كرهتم (").

و روي عن علي عليه السلام قال: قال مَثَلي في هذه الأمة مَثَل عيسى ابن مريم، أحبته طائفة فأفرطت في حبه فهلكت، و أبغضته طائفة

١. مسند الإمام أحمد ١٦٠/١، و صدره فيه: فيك مثل من عيسى. و ذيله فيه: حتى
 أنزلوه بالمنزلة التي ليست به.

٢. من تتمة الخبر السابق، و في المصدر: ثم قال.

٣. في المخطوطة: يهود خيبر . و لا أراه مناسباً .

٤. ليست الزيادة في المصدر.

٥. مسند الإمام أحمد ١٦٠/١.

فأفرطت في بغضه فهلكت٠٠٠.

و روي عن علي عليه السلام قال: قال يهلك فيَّ رجلان: محب مفرط غال، و مبغض مفرِّط قال".

و في مسنده أيضاً عن علي عليه السلام: يهلك فيَّ رجــلان: مـحب مفرط غال، و مبغض قال.

و في حديث آخر قال: قال علي عليه السلام: اللهم العن كل محب لنا غال، وكل مبغض لنا قال.

قال: و في حديث آخر: يهلك فيّ رجلان: محب مفرط، و مبغض مفتر.

و في حديث آخر: ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي، وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضى.

هذه الروايات رواها أحمد بن حنبل في مسنده بطرق مختلفة عن علي عليه السلام.

و روى الفقيه الشافعي علي بن المغازلي في كتاب المناقب (" حديثاً رفعه إلى علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا علي إن الله جعل فيك مَثَلاً من عيسى عليه السلام، أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، و أحبته النصارى حتى ادعوا فيه ما ليس له بحق، ألا و إنه يهلك في محبتي مطر يفرطني بما ليس في، ومبغض مفتر بجهله شنئاني أن

١. بحار الأنوار ٣١٧/٣٥.

٢. تفسير الفرات الكوفي ص ١٥١.

٣. المناقب ص ٧٢.

يبهتني (۱۱) ، ألا و إني لست بنبي و لا يوحى إلي ، و لكن أعمل بكتاب الله ما استطعت ، فما أمر تكم من طاعة الله عز و جل فواجب عليكم و على غيركم طاعتى فيه أحببتم أو كرهتم (۱۱).

و روى عبد الواحد الآمدي التميمي في الجزء الثالث من جواهر الكلام في الحكم و الأحكام في حرف ياء النداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن فيك من عيسى اثنتين: أبغضوه اليهود حتى بهتوا أمه، و أحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس بها.

و ذكر أحمد بن عبدربه في كتاب العقد في فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال الشعبي: مَثَل علي في هذه الأمة مَثَل المسيح بن مريم في بني إسرائيل، أحبه قوم فكفروا في حبه، و أبغضه قوم فكفروا في بغضه ".

## فرق:

و معلوم أن خصائصه الباهرة و معجزاته القاهرة و آياته الناطقة: مثل قلع الباب و قد مضى ذكرها بالفصل الخامس عشر، و قلع الصخرة و قد تقدم بالفصل الثامن، و إخباره بالمغيبات و قد ذكرتُ طرفاً منها بمقدمة الكتاب، قد بلغت شرف الكمال حتى التبس أمره على كثير من العقلاء و اعتقدوا أنه فاطر الأرض و السماء و خالق الأموات و الأحياء، كما بلغ الأمر في عيسى عليه السلام هل هو معبود أو عبد.

١. في المصدر: يصفني بما ليس. . شنئآنه لي .

٢. في المصدر إلى «طاعتي فيه »، و فيه بقية لم ينقلها مؤلفنا.

٣. العقد الفريد ٣١٢/٤.

و لعل الله سبحانه و تعالى لما سبق في علمه ما يجري عليه حال على عليه السلام من كثرة الباغضين و المعاندين، و ما يبلغون إليه من مساواته بمن لا يجري مجراه، كساه الله من حلل الأنوار و جليل المنار ما يبلغ به إلى غاية تقوم بها الحجة البالغة لله سبحانه و تعالى على الخلائق، و لا يبقى لهم عذر يعتذرون به في ولاية وليه عليه السلام.

و قد جعل الناس في كلامه عليه السلام ثلاث مراتب:

قوم أفرطوا في حبه فهلكوا و هم النُّصَيْرية ، لكنهم يعتقدون أنه إله يحيي و يميت و يمنع و يرزق ، لما عاينوا من أفعاله الباهرة التي يريد الله تعالى بها أنبياءه و أوصياء أنبيائه ليصح بها صدق دعواهم في النبوة و الخلافة ، فلما أهملوا وظيفة النظر في الدليل هلكوا ، حيث شبهوا الصانع بالمصنوع و الرب بالمربوب .

و قوم أفرطوا في بغضهم حتى نصبوا له العداوة و حاربوه و دفعوه عن مقامه الذي نصبه الله تعالى فيه و نبه عليه بالآيات في كتابه و نص عليه الرسول في مواضع لا تحصى كثرة، فأفرطوا في بغضه حتى كتموا من النصوص ما قدروا عليه و توعدوا الناس على نشر مناقبه و سبوه على المنابر و أخذوه ملبباً و في حديث آخر ترك في عنق علي حبلاً أسوداً و قادوه كما يقاد الجمل و أضرموا النار ببيته و سفكوا دماء ذريته الطاهرة. و قوم مقتصدة بين أولئك، جعلت علياً عليه السلام إماماً و لم تتعد به ما جعل الله له.

و معلوم أن المتميز من الأمة قليل و العمى فيها كثير ، و على ذلك مضى جمهورها .

ألم تر أن قوم موسى عليه السلام حال صعودهم من البحر و قد شاهدوا الآية العظمي، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يــا مــوسي اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، فلا عبب حينئذ أن تنقلب الأمة بعد نبيها و تختلف في وصيه.

و معلوم أن أبا بكر لم يقل أحد [من الأمة ] بأسرها أنـه إله يـحيي و يميت، بل قوم يرون إمامته و قوم لا يرونها أصلاً.

و الأمة بأسرها قائلة بإمامة على عليه السلام، لكن منهم من يجعله أولاً و منهم من يجعله رابعاً . فالخلاف حينئذ في على بين الإلهية و الإمامة. و الخلاف في أبي بكر هل هو إمام أم لا؟ و هذا تباين عظيم و تباعد مفرط قد بلغ إلى الغاية و ارتفع في النهاية.

عظم الفرق فيه باختلاف معانيه، وظهر هيج تباينه لافتراق معانيه، و جل عن القرب فلا يقارب فيه.

> ولله در الشاعر حيث يقول(١٠): تبأ لناصبة الإمام لقد قاسوا عتيقاً بحيدر سخنت كم بين من شك في إمامته(١٦)

تهافتوافي الضلال بلتاهوان عيونهم بالذي به فاهوا و بين من قيل إنه الله

١. المناقب لابن شهراشوب ٣٣٩/٢.

٢. في المصدر: يا ويل نصابة الأنام لقد تتابعوا...

٣. في المصدر: في هدايته.

 $(\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},\mathbf{r}_{i},$ 

## الفصل التاسع والعشرون

(في ذكر المودة للقرابة)

قال الله تعالى ﴿ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاّ المَوَدَّةَ في الْقُرْبَي﴾ ١٠٠. و القربي هم على بن أبي طالب و فاطمة و ابناهما عليهم السلام.

روى أحمد بن حنبل في مسنده حديثاً رفعه إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاَّ المَوَدَّةَ في الْقُرْبَى ﴾ قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال: على و فاطمة و ابناهما".

و روى مسلم في صحيحه في الجزء الخامس في أوله على حد كراسين منه في تفسير قوله تعالى ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ أَجْراً إلاَّ المَوَدَّةَ في القُرْبَى ﴾ قال: سئل ابن عباس عن هذه الآية ، فقال ابن جبير: هي قربى آل محمد عليهم السلام(").

و روى البخاري في الجزء السادس على حد كراسين و نصف عن ابن

١. سورة الشورى: ٢٣.

٢. مسند الإمام أحمد ٢٨٦/١.

٣. سنن أبي داود ٣٧٧/٥.

جبير مثل ذلك سواء ١٠٠٠.

و روى الثعلبي في تفسيره لهذه الآية قال: لما نزلت ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ مَ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المَوَدَّةَ في الْقُرْبَى﴾ قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم؟ قال: علي و فاطمة و ابناهما صلوات الله عليهم.

و روى الثعلبي في تفسير قوله تعالى ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ ٣ قـال: عنى بذلك قرابة رسول الله صلى الله عليه و آله.

و روى السدي عن الديلمي قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام لرجل من أهل الشام: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فما قرأت في بني إسرائيل ﴿وَ آتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ ﴾؟ قال: وإنكم القرابة الذين أمر الله سبحانه و تعالى أن يؤتى حقه؟ قال: نعم.

و القربي نوعان: نسبي، و حكمي. و قد اجتمعا لعلي بن أبي طالب عليه السلام:

أما النسبي فمعلوم لا خفاء به ، لا سيما أنه أول من ولد من هاشميين.

و أما الحكمي فله منه ما ليس لأحد سواه، مثل الأخوة و المصاهرة و التربية و الجوار، لأن بيته عليه السلام كان في وسط أبيات رسول الله صلى الله عليه و آله في المسجد، و الأولاد، و قصة براءة و الغدير و العشيرة و الراية و تبوك إلى غير ذلك. و القربي بالحكم يدل على غاية الاختصاص به.

۱. صحيح البخاري ١٦٢/٦.

٢. سورة الإسراء: ٢٦.

و مما يدلك على أن قرابته أمتن القرابة برسول الله صلى الله عليه و آله، أنه عليه السلام حاز ميراثه و سلاحه و متاعه وكراعه، فمن ذلك عمامته السحاب و بغلته الشهباء.

و قد أمر الله تعالى نبيه أن لا يسأل العباد أجراً إلا المودة في القربي لا غير ، فكانت مودة قرابته أجر سفارته بين ربه عز و جل و بين خلقه .

و قد علم كل مسلم ما صنع به محمد صلى الله عليه و آله من بذله لنفسه الشريفة و تعزيزه بمهجته الكريمة و إبلاغه ببهجته السعيدة و إنذاره بطليعته الجميلة و مجاهدته بغرته الحميدة و لطف تدبيره بأخلاقه الواسعة العظيمة في طاعة ربه عز و جل و إنقاذ عباده من النار ، كما قال الله تعالى ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا ﴾ (١٠).

ثم إن النبي صلى الله عليه و آله لم يدع القرابة مهملة حتى بيَّنها و أشار إليها و عين أسماء بعضهم، كما تقدم في روايات القوم من تعيينهم لعلي و فاطمة و ابناهما، فنزل القرآن مجملاً و فسره الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، فوجب الإنقياد إلى تفسيره و الإعتماد عليه.

و أما قول ابن جبير في الخبر «هم آل محمد»، فالمراد بآل محمد أهل محمد، و أهله علي و فاطمة و ابناهما، بدليل ما مر بالفصل الأول، لأن أصل «آل» أهل ثم أبدل من الهاء همزة فصارت أءل، ثم أبدل من الهمزة ألف لسكونها و انفتاح ما قبلها، و لهذا إذا صُغّر «آل» رد إلى أصله فقيل «أُهيئل».

و أما قوله تعالى في الآية ﴿إِلَّا المَوَدَّةَ في القُرْبَي﴾ قيل معنى إلا هـ هنا

١. سورة آل عمران: ١٠٣.

بمعنى غير، وأراد بها التفخيم و التعظيم للقربي عليهم السلام، كما قال الشاعر ''':

و لا عيب فيهم غير أن سيوفَهم بهن فُلولٌ من قراع الكتائب لأن الشاعر أراد المبالغة في المدح.

و يدل على القرابة أيضاً أن الشافعي يدفع إليهم سهمهم من الفيء و الغنيمة بالقرابة، و لا يعتبر فيهم الحاجة و عدم الحاجة. و ظاهر القرآن المجيد يدل على ذلك.

و أما أبو حنيفة فيدفع إليهم ذلك بالحاجة دون القرابة ، كـقول الفرقة المحقة.

فظهر أن قرابة علي من رسول الله صلى الله عليه و آله أمتن من كل قرابة.

و إذاكان أبو بكر احتج على من كان بالسقيفة بالقرابة و جعلها ذريعة له و وصلة إلى الخلافة مع بُعد قرابته من النبي صلى الله عليه و آله، لأنه تقرب بأنه قرشي، و ثبتت له الخلافة بهذه الحجة فقط، فعلى هذا التقدير ثبتت خلافة علي عليه السلام و تبطل خلافة أبي بكر، لأن الحجة التي تقرب ببعضها أبو بكر دون غيره تقرب بها على الكمال و التمام علي بن أبى طالب دونه و دون غيره.

فوجبت مودته و مودة زوجته الطاهرة البتول و ابنيهما عليهم السلام، و وجبت الخلافة دون الناس جميعاً للقرابة الماسة.

قال على عليه السلام:

١. البيت للنابغة الذبياني، ديوانه ص ٤٤.

و من أهله أمي و من بنته أهلي

و حمزة سيد الشهداء عمي منوط لحمها بدمي و لحمي فمن منكم له سهم كسهمي من جده جدي و من عمه عمي و قال عليه السلام:

محمد النبي أخــي و صــنوي وبنت محمد سَكَني و عُرسي وســبطا أحــمد ولداي مــنها

 $(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n) + (x_1, \dots, x_n) + (x_1, \dots, x_n)$ 

· · ·

### الفصل الثلاثون

( في ذكر الولاية ) ( و أن حزب على عليه السلام هو الغالب )

قال الله سبحانه و تعالى ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَ الَّذِيْنَ آمَـنُوا فَــإنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الغَالِبُونَ﴾ (١٠).

هذه الآيات نزلت بياناً لولاية علي عليه السلام ، لأنه المعني بـ « الذين آمنوا » .

روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى الباقر عليه السلام: إن الآية المذكورة نزلت في على عليه السلام(").

و قد تقدم في الفصل السادس و العشرين على سبيل الجملة أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هو المعبَّر عنه بالذين آمنوا بقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا» في سائر القرآن، و أنه لُبّها و لبابها و شريفها و رأسها و أمير ها.

و روى في أسباب النزول عن الواحـدي ﴿وَ مَـن يـتول الله و رسـوله

١ . سورة المائدة : ٥٦ .

٢. تفسير البرهان ٤٨٥/١.

و الذين آمنوا ﴾ يعني علياً ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ ﴾ يعني شيعة الله و رسوله و وليه ﴿ هُمُ الغَالِبُون ﴾ يعني هم العالون على جميع العباد ''.

و روى في الكافي عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث ١٠٠ الله رسولاً إلا بنبوة محمد و وصية على عليهما السلام ٢٠٠٠.

و قال صاحب شرح الأخبار: قال أبو جعفر عليه السلام في قوله تعالى ﴿ وَ وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ الله اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴾ (".

و روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه و آله لما حمل به جبرئيل على البراق إلى السماوات، وكان أهل كل سماء يتعجبون من رسول الله، فيؤذن جبرئيل كلمة كلمة في كل سماء و يُقرّ أهل كل سماء بولاية محمد و علي عليهما السلام و فضيلة شيعتهما.

و روى في نخبه حديثاً مسنداً إلى حذيفة بن اليمان (٥) عن النبي عليه السلام في جملة خبر: إن الله تعالى فرض على الخلق خمسة فأخذوا

١. لم نجده في أسباب النزول للواحدي، و الظاهر أنه من المحذوفات التي لم ترق
 الطابعين إثباتها.

وذكره عن الواحدي في تفسير البرهان ٤٨٥/١.

٢. في المخطوطة: لم يبعث.

٣. الكافي ٢/٤٣٧.

٤. سورة البقرة: ١٣٢.

٥. أنظر: تفسير البرهان ٥٢٠/١،الكافي ١٨/١.

أربعة و تركوا واحداً. فسئل عن ذلك، فقال: الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم. قالوا: فما الواحد الذي تركوا؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب. قالوا: أهي واجبة من الله تعالى؟ قال: نعم، قال الله تعالى ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً ﴾ ١١ الآيات.

للمهلبي في المعني:

فرضُ الولاية للوصي أعمُّ من كل الفروضِ لا عذر فيه مستفيض للمسافر والمريضِ

وروى محمد بن إسحاق و الشعبي و الأعمش و سعيد بن جبير و ابن عباس و أبو نعيم الإصفهاني و الحاكم الحسكاني و النطنزي و جماعة أهل البيت عليهم السلام في قوله تعالى ﴿ وَ قِفُوْهُم إِنَّهُم مَسْؤُ ولُوْنَ ﴾ (") قالوا: عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و حب أهل البيت (").

و روى في حلية الأولياء و فضائل أحمد و خصائص الطبري عن زيد ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه و آله قال: من أحب أن يحيى حياتي و يموت ميتتي و يسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز و جل غرس قضبانها بيده، فليتول علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من الهدى و لن يدخلكم في الضلالة.

و روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً إلى ابن عـباس و أبـي

١. سورة الأنعام: ٢١.

٢. سورة الصافات: ٢٤.

٣. أنظر شواهد التنزيل ١٠٦/٢، ينابيع المودة ٢٣١.

هريرة قال النبي عليه السلام: من سره أن يحيى حياتي و يموت ميتتي و يدخل جنة عدن منزلي فيما غرسه ربي ثم قال له «كن» فكان، فليتول علي بن أبي طالب ولياً ثم بالأوصياء من ولده، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي.

وروى جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى عبدالله بن موسى قال: تشاجر رجلان في الإمامة فتراضيا بشريك بن عبدالله، فجاءا إليه، فقال شريك: حدثني الأعمش، عن شقيق، عن سلمة، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن الله عز و جل خلق علياً قضيباً من نور، فمن تمسك به كان من أهل الجنة.

فاستعظم ذلك الرجل وقال: هذا حديث ما سمعناه، نأتي ابن دراج، فأتياه فأخبراه بقصتهما فقال: لا تعجبا من هذا، حدثني الأعمش، عن أبي هريرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن الله خلق قضيباً من نور فعلقه ببطنان عرشه لا يناله إلا علي و من تولاه من شيعته.

فقال الرجل: هذه أخت تلك، نمضي إلى وكيع، فمضيا إليه فأخبراه بالقصة، فقال وكيع: أتعجبان من هذا، حدثني الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن أركان العرش لا ينالها أحد إلا علي و من تولاه من شيعته. قال: فاعترف الرجل بولاية على عليه السلام.

و من ذلك ما رواه ابن شيرويه الديلمي في كتابه كتاب الفردوس في قافية الواو عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و آله في تفسير قوله تعالى ﴿وَقِفُوهُم إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ﴾ يعني مسؤلون عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام.

و في تاريخ الخطيب: حُدثنا مسنداً إلى ابن عباس قال: قال: يا رسول الله للنار جواز؟ قال: نعم. قلت: وما هو؟ قال: حب علي بن أبي طالب٬۰۰.

وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن السدي عن أبي صالح قال: لما حضرت عبدالله بن عباس الوفاة قال: اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي ابن أبي طالب.

و روى في تفسير الثعلبي و أربعين الخطيب بإسنادهما إلى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و آله قال: لما عُرج بي إلى السماء انتهيت مع جبرئيل إلى السماء الرابعة، فرأيت بيتاً من ياقوت أحمر، قال جبرئيل: هذا هو البيت المعمور، خلقه الله تعالى قبل خلق السماوات و الأرض بخمسين ألف عام، قم يا محمد فصل [إليه]، و جمع الله النبيين فصليت بهم، فلما سلمت أتاني ملك من عند الله و قال: يا محمد ربك يقرئك السلام و يقول لك: سل الرسل على ماذا أرسلتم من قبلك. فسألتهم فقالوا: على ولايتك و ولاية على بن أبي طالب "، و روى جدي في نخبه: إنهم كانوا تسعين نبياً منهم موسى و عيسى عليهما السلام.

و روى أبو نعيم المحدث في كتابه الذي استخرجه من كتاب

۱. تاریخ بغداد ۱۹۱/۳.

٢. روي قريب من هذا الحديث جداً بألفاظه عن ابن مسعود في ينابيع المودة
 ٢٤٣/١.

الإستيعاب في تفسير قوله تعالى ﴿ وَ اسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلْنَا ﴾ " فقال النبي صلى الله عليه و آله: ليلة أسري به جمع الله بينه و بين الأنبياء عليهم السلام، ثم قال: سلهم يا محمد على ماذا بعثتهم ؟ قال: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله و الإقرار بنبوتك و الولاية لعلي بن أبي طالب. و من ذلك ما رواه الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتابه من عدة طرق بأسانيدها عن النبي صلى الله عليه و آله و المعنى متقارب، فيها: إن النبي قال: إذا كان يوم القيامة و نُصب الصراط على شفير جهنم لم يمش عليه إلا من معه كتاب بولاية على بن أبي طالب".

و قدروي هذا الخبر جماعة من الأصحاب، إلا أن فيهم من قال : لم يمر على الصراط إلا من معه جواز بولاية على بن أبي طالب.

و من ذلك ما روي في كتاب الكليني عن أبي بصير في قوله تعالى ﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ ﴾ في ولاية على بن أبي طالب ﴿ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ "قال: هكذا أنزلت ".

وروي في كتاب الكليني في عشرة مواضع أخرى اسم علي عليه السلام مذكور في القرآن المجيدا<sup>١٥</sup>.

و قال الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن شهر السوب المازندراني السروي رحمه الله: رأيت اسم علي بن أبي طالب عليه السلام في صحف

١. سورة الزخرف: ٤٥.

٢. المناقب لابن المغازلي ص ٢٤٢.

٣. سورة الأحزاب: ٧١.

٤. الكافي ٤/١٤.١

٥. ذكرت المواضع في المناقب لابن شهر اشوب ١٠٦/٣.

ابن مسعود في ثمانية مواضع.

و من ذلك ما رواه محمد بن مؤمن الشيرازي في كتابه في تفسير قوله تعالى ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ العَظِيْمِ \* الَّذي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴾ ١١٠ بإسناده إلى السدى قال: أقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه و آله ، فقال : يا محمد هذا الأمر من بعدك لنا أم لمن ؟ قال : يا صخر الأمر من بعدى لمن هو منى بمنزلة هارون من موسى، فأنزل الله تعالى «عم يتساءلون» يعنى يسألك أهل مكة عن خلافة على بـن أبـي طالب « عن النبأ العظيم \* الذي هم فيه مختلفون » منهم المصدق بولايته و خلافته. قال ﴿كَلاُّ﴾ و هو رد عليهم ﴿سَيَعْلَمُونَ﴾ سيعرفون خـلافته بعدك أنها حق يكون ﴿ ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ﴾ يقول يعرفون خلافته و ولايته ، إذ يتساءلون منها في قبورهم، فلا يبقى ميت في شرق و لا غرب و لا بـرّ و لا بحر إلا منكر و نكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بعد الموت، يقولان للميت: من ربك، و ما دينك، و من نبيك، و من إمامك؟ و روى الشيرازي في كتابه حديثاً رفعه إلى ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يسعر النيران السبع و يأمر رضوان أن يـزخـرف الجنان الثمانية، و يقول: يا ميكائيل مد الصراط على متن جهنم، و يقول: يا جبرئيل انصب ميزان العدل تحت العرش، و ينادي: يا محمد قرب أمتك للحساب، ثم يأمر الله تعالى أن يعقد على الصراط سبع قناطر طول كل قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ، و على كل قنطرة سبعون ألف ملك قيام، فيسألون هذه الأمة رجالهم و نساءهم على القنطرة الأولى عن ولاية

١. سورة النبأ : ١\_٢.

أمير المؤمنين وحب أهل بيت محمد صلوات الله عليهم، فمن أتى به جاز القنطرة الأولى كالبرق الخاطف، و من لم يحب أهل بيت نبيه سقط على أم رأسه في قعر جهنم، و لو كان معه من أعمال البر عمل سبعين صديقاً.

#### ننبيه:

موصوفية علي عليه السلام بالولاية: إما أن يكون وصفاً عدمياً أو ثبوتياً ، الأول محال لأنه يقتضي اللا موصوفية ، فهي وصف سلبي و يقتضي السلب ثبوت ، فثبت أن موصوفيته بالولاية وصف ثبوتي لا سلبي ، فوجب وصفه و اختصاصه بها ، لاستحالة كون الصفة الواحدة بمحلين .

و أماكون حزبه هو الحزب الغالب:

روى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله في كتاب الإرشاد حديثاً أسنده إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و آله، قال: سئلت أم سلمة عن علي بن أبي طالب عليه السلام، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: إن علياً و شيعته هم الفائزون(١٠٠).

و روى حديثاً مسنداً للنبي صلى الله عليه و آله قال: قال رسول الله: إن لله قضيباً من ياقوت أحمر لا يناله إلا نحن و شيعتنا، و سائر الناس منه بريئون ".

و قد مر بهذا الفصل في رواية الأعمش ما يشاكل هذا الحديث

١. الإرشاد للمفيد ١/١٤.

۲. المصدر ۲/۱.

و يصدقه.

و روى حديثاً مسنداً عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم و لا عذاب. قال: ثم التفت إلى على عليه السلام فقال: هم شيعتك و أنت إمامهم(١٠).

و روى حديثاً عن علي عليه السلام قال: قال شكوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه و آله حسدَ الناس إياي. فقال: يا علي إن أول أربعة يدخلون الجنة أنا و أنت و الحسن و الحسين، و ذريتنا خلف ظهورنا، و أحباؤنا خلف ذريتنا، و أشياعنا عن أيماننا و شمائلنا (").

و روى أحمد بن حنبل في مسنده حديثاً رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا علي إنه من فارقني فقد فارق الله و من فارقك فقد فارقني.

و روى حديثاً مسنداً عن ابن عباس يقول في آخره: إن النبي صلى الله عليه و آله قال لعلي عليه السلام: من أحبك فقد أحبني، و حبيبك حبيب الله، و عدوك عدوي و عدو الله، الويل لمن أبغضك بعدي.

و روى عن ابن عباس حديثاً بطريق آخر يقول في آخره مثل مقاله في آخر الخبر المذكور عن ابن عباس.

و قد تقدم بالفصل السادس من روايات الفريقين أن الحق لا يفارق علياً عليه السلام، و ذلك يقتضي كون حزبه هو الغالب، و قد بدأ الله الكريم

١. المصدر السابق ٤٢/١.

٢. المصدر ٢/٤٣.

في هذه الآية ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ﴾ ™ بنفسه ثم بنبيه ثم بالذين آمنوا، و الذين آمنوا عبارة عن على عليه السلام بما تقدم من تفسيرها.

و وجوب الأمر من هذه الآية كوجوب الآية المتقدمة في الفصل الثالث ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا﴾ (١٠ من حيث العطف، لأنه عطف مفرد على مفرد أيضاً ، و في ولايته كولاية الله سبحانه و تعالى و ولاية رسوله عليه السلام.

و أما قول ابن عباس مع غزارة علمه و معرفته و علو مكانه «اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي بن أبي طالب» و قد ختم بها أعماله، دليل ظاهر على أنها أحب الوسائل إلى الله.

و أما الحزب الغالب فهو حزب الله تعالى، و ما بعد حزبه إلا حزب الشيطان الخاسر، كما قال تعالى ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الخَاسِرُوْنَ﴾ ٣٠. و إذا كان ليس بين الحزبين حزب متوسط وكان علي عليه السلام و حزبه هو الحزب الغالب، كان المنادئ له هو الحزب الخاسر، و في ذلك إثبات الحق له دون غيره.

و مما يدل أيضاً على أن حزبه حزب الله سبحانه و تعالى ما رواه الشيخ الفقيه محمد بن جعفر المشهدي رحمه الله في كتابه كتاب ما اتفق فيه من الأخبار في فضل الأئمة الأطهار مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه و آله قال لعلي عليه السلام: حربك حربي، و سلمك سلمي.

١. سورة المائدة: ٥٦.

٢. سورة المائدة: ٥٥.

٣. سورة المجادلة: ١٩.

و قد تقدم ذلك في جملة خبر بالفصل الثامن قريباً من أوله.

و مما يؤكد وجوب ولايته و أنها مفترضة لازمة: أن الله تعالى بعث الأنبياء المرسلين و أولى العزم عليهم السلام عليها \_كما مضى في هذا الفصل \_بقول الفريقين، فإن الناس يقفون للمساءلة عنها و أنهم لا يجوزون على الصراط و لا يمرون عليها إلا بها. و اللفظ بوجوبها مطلق غير مقيد بزمان دون زمان، و ذلك يقتضي له الإمامة بعد الرسول بلا فصل.

و إذا كان الله تعالى بعث رسله السابقين لمحمد عليهم السلام على ولاية علي بن أبي طالب لا [بد أن] يكون مكلِّفاً لأمة محمد عليه السلام ولاية على بن أبي طالب. و في هذا كفاية في المقصود.

و ذكر الخبر في الكتب السالفة لا يكون إلا للأولياء الأصفياء ، و لا يعنى به الأمور الدنياوية ، فإذن قد صح لعلي عليه السلام الأمور الدينية كلها ، و ذلك لا يصح إلا لنبي أو إمام ، و هو غير نبي فلابد و أن يكون إماماً حيث اتصف بهذه الصفات ، فمن خصه بوقت ما فعليه الدليل .

قال البحتري(١):

مخالف أمركم لله عـاص و منكر فضلكم لاق أثـاما وليس بمسلم من لم يقدّم و لايتكم و لوصلّى و صاما

ديوان البحتري ٣٩/١، من قصيدة يمدح بها المتوكل العباسي، وقال ابن شهراشوب في مناقبه ٢٣٠/٣ عند نقله هذين البيتين: وتنحّل البحتري هذا المعنى لغيرهم فقال...

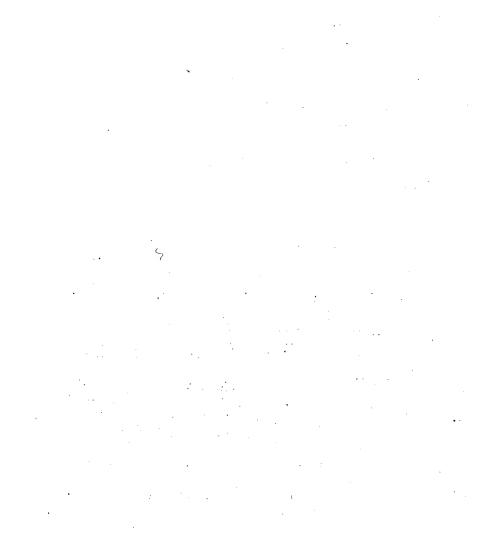

.

### الفصل الحادى والثلاثون

## في ذكر الصديقين

قال الله سبحانه و تعالى ﴿ وَالَّـذِيْنَ آمَـنُوا بِـاللهِ وَرُسُـلِهِ أُولَـئِكَ هُــمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ (١٠).

المراد بالصديق الأكبر على بن أبي طالب عليه السلام.

و روى جدي في نخبه حديثاً رفعه إلى ابن عباس في تفسير الآية المتقدمة ، قال : صدّيق هذه الأمة علي بن أبي طالب ، هو الأكبر و الفاروق الأعظم .

ثم قال ﴿ وَ الشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ هم على وحمزة وجعفر، فهم صديقون وهم شهداء الرسل على أممهم أنهم قد بلّغوا الرسالة، ثم قال ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ على التصديق بالنبوة ﴿ وَ نُورُهُمْ ﴾ على الصراط.

و روى رحمه الله حديثاً مسنداً إلى أنس عن سمي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُ وَلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ ﴾ يعني علياً وكان أول من صدقه ﴿ و الشَّهَدَاءَ ﴾ يعني علياً و جعفراً و حمزة ﴿ وَ الصَّالِحِيْنَ ﴾ من صدقه ﴿ و الشَّهَدَاءَ ﴾ يعني علياً و جعفراً و حمزة ﴿ وَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

١. سورة الحديد: ١٩.

يعنى الحسن و الحسين عليهم السلام.

و روى ابن بطة في الإبانة و أحمد في الفضائل عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبيه.

و روى ابن شيرويه في الفردوس عن داود بن بلال قالا: قال النبي صلى الله عليه و آله: الصديقون ثلاثة: علي بن أبي طالب، و حبيب النجار، و مؤمن آل فرعون \_ يعني حزبيل. و في رواية: علي بن أبي طالب، و هو أفضلهم (١٠).

و ذكر أمير المؤمنين عليه السلام مراراً كثيرة يقول: أنا الصديق الأكبر، و الفاروق الأعظم.

و في الخبر أنه سأل عبد الله بنُ سلام قبل أن يسلم قال: يا محمد ما اسم على فيكم ؟ قال: عندنا الصديق الأكبر. فقال: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد لله الله ، إنا نجد في التوراة: محمد نبي الرحمة، على مقيم الحجة.

وروى في شرف النبي عن الخركوشي و في الكشف عن الشعلبي حديثاً رفعاه عن أبي جعفر عليه السلام ﴿ مِنَ المُؤمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ ﴾ قال: حمزة و علي و جعفر ﴿ فَمِنْهُم مَن قَضَى نَحْبَهُ ﴾ قال: عهده، وهو حمزة وجعفر ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ ﴾ (") قال: هو علي بن أبى طالب.

و روى محمد بن مؤمن الشيرازي في كتابه تفسير هذه [الآية] بإسناده

١. قريب من هذا اللفظ في المناقب لابن المغازلي ص ٢٤٦.

٢. سورة الأحزاب: ٢٣.

عن ابن عباس قال ﴿ الَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾ يعني بالإيمان صدقوا بالله و رسوله أنه واحد، على بن أبي طالب و حمزة بن عبد المطلب و جعفر الطيار ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيَقُونَ ﴾ قال: صديق هذه الأمة أمير المؤمنين، و هـو الصـديق الأكبر و الفاروق الأعظم. و ترك عجز الخبر اختصاراً.

و في أربعين الخطيب بإسناده إلى ابن عباس و فضائل أحمد وكشف الثعلبي بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: قال النبي عليه السلام: إن سبّاق هذه الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب، و صاحب يس، و مؤمن آل فرعون، فهم الصديقون و علي أفضلهم.

و روى جدي رحمه الله في نخبه مسندة إلى الباقر و الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السلام و زيد بن علي في قوله تعالى ﴿ وَ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ و صَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ ﴾ ( ) قال: هو على بن أبى طالب.

و روى الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الإرشاد عن مُعاذة العَدَوِيَّة أنها سمعت علياً عليه السلام على منبر البصرة يقول: أنا الصديق الأكبر، آمنتُ قبل أن يسلم ".

و روى أحمد بن حنبل حديثاً مسنداً إلى عباد بن عبد الله قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: أنا عبد الله و أخو رسول الله \_قال ابن نمير و هو من جملة السند للحديث \_و أنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي \_قال أحمد: وهو من جملة السند أيضاً \_بعدي إلا كاذب مفتر، و لقد صليت

١. سورة الزمر : ٣٣.

٢. الإرشاد للمفيد ٣١/١.

قبل الناس سبع سنين ، و لقد أسلمت قبل الناس بسبع سنين .

و روى أحمد بن حنبل مسنداً عن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: الصديقون ثلاثة: حبيب النجار و هو مـؤمن آل يس، و حزبيل مؤمن آل فرعون، و على بن أبى طالب و هو أفضلهم.

و رواه عن ابن أبي ليلي عن أبيه بطريق آخر قال في آخره: و علي بن أبي طالب و هو أفضلهم.

ورواه الثعلبي في تفسير قوله تعالى ﴿ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ حديثاً مسنداً عن عباد بن عبدالله قال: سمعت علياً يقول: أنا عبدالله و أخو رسوله، و أنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلاكذاب مفتر، صليت قبل الناس بسبع سنين.

و روى الفقيه ابن المغازلي في كتاب المناقب حديث ابن أبي ليلى عن أبيه المذكور برواية أحمد بن حنبل، و قال في آخره: و علي بن أبي طالب، و هو أفضلهم ١٠٠٠.

و روى الخطيب الخوارزمي في كتاب الأربعين حديثاً مرفوعاً إلى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إذا كان يوم القيامة ينادون علي بن أبي طالب بسبعة أسماء: يا صدّيق، يا دال، يا عابد، يا هادي، يا مهدي، يا فتى، يا على مر أنت و شيعتك [إلى]الجنة بغير حساب(").

و معلوم عند أهل اللغة مثل أحمد بن فارس و إسماعيل بن حماد

١. المناقب لابن المغازلي ص ٢٤٦.

٢. المناقب للخوارزمي ص ٣١٩.

الجوهري: أن الصديق هو الملازم للصدق الدائم في صدقه ١٠٠٠، و الصديق من صدق عملُه قولَه، و النبيون كلهم صديقون، و ليس كل صديق نبياً، و الصديقون كلهم صالحون، و ليس كل صالح نبياً، فلا يقع العكس في ذلك بل الطرد، فيكون التفاوت بينهم تفاوت العام و الخاص.

و الصديق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى نبي، و إمام، و صالح ليس بنبي و لا إمام:

فالأول \_كقوله تعالى ﴿ يُموسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيْقُ ﴾ " وكقوله تعالى ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقاً نَبِيّاً ﴾ " .

و الثاني ـ كقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينِ الصَّادِقِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا اللهِ الفصل الخامس أن المراد بالصادقين على بن أبى طالب و من اجتمعت فيه الصفات من ذريته.

و قد دل الدليل من قول الفريقين في هذا الفصل أن الصديق الأكبر و الفاروق الأعظم هو علي بن أبي طالب، لأن الوارد من الأخبار النبوية شركته عليه السلام مع من ليس بنبي و لا إمام. و هذا هو القسم الثالث، ثم أفرده اللفظ النبوي بقوله « و علي أفضلهم » تنبيها على فضله و اختصاصه و علو مكانه و استحقاقه للإمامة و الفضل.

فإذن ثبت لأمير المؤمنين عليه السلام ذلك، و ثبتت له ملازمة الصدق

١. هذا ما يفهم من صيغة المبالغة «صدّيق».

٢. سورة يوسف: ٤٦.

٣. سورة مريم: ٥٦.

٤. سورة التوبة: ١٩.

كما ذكره أهل اللغة. و إذا كان الأمر كذلك ثبتت له الإمامة بعد النبي عليه السلام بلا فصل ، لأنه صديق ملازم للصدق كما نقله الفريقان و فسره أهل اللغة ، بقوله الصادق و قسمه بالله تعالى:

« وأيم الله لقد تقَّمصها ابنُ أبي قحافة ، و إنه ليعلم أن محلي منها محلُّ القطب من الرحى ، ينحدر عني السيل و لا يرقى إلى الطير » إلى آخر الخطبة المعروفة بالشقشقية (١٠).

إلى غير ذلك مما يلوّح به تارة و يصرح به أخرى: بأنه أحق بالأمر ممن تقدم عليه، و أن من تقدم عليه يعلم بأن علياً عليه السلام أحق بالمقام منه، فوجب الإنقياد و قسمة النار، حيث إنه ملازم للصدق مجانب للكذب، على ما صح بالدليل القاهر من أخبار الفريقين و تفسير أئمة أهل اللغة.

و في ذلك دليل واضح و زناد قادح و علم لائح على استحقاق الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله بلا فصل.

فإن قيل: إن القطب لا يستقل بنفسه و لا بد في تمامه من الرحى.

فالجواب: إن القطب أشد استقلالاً بنفسه من باقي الرحى، لأنه يمكن أن يتحرك و يدور من غير أن يتصل به شيء، و باقي الرحى لا يمكن حركته على سبيل الدور إلا بقطب.

مع أنه عليه السلام ما أراد بقوله ذلك إلا أنه أهل الإستحقاق و التفرد بالخلافة ، لأن القائل إذا قال «أنا محل القطب من الرحى » يقتضي ظاهره أن غيره لا يقوم مقامه ، كما أن غير القطب لا يقوم مقام القطب. و لا يفهم

١. نهج البلاغة ٢٥/١.

من هذا الكلام إلا أنه أهل له و موضع له دون غيره.

فاتضح لمولانا عليه السلام أنه صديق شهيد صالح، فاستحق ما في النبيين من وصف سوى النبوة.

قال العبدى رحمه الله:

أبوكم هو الصدّيق آمن واتقى

و أعطى و ما أكدى و صدق بالحسني

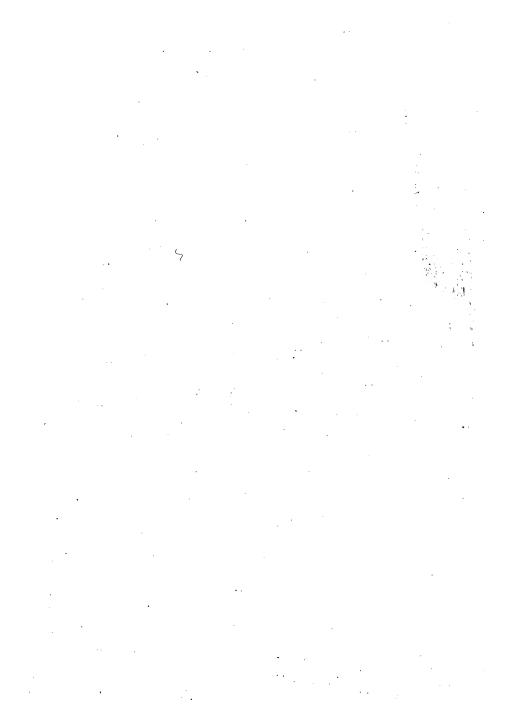

## الفصل الثاني والثلاثون

## في حديث خاصف النعل

روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً رفعه إلى جابر بن يزيد قال: قال إن رسول الله صلى الله عليه و آله: انقطع شسع نعله، فدفعها إلى علي ليصلحها، فقال عليه السلام: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. فقال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه خاصف النعل، فابتدرنا ننظر فإذا هو على يخصف نعل رسول الله صلوات الله عليهما.

و روى في صحيح الترمذي عن رِبْعي بن حِراش في خبر: إن النبي صلى الله عليه و آله قال يوم الحديبية لسهيل بن عمرو و قد سأله رد جماعة فروا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله: يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم [بالسيف] على الدين، قد امتحن الله قلبه على الإيمان. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: هو خاصف النعل، وكان قد أعطى علياً عليه السلام نعله يخصفها(۱).

ذكر الخطيب في التخاريج و السمعاني في الفضائل: أن النبي صلى الله

١. صحيح الترمذي ٦٣٤/٥.

عليه و آله قال: لا تنتهوا يا معشر قريش حتى يبعث الله رجلاً امتُحن قلبه بالإيمان \_الحديث سواء.

و في حلية الأولياء قال: قال الخدري: كنا نمشي مع الرسول عليه السلام فانقطع شسع نعله صلى الله عليه و آله، فتناولها علي ليصلحها، ثم مشى فقال النبي صلى الله عليه و آله: يا أيها الناس إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. الحديث. قال أبو سعيد الخدري: فخرجت فبشرته بما قال رسول الله «ص»، فلم يكترث بها فرحاً كأنه قد سمعه.

و ذكر هذا الحديث أحمد في الفضائل.

و روى البخاري و مسلم و لفظه لمسلم عن الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: فرقتان تخرج من بينهم فرقة ثالثة تلي قتلهم أولاهم بالحق. تم الخبر.

فانظر إلى تسمية على عليه السلام بأنه أولى بالحق.

و روى ابن بطة في الإبانة حديث خاصف النعل:

منها ما رواه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا. فقال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، و لكنه خاصف النعل، فابتدرنا ننظر فإذا هو على يخصف نعل رسول الله عليهما السلام.

و رواه أحمد بن حنبل في مسنده من أربعة طرق:

منها عن أبي سعيد الخدري(١٠).

و منها عن رِبْعي بن حِراش قال: حدثنا علي بن أبي طالب بالرحبة ، فقال: اجتمعت قريش إلى النبي صلى الله عليه و آله و فيهم سهيل بن عمرو ، فقالوا: يا محمد إن قومنا لحقوا بك فارددهم إلينا. فغضب حتى رؤي الغضب في وجهه ثم قال: لتنتهن يا معشر قريش أو ليبعثن الله عليكم رجلاً منكم امتحن الله قلبه للإيمان ، يضرب رقابكم على الدين . قالوا: يا رسول الله أبو بكر ؟ قال: لا . قيل: فعمر ؟ قال: لا ، و لكن خاصف النعل بالحجرة .

و رواه رزين العبدري في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الشالث في غزاة الحديبية.

و ذكر هذا الحديث في سنن أبي داود.

و رواه البخاري و مسلم في مواضع غير ما ذكرته عنهما أولاً، فمن بعض الروايات: يا معشر قريش لتنتهن عن مخالفة أمر الله أو ليبعثن عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين، امتحن الله قلوبهم للتقوى. و في بعضها يقول أبو ذر: فما راعني إلا بردكف عمر في حجزتي من

و في بعضها يقول ابو ذر: فما راعني إلا برد كف عمر في حجزتي من خلفي، قال: من تراه يعني؟ قلت: ما يعنيك، و لكنه يعني خاصف النعل، يعنى علياً عليه السلام.

و بعضها يضاهي رواية ابن حنبل.

و في هذا دليل قاهر وبيان ظاهر، و ثبوته بالذكر و إشارة بالنص على مولانا على بن أبي طالب عليه السلام من الله سبحانه و تعالى، و ذلك أن

١. مسند الإمام أحمد ٨٢/١.

النبي صلى الله عليه و آله قال «ليبعثن الله عليكم». فكانت ولايته من الله تعالى، لأنه سبحانه هو الباعث له و الرسول عليه السلام مخبر عن الله سبحانه و تعالى، و هو لا ينطق عن الهوى. فثبتت ولايته بالوحي العزيز بما نطقت به أخبار الفريقين.

ويزيد ذلك بياناً وإيضاحاً: إن ضرب الرقاب على الدين بعد الرسول عليه السلام لا يكون إلا للإمام فقط، لأنه المتولي لها دون الأمة، و قول الرسول «يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله» يقتضي التشبيه و المماثلة، لأن الكاف للتشبيه، و متشابه الرسول عليه السلام لابد و أن يكون حقاً، للمواد المتصلة إليه من الله سبحانه و تعالى، فلا يجوز أن يشبه الشيء بخلافه و لا يمثله بضده، بل يشبه الشيء بمثله و يمثله بنظيره، فيكون عليه السلام مشابهه في الولاية، لهذا ولاية التنزيل و لهذا ولاية التأويل، و يكون قتاله على التأويل مشبهاً لقتاله على التنزيل، لأن إنكار التأويل كإنكار التنزيل جاحد لقبوله و منكر التأويل جاحد للعمل به، فهما سواء في الجحود. و ليس قتال الفريقين إلا إلى النبي أو الإمام، فدل على أن المراد بذلك القول بالإمامة لاغير..

و أما قوله في بعض الروايات «التي امتحن الله قلوبهم للتقوى»، فإن المعظم في نفسه يجوز أن يعبر عنه بالجمع، و في القرآن كثير من ذلك، حتى أنه في آية واحدة في أربعة مواضع، و هو قوله تعالى ﴿ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمُّ مُوسَى أَنْ ارضِعِيْهِ ﴾ الآية.

و أيضاً فقد ثبت لعلي عليه السلام المماثلة بالرسول صلى الله عليه و آله بما مضى بيانه في آية المباهلة في الفصل الثامن عشر و في آية

الإخاء في الفصل الثالث و العشرين.

و حديث خاصف النعل حديث مشهور بين الفريقين، وقد نظمته الشعراء، قالت علوية رحمها الله(١٠):

وله إذا ذكر الفخار فضيلة إذ قال أحمد إن خاصف نعله قوماً كما قاتلتُ عن تنزيله هل بعد ذاك على الرشاد دلالة و قال السيد الحميري رحمه الله("):

بلغت مدى الغايات باستيقانِ لمسقاتل بستاً وُّلِ القسرآن فاإذا الوصيي بكفه نعلان مسن قائم بخلافه و مُعانِ

و في خاصف النعل البيان و عبرة الأصحابه في مجمع إن منكم إماماً على تأويله غير جائر فقال أبو بكر أنا هو قال لا فقال لهم لالا ولكنه أخي وقال العبدى رحمه الله("):

لمعتبر إذ قال والنعلُ ترقعُ وأنفسهم شوقاً إليه تطلعُ يقاتل بعدي لا يضل ويهلعُ فقال أبو حفص أنا هو فأسفعُ وخاصف نعلي فاعرفوه المرقعُ

> و قال إني على التنزيل قلتُ لكم و ذاك بعدي على التأويل حربكم فمن له علمُ تأويل الكتاب بها

محارباً ذاك قول لا أحرفه من في يديه قبال النّعل يخصفه أولى مكلفه رعياً مكلفه

١. الصحيح: قال ابن علوية . . أنظر: المناقب لابن شهر اشوب ٥٦/٣ .

٢. ديوان الحميري ص ٢٨١.

٣. رواية الديوان: و أنفسكم.

٤. المناقب لابن شهر اشوب ٥٦/٣، منسوبة إلى العوني.

للعبدي أيضاً رحمه الله ١٠٠: لما أتاه القوم في حجراته قال اله إن كان أمراً من لنا قال النبي خليفتي هو خاصف

و الطهرُ يخصف نعله و يرقعُ خَلَفٌ إليه في الحوادث نرجعُ النعل الزكي العالم المتورعُ

١. المصدر السابق ٥٧/٣.

### الفصل الثالث والثلاثون

## في ذكر المناشدة

روى أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتابه (۱۱) و هو من أعيان أهل المذاهب الأربعة ، و روى صدر الأئمة أخطب خطباء خوارزم موفق ابن أحمد المكي ثم الخوارزمي في كتاب الأربعين ، و الحديث مرفوع إلى عامر بن وائلة قال: كنتُ على الباب يوم الشورى ، فارتفعت الأصوات بينهم ، فسمعت علياً يقول: بايع الناس أبا بكر و أنا و الله أحق بالأمر منه ، فسمعت و أطعت مخافة أن يرجع القوم كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف ، ثم بايع أبو بكر لعمر و أنا أولى بالأمر منه ، فسمعت و أطعت مخافة أن يرجع التم تريدون أن تبايعوا عثمان ، إذن لا أسمع و لا أطيع .

و في رواية أخرى رواها ابن مردويه أيضاً و ساق قول على بـن أبـي

ا. حديث المناشدة و سؤال علي عليه السلام خصومه عن فضائله و تعدادها على لسانه، مذكور في المصادر المختلفة باختصار أو إشارة، أنظر: المناقب للخوارزمي ص ٢٠٧، و ٣٠١ و ٣١٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢١/٢ و ٣٦٠ الإصابة ٢٨/٢ و ٢٠٨٠ لسان الميزان ٢٥٦/٢.

طالب عن مبايعتهم لأبي بكر و عمر و ما ذكره في الرواية المتقدمة سواء، إلا أنه قال في عثمان: ثم تريدون أن تبايعوا عثمان إذاً أسمع و أطيع، إن عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم، لا يعرف لي فضل و لا تعرفونه لي، كأنما نحن فيه شرع سواء، و أيم الله لو أشاء أن أتكلم لا يستطيع عربهم و لا عجمهم و لا المعاهد منهم و لا المشرك رد خصلة منها.

ثم قال: أنشدكم الله أيها الخمسة أمنكم أخو رسول الله غيري؟ قالوا: لا.

قال: أمنكم من له عم مثل عمي حمزة بن عبد المطلب أسد الله و أسد رسوله غيره ؟

قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد له أخ مثل أخي المزيَّن بالجناحين يطير مع الملائكة في الجنة ؟

قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله سيدة نساء هذه الأمة غيري ؟

قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد له سبطان الحسن و الحسين سبطا هذه الأمة ابنا رسول الله غيري ؟

قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد رُدت عليه الشمس بعد غروبها حتى صلى العصر غيري ؟

قالوا: لا.

قال: أمنكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه و آله حين قُرِّب إليه الطير و أعجبه قال «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر » فجئت و أنا لا أعلم ماكان من قوله، فدخلت فقال «و إلي يا رب، و إلى يا رب، غيري ؟

قالوا: لا.

قال: أفيكم أحدكان أعظم عناءً برسول الله صلى الله عليه و آله حين انبطحتُ على فراشه و وقيته بنفسي و بذلت مهجتي غيري ؟

قالوا: لا.

قال: أفيكم أحدكان أقتل للمشركين عندكل شديدة تنزل برسول الله صلى الله عليه و آله منى ؟

قالوا: لا.

قال: أفيكم أحد له سهم في الخاص و سهم في العام غيري؟

قالوا: لا.

قال: أفيكم أحد يطهره كتابُ الله غيري، حتى سد النبي صلى الله عليه و آله أبواب المهاجرين جميعاً و فتح بابي، حتى قاما إليه عماه حمزة و العباس و قالا: يا رسول الله سددت أبوابنا و فتحت باب علي، فقال النبي صلى الله عليه و آله «ما أنا فتحت بابه و لا أنا سددت أبوابكم بل الله فتح بابه و سد أبوابكم »؟

قالوا: لا.

قال: أفيكم أحد تمم الله نوره في السماء حين قال ﴿ وَ آتِ ذَا القُـرْبَي

حَقَّهُ ﴾ (۱) ؟

قالوا: اللهم لا.

قال: أفيكم أحد ناجى رسول الله صلى الله عليه و آله ستة عشر مرة غيري حين نزل جبرئيل و قال ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ ("؟

قالوا: اللهم لا.

قال: أفيكم أحد وُلَّيَ غمضَ رسول الله صلى الله عليه و آله غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: أفيكم آخر الناس عهداً بـرسول الله حـين وضعه فـي حـفرته غيرى ؟

قالوا: اللهم لا.

و في رواية أخرى عن صدر الأئمة موفق بن أحمد المكي مسندة إلى أبى ذر زيادة مناشدة على عليه السلام لأهل الشورى، و هذا لفظها:

ناشدتكم الله معاشر المهاجرين والأنصار أن جبرئيل أتى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: يا محمد لا سيف إلا ذو الفقار و لا فتى إلا علي، هل تعلمون من كان هذا.

قالوا: اللهم نعم.

قال: فأنشدتكم الله أتعلمون أن جبرئيل نزل على النبي «ص» فقال: يا محمد إن الله تبارك و تعالى يأمرك أن تحب علياً و تحب من يحبه، فإن

١. سورة الإسراء: ٢٦.

٢. سورة المجادلة: ١٢.

الله يحب علياً و يحب من يحب علياً ؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: فأنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لما أسري بي إلى السماء السابعة دفعت إلي رفراف من نور، ثم دفعت إلي حجب من نور، فوعد النبي صلى الله عليه و آله الجبار \_ لا إله إلا هـ و \_ أشياء، فلما رجع من عنده سمع منادياً ينادي من وراء الحجب: نعم الأب أبوك إبراهيم و نعم الأخ أخوك علي فاستوص بـ ه، أتعلمون معاشر المهاجرين و الأنصار كان هذا؟

فقال أبو محمد عبد الرحمن بن عوف من بينهم: سمعتها من رسول الله و إلا فصمتا.

> قال: هل تعلمون أن أحداً كان يدخل المسجد جنباً غيري؟ قالوا: اللهم لا.

قال: فأنشدتكم الله أتعلمون أن أبواب المسجد سدها رسول الله صلى الله عليه و آله و ترك بابي ؟

قالوا: اللهم نعم.

قال: هل تعلمون إني كنت إذا قاتلت عن يمين رسول الله صلى الله عليه و آله قال « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » ؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: فهل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و آله حين الاحد الحسن و الحسين جعل رسول الله يقول: هي يا حسن. فقالت فاطمة: إن الحسين أصغر و أضعف ركناً منه. فقال لها رسول الله: ألا ترضين أن أقول أنا هي يا

حسن و يقول جبرئيل هي يا حسين، فهل لخلق مثل هذه المنزلة، نـحن الصابرون ليقضى الله في هذه البيعة أمراً كان مفعولاً.

ثم قال: و علمتم موضعي من رسول الله صلى الله و آله و القرابة القريبة و المنزلة الخصيصة، وضعني في حجره و أنا وليد، يـضمني إلى صـدره و يكنفني في فراشه و يمسني جسده و يشمني عرقه ، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، و لا وجد لي كذبة في قول و لا خلطة في فعل، و لقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملكاً من ملائكته يسلك بــه طــريق المكــارم و محاسن العالم ليله و نهاره ، و لقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه ، لي في كل يوم علماً من أخلاقه و يأمرني بالاقتداء به، و لقد كان يجاور كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله «ص» و خديجة و أنا ثالثهما ، أرى نور الوحى و الرسالة و أشم رائحة النبوة، و لقد سمعت رنة الشيطان حين نزل عليه بالوحى، فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، أنت تسمع ما أسمع و ترى ما أرى إلا أنك لست بنبي لكنك وزير و إنك لعلى خير .

و لقد كنت معه لما أتاه الملأ قالوا: يا محمد إنك ادعيت عظيماً لم يدع آباؤك و لا أحد من بيتك، و نحن نسألك أمراً إن أجبتنا إليه و أريتناه علمنا أنك نبي و رسول و إن لم تفعل فإنك ساحر. قال لهم النبي صلى الله عليه و آله: و ما تسألون ؟ قالوا: تدع لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها و تقف بين يديك. قال النبي «ص»: إن الله على كل شيء قدير، فإن فعل الله ذلك لكم تؤمنون و تشهدون بالحق ؟ قالوا: نعم. قال: إني سأريكم ما تطلبون،

فإني لأعلم أنكم ما تثيبون إلى خير ، فإن فيكم من يطرح في القليب و من يحزّب الأحزاب.

ثم قال: يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله و اليوم الآخر و تعلمين أني رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يديّ بإذن الله، فو الذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها و جاءت و لها دوي شديد و قصف كقصف أجنحة الطير، حتى و قفت بين يدي رسول الله «ص» بتفرقة و ألقت بغصنها الأعلى على رسول الله و بعض أغصانها على منكبى و كنت عن يمينه.

فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا عتواً واستكباراً: مرها فليأتك نصفها و يبقى نصفها ، فأمرها بذلك ، فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال و أشد دوي ، وكادت تلتف برسول الله. قالواكفراً وعتواً: فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كماكان ، فأمره رسول الله «ص» فرجع ، فقلت أنا : لا إله إلا الله ، إني أول مؤمن بك يا رسول الله، و أول من آمن بأن شجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقاً لنبوتك و إجلالاً لكلمتك. فقال القوم كلهم: بل ساحر كـذاب عجيب السحر خفيف فيه ، و هل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا \_ يعنوني ، وإنى من القوم الذين لا يأخذهم في الله لومة لائم، سيماهم سيماء الصديقين وكلامهم كلام الأبرار، عُمَّار الليل و منار النهار، مستمسكون بحبل الله القرآن، يحيون سنن الله و سنن رسوله، لا يستكبرون و لا يعلون و لا يفسدون ، قلوبهم في الجنان و أجسادهم في العمل . هذا آخر روايته . و معلوم أن هذا المقام مقام عظيم، يتنازعون فيه الخلافة و التوصل إليها، لا يمكن إلا أن يكون بذريعة قوية و حجة جلية، بحيث يكون المناوئ له فيها و الدافع له عنها لا يستطيع رد شيء من الحجج الواردة

عليه، ولا يسعه الجحود لها لشهرتها و جلائها عند الملأ الحاضرين وغيرهم.

ولو قال كلمة فيها شبهة عندهم أويسعهم جحودها وإنكارها لنطقوا بلسان واحد، بل تسابقوا إلى الرد عليه و الجحود لها. و في إقرارهم بذلك كله دليل قاهر وبيان ظاهر على أن ذلك كله عندهم حق و صدق، و قـد عرفوا صحته و وضوحه و ثبوته و سمعوه و وعوه، فكان كل من حضر يوم الشورى شاهداً لعلي بن أبي طالب عليه السلام بصحة ذلك، من حيث الإقرار له به.

ثم لو جحدوا ذلك كان كل ما ذكره عليه السلام له به أدلة قاطعة و براهين واضحة من غيرهم ممن قد عرف ذلك من أهل الشرق و الغرب من العرب و العجم المعاهد منهم و المشرك، و لذلك قال عليه السلام: لو أشأ أن أتكلم بما لا يستطيع به عربهم و لا عجمهم و لا المعاهد منهم و لا المشرك رد خصلة منها.

و إقرارهم في ذلك كالإقرار لرسول الله صلى الله عليه و آله في يدوم الغدير حين قال لمن حضر: ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى. و هذه الخصال الشريفة العظيمة التي عدّدها عليه السلام يقوم له الحجة البالغة ببعضها لا بكلها. بل على رأيهم ببعض خصلة منها، لأن أبا بكر احتج على القوم يوم السقيفة بأنه قرشي، وكان أمير المؤمنين عليه السلام مشتغلاً بالغسل لخير البشر مواظباً على تجهيزه إلى الله سبحانه و تعالى، و هذه قرابة بعيدة من رسول الله صلى الله عليه و آله، و أمير المؤمنين معلوم بأن قرابته من رسول الله أتم و أمتن من سائر قريش، لأنه صاحب

القرابة القريبة و المنزلة الخصيصة.

و إذا قامت الحجة عندهم لأبي بكر ببعض خصلة من هذه الخصال و حصلت له الخلافة و سلم الأمر إليه و ثبت له الحكم و قام مقام رسول الله صلى الله عليه و آله بهذه المنزلة، و هي بعض خصلة من خصال علي عليه السلام، كان في ذلك دليل ظاهر على أن أمير المؤمنين أولى بالخلافة بعد رسول الله «ص» بحصول هذه الخصال فيه و تمامها له دون أبي بكر و غيره.

و هذه بعض خصاله ، فما حسبك \_عفا الله عنك \_ بجميع خصاله التي عددها و خصاله التي لم يذكرها:

مثل آية المباهلة التي هو فيها نفس رسول الله صلى الله عليه و آله. و مثل قوله ﴿ وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ (١) و كان هواه في داره عليه السلام. و مثل أخذه لآيات براءة.

و مثل قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (٢) و هو المشار إليه.

و مثل قلعه الصخرة عن فم القليب، و دحوه لباب خيبر، و كلام الثعبان له، و كذا الجمجمة، و نزول الجام و المنديل عليه من الفردوس الأعلى. إلى غير ذلك من المزايا الجليلة التي يطول بذكرها الكتاب ويتسع الخطاب.

و هذه المناشدة قد رواها أعيانهم ، و قد قال فيها عليه السلام: بايع أبا

١. سورة النجم: ١.

٢. سورة المائدة: ٥٥.

بكر و أنا و الله أحق منه و أولى به منه ، و فيه من الحجة ما فيه .

قال بعضهم:

مساع أطيل بتفصيلها كفى معجزاً ذكرها مجملا وقال خطيب خوارزم دا:

هـل فـيهمُ مـن له زوج كفاطمة

قل لا و إن مات غيضاً كل ذي إحَنِ ""

هــل فــيهم مــن له فـي ولده ولد

مثل الحسين شهيد الطف و الحسنِ

هل فيهم من له عم يوازره

كمثل حمزة في أعمام ذي الزمن

هل فيهمُ من له صنو يكافئه

كجعفر ذي المعالي الباسق الفننِ

هل فيهمُ من تولى ينوم خندقهم

قستال عمرو وعمرو خر للذقن

هل فيهمُ من رمي في حال سطوته

بسباب خميبر لم يسطعف و لم يَـهِنِ

هل فيهم مشتر بالنفس جنته

أكرم بمثمنه الغالي و بالثمن

١. المناقب للخوارزمي ص ٤٠٢.

٢. الإحن جمع إحنة : الحقد و الحسد.

هل فيهمُ غيره من حاز مجتهداً

علمَ الفرائض والآداب والسننِ

هل سابق مثله في السابقين و ما

صلى فريضة يوماً إلى الوثنِ ١٠٠

هل لا أتى (٢) «هل أتى » إلا إلى أسد

فتى الكتائب طود الحلم في المحنِ

أطاع في النقض والإبرام خالقه

و قد عصى نفسَه في السر و العلن

الناس في سفح علم الشرع كلهمُ

لكن علي أبو السبطين في القُننِ ٣١

١. البيت في المصدر هكذا:

. البيت في المصدر هكدا:

فضل السباق وما صلى إلىالوثن

هل سابق مثله في السابقين له ٢. في المصدر: وهل أتى.

٣. السفح: الحضيض الأسفل. القنن جمع القنة: الجبل المنفرد المستطيل، وقنة
 الجبل أعلاه و قلته.

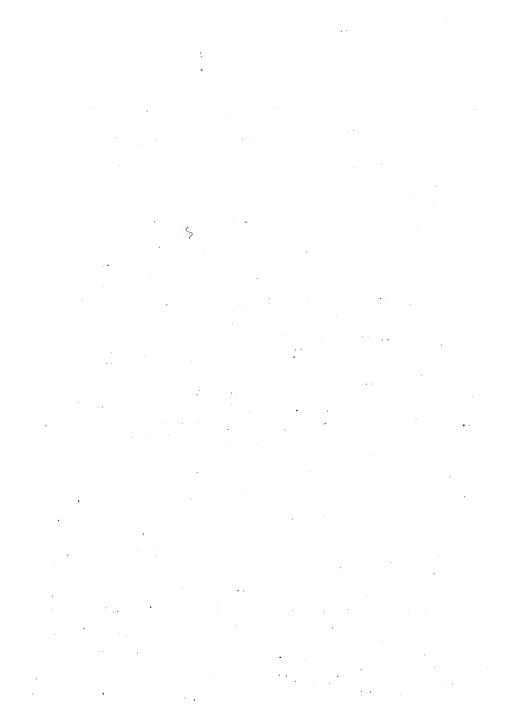

# الفصل الرابع والثلاثون ف ذكر الصراط المستقيم

قال الله تعالى ﴿ وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَـتَّبِعُوا السُّـبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَنْ سَبِيْلِهِ ﴾ (١٠.

الصراط المستقيم هو على بن أبي طالب عليه السلام في هذه الآية.

روى إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن أبي بردة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله ﴿ إن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ سألت الله أن يجعلها لعلى ففعل.

و روى محمد بن مؤمن الشيرازي ـ و هو من أعيانهم ـ بإسناده إلى قتادة عن الحسن البصري أنه كان يقرأ الحرف ﴿ هذا صراط مستقيم ﴾ ، قلت للحسن: و ما معناه ؟ فقال: هذا طريق علي بن أبي طالب و ذريته طريق و دين مستقيم ، فاتبعوه و تمسكوا به فإنه واضح لا عوج فيه (٢).

و في تفسير وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن السدي عن أسباط و مجاهد عن عبدالله بن عباس في قوله تعالى ﴿ إِهْ دِنَا الصِّرَاطَ

١ . سورة الأنعام : ١٥٣ .

٢. بحار الأنوار ٣٥٣/٣.

المُسْتَقِيْمَ ﴾ قال: قولوا معاشر الناس: أرشدنا إلى حب النبي و أهل بيته.

و في تفسير الثعلبي وكتاب ابن شاهين حديث مرفوع إلى أبي بريدة في قول الله تعالى ﴿ إهدنا الصراط المستقيم ﴾ قال: صراط محمد و آله.

... و ذكر جدي في نخبه حديثاً مروياً عن الصادق عليه السلام أنه قال: الصراط المستقيم صراط محمد و أهل بيته.

و روى في نخبه حديثاً مسنداً إلى ابن عباس في قوله تعالى ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَوِيّ ﴾ ١٠٠ قال : هو والله محمد و أهل بيته ﴿ وَ مَنِ اهْتَدَى ﴾ فهم أصحاب محمد.

و ذكر عن حمزة بن عطا عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى ﴿ هَلْ يَسْتَوي هُوَ وَ مَنْ يأمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ (") قال: هو علي بن أبي طالب، يأمر 
بالعدل و هو على صراط مستقيم "".

و ذكر عن ابن عباس و عن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام في قوله تعالى ﴿ وَ اللهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلاَمِ ﴾ يعني به الجنة ﴿ وَيَـهْدي مَـنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم ﴾ (الله يعني ولاية على بن أبي طالب.

و ذكر في تفسير قولًه تعالى ﴿ وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطي مُسْتَقِيْماً ﴾ ( ) يـعني القرآن و ولاية آل محمد عليهم السلام.

و روى عن جده جابر الأنصاري: أن النبي صلى الله عــليه و آله بــينا

١. سورة طه: ١٣٥.

٢. سورة النحل: ٧٦.

٣. كشف الغمة ٢/٣٣١.

٤. سورة يونس: ٢٥.

ة . سورة الأنعام : ١٥٣.

أصحابه عنده إذ قال \_ و أشار بيده إلى علي: هذا صراط مستقيم فاتبعوه .
و ذكر عن ابن عباس أنه كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحكم
و علي بين يديه مقابله و رجل عن يمينه و رجل عن شماله ، فقال عليه
السلام: اليمين و الشمال مضلة و الطريق المستوي الجادة . ثم أشار بيده:
إن هذا صراط على فاتبعوه \_ الآية .

وذكر عن الحسن قال: خرج ابن مسعود فوعظ، فقام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أيَّ الصراط المستقيم؟ فقال: الصراط المستقيم طرفه في الجنة و ناحيته عند محمد و علي، فمن استقام به الجادة أتى محمداً، و من رغب عن الجادة تبع الدعاة.

و ذكر عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى ﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أَوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾ (١٠ قال: إنك على ولاية على، و هو الصراط المستقيم.

إلى ههنا ذكره في نخبه رحمه الله مسنداً إلى المذكورين.

و في الخصائص عن أبي جعفر عليه السلام فــي قــوله تــعالى ﴿ وَ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴾ ٣ قال: عن ولايتنا.

وروى الفقيه محمد بن جعفر المشهدي في كتاب ما اتفق فيه من الأخبار في فضل الأئمة الأطهار حديثاً مسنداً إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: أنت صاحب حوضي و صاحب لوائي و منجز عداتي و زوج حبيبة قلبي

١. سورة الزخرف: ٤٣.

٢. سورة المؤمنون: ٧٤.

و وارث علمي، و أنت مستودع مواريث الأنبياء، و أنت أمين الله في أرضه، و أنت حجة الله على خلقه، و أنت ركن الإيمان، و أنت مصباح الدجي، و أنت منار الهدى، و أنت العَلَم المرفوع لأهل الدنيا، من تبعك نجا و من تخلف عنك هلك، و أنت الطريق الواضح، و أنت الصراط المستقيم (۱).

و روى محمد بن جعفر في كتابه المذكور حديثاً رفعه إلى عبدالله بن عمر قال: عهد إلي عمر بن الخطاب قال: اتبع هذا الأصلع، فإنه أول الناس إسلاماً، وإنه خارج من الذنوب و الخطايا، و الحق معه، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول ﴿ أَفَمَنْ يَمْشي مُكِبًا عَلَى وَجُهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم ﴾ (") فالناس كلهم مكبون على الوجوه غيره، لأنهم كلهم يحتاجون إلى هداه و فقهه. تم الحديث.

و إذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام هو الصراط المستقيم و حب أهل البيت و ولايتهم هو الصراط المستقيم، فهذا هو الغاية التـي لا مـزيد عليها و لا مستدرك فيها، و الأخبار المذكورة في هذا الفصل:

منها ما لفظه: إن علياً و ولايته هو الصراط المستقيم.

و منها : إن الصراط المستقيم حب أهل البيت و ولايتهم عليهم السلام . و منها ما قال « و إن صراطي مستقيماً » يعني القرآن و ولاية آل محمد عليهم السلام .

فالأول قد ذكر فيه على باسمه، و أما الثاني فإن أهل البيت عليهم

١. ينابيع المودة ٣٩٧/١ مع بعض الإختلاف.

٢. سورة الملك: ٢٢.

السلام و آل محمد بمعنى واحد، لأن أصل « آل » أهل، ثم أبدلت من الهاء همزة فعادت أءل، فأبدلت الهمزة ألفاً لسكونها و انفتاح ما قبلها، و لهذا إذا صغر آل رد إلى أصله فقيل « أهيل »، فعاد معنى الحديث أهل بيت محمد عليهم السلام. و قد مضى القول بن الفريقين بالفصل الأول من [أن] أهل البيت محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام.

فعلى جميع [الوجوه في]اللفظ المذكور في الأخبار علي صراط مستقيم و ولاية على صراط مستقيم.

و قد جاء في تفسير قوله تعالى ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيْمَ \* صِـرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني آل محمد عليهم الســـلام ﴿ غَـيْرِ المَـغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ يعنى اليهود ﴿ وَ لَا الضَّالَيْنَ ﴾ يعنى النصارى.

و النعمة على آل محمد هي نعمة الإسلام، قال الله تعالى ﴿ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ﴾ يعني نعمة الإسلام. فكان علي بن أبي طالب عليه السلام من هذه النعم في أعلى ذراها.

و لا شيء أبلغ من ذلك في وجوب تقديمه عليه السلام، حيث إنه الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه بقوله تعالى ﴿ وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطي مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوهُ ﴾ ، و نهى عن متابعة ما عداه من السبل بقوله تعالى ﴿ وَ لَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ﴾ (١٠).

و مضى القول: إن علياً عليه السلام صراط الله المستقيم، يعني الصراط إلى الله سبحانه و تعالى، كما يقال فلان باب السلطان إذا كان به يوصل إلى السلطان، و الصراط هو الطريق الواضح، فعلي عليه السلام حينئذ هو

١. سورة الأنعام: ١٥٣.

الطريق الواضح إلى الله تعالى. و إذا كان طريقه واضحاً كـان طـريق مـن خالفه حائراً غير واضح، لاستحالة وجود الحق في جهتين مختلفتين. قال أبو الفتح الواسطى رحمه الله في قصيدته:

هذا علي النبأ العظيم تفهّموا وهو الصراطُ المستقيم إلى الهدى هذا علي دينار ديني فاعلموا فليستجيد لجيده المستنقِدَا

#### الفصل الخامس والثلاثون

في أن حب علي عليه السلام هو العروة الوثق وأنه حبل الله و صالح المؤمنين و الأذن الواعية و النبأ العظيم

قال الله تعالى ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُـؤُمِنْ بِاللهِ فَـقَدِ اسْـتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ (١).

روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً عن الرضا عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه و آله: من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى فليتمسك بحب على بن أبى طالب(٢٠).

و روى حديثاً مسنداً إلى أنس بن مالك في قوله تعالى ﴿ وَ مَنْ يُسْلِمْ وَجُهّهُ إِلَى اللهِ ﴾ نزل في علي، كان أول من أخلص لله ﴿ وَ هُوَ مُحْسِنٌ ﴾ يعني مطيع ﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَى ﴾ " قول « لا إله إلا الله »

١. سورة البقرة: ٢٥٦.

٢. فضائل الصحابة ٦٦٤/٢.

٣. سورة لقمان: ٢٢.

﴿وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ ، والله ما قتل على إلا عليها ١٠٠٠.

و روى في نخبه في تـفسير قـوله تـعالى ﴿ فـقد اسـتمسك بـالعروة الوثقي ﴾ يعني ولاية على بن أبي طالب.

فإن قيل: قد بين الله تعالى أن من يكفر بالطاغوت و يـؤمن بـالله فـقد استمسك بالعروة الوثقي.

فالجواب: رد ذلك إلى الرسول عليه السلام أولى و أوجب بقوله تعالى ﴿ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَ إِلَى أولِي الأَمْرِ مِنْهُم لَعَلِمَهُ الَّـذِيْنَ يَسْـتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ ".

ثم لو كان من يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله تعالى حسب حصل له التمسك بالعروة الوثقى لحصل له التمسك دون الإقرار بالنبوة و غيرها، و ذلك باطل بإجماع المسلمين. و من حيث يجب عليه التمسك بالنبي يجب عليه التمسك بمن عينه النبي صلى الله عليه و آله و قال إنه العروة الوثقى.

و قال ابن حماد رحمه الله (٣):

عليٌّ عليُّ القدرِ عند مليكه وإن أكثرتْ فيه الغواة ملامُها وعروته الوثقى التي من تمسكت يداه بها لم يخش قط انفصامُها قال الله تعالى ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً ﴾ ".

١. تفسير البرهان ٢٧٩/٣.

٢. سورة النساء: ٨٣.

٣. المناقب لابن شهر اشوب ٩٣/٣.

٤. سورة آل عمران: ١٠٣.

روى جدي رحمه الله في نخبه مسنداً إلى العنبري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه و آله أنه سأله أعرابي عن هذه الآية ، فأخذ رسول الله بيد علي و قال: يا أعرابي إن هذا حبل الله فاعتصم به. فدار الأعرابي خلف علي و احتضنه و قال: اللهم إني أشهدك أني قد اعتصمت بحبلك. فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.

و روى جدي في نخبه مثل ذلك مسنداً إلى الباقر عليه السلام.

و روى أيضاً حديثاً مسنداً إلى الباقر عليه السلام في قوله تعالى ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إلاَّ بِجَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١)
قال: حبل من الله كتاب الله، وحبل من الناس علي بن أبي طالب عليه
السلام (٣).

و روى الثعلبي في تفسيره حديثاً مرفوعاً إلى أبان بن تغلب عن جعفر ابن محمد عليهما السلام قال: نحن حبل الله الذي قال تعالى ﴿ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا ﴾ (٣).

و قد تقدم بصدر الفصل الحادي و العشرين بعجز خبره: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب خليفة الله في أرضه و حجته على عباده، فمن تعلق بحبله في هذا اليوم. يعني يوم القيامة.

١. سورة آل عمران: ١١٢.

٢. تفسير البرهان ٣٠٩/١.

٣. المصدر السابق ٣٠٧/١.

وإذاكان عليه السلام حبل الله الذي أمرنا بالإعتصام بـــه و نــهي عــن التفرق عنه، كان حجة بالغة تقصر عنها كل حجة، لأن حبل الله تعالى من اعتصم به نجا و من لم يعتصم به هلك. و هذه حالة لا شيء فوقها و لا مزيد عليها.

و قال السيد الحميري رحمه الله(١٠):

بعروة العرش موصولاً بها سببا سدَّ العراج إليه العقد و الكربا

إنا وجدنا له(٢) فيما نخبّره حــبلاً مـتيناً بكـفيه له طـر ف من يعتصم بالقوى من حبله فله أن لا يكون غداً في حال من عطبا

قال الله تعالى ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَـوْلَاهُ وَجِـبْرِيْلُ وَصَـالِحُ المُـوْمِنِيْنَ ﴾ ٣٠ و صالح المؤمنين هو على بن أبي طالب عليه السلام.

روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً رفعه إلى ابن عباس قال: قــال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن علياً باب الهدى بعدي، و الداعـي إلى ربى، و صالح المؤمنين ﴿ وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَى إِلَىي اللهِ وَ عَــمِلَ صَالِحاً ﴾ (١١٤ ية (٥٠).

# فرق:

قد رتب الله تعالى ناصره أربع مراتب، وجُعل على فــى وسـطه، و لا

۱. ديوانه ص ۷۱.

٢. في المخطوطة: إنا وجدناكم.

٣. سورة التحريم: ٤.

٤. سورة فصلت: ٣٣.

ة . الأمالي للصدوق ص ٣٥.

يجوز أن يذكر إلا من كان أقوى الخلق نصرة لنبيه عليه السلام و أمنعهم جانباً في الدفاع.

و روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى زيد بن علي: إن الناصر للحق و صالح المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

وروى في تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان الأشنوي و الكلبي و مجاهد و أبي صالح و المغربي عن ابن عباس قال: رأت حفصة النبي عليه السلام في حجرة عائشة مع مارية القبطية، فقال عليه السلام: أتكتمين علي حديثي. قالت: نعم. قال: إنها علي حرام، ليطيّب قلبها، فأخبرت عائشة و بشرتها من تحريم مارية، فكلمت عائشة النبي عليه السلام في ذلك، فنزل ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْ وَاجِهِ حَدِيْثاً ﴾ إلى قوله ﴿ فَإِنَّ اللهُ هُوَ مَوْلاً هُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ المُؤمِنِيْنَ ﴾ قال: صالح المؤمنين على، تقول و الله أحبه ﴿ وَ المَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْر ﴾.

و روى السري عن أبي مالك عن ابن عباس، و أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه أبي جعفر عليه السلام، و الثعلبي بهذا الإسناد عن موسى بن جعفر عليه السلام، و عن أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه و آله قالوا: قال النبي: صالح المؤمنين على بن أبى طالب.

وروى الثعلبي حديثاً مسنداً إلى محمد بن علي الباقر، و رفع السند إلى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله في قوله تعالى ﴿ وَ صَالِحُ المُؤمِنِيْنَ ﴾ قال: هو علي بن أبي طالب(١٠).

١. المناقب لابن المغازلي ص ٢٦٩.

فرق:

صالح المؤمنين أصلح المؤمنين، بدلالة العرف و الإستعمال، لأن الشخص إذا قال: فلان عالم قومه و زاهد بلده، يريد أعلم و أزهد.

و يشهد بصحة ذلك ما روي عن عمرو بن العلاء من قوله: كان أوس بن حجر شاعر مصر، حتى نشأ النابغة و زهير يطأطأ، و هو شاتمهم في الجاهلية غير مدافع (١٠٠٠ و إنما أراد بلفظ الشاعر أشعر لا غير . وكذا قولهم: فلان شجاع القوم، لا يقال ذلك إلا إذا كان أشجعهم.

و على هذا القول علي عليه السلام أصلح القوم، و أصلح على وزن أفعل و الألف فيها تكون للتفضيل، و قد مر بيانه بفصل طالوت. فعلى هذا على أفضل القوم.

و مما يؤيد ذلك أنه عليه السلام أفضل و أشجع، و أنه لا يجوز أن يخبر الله أن ناصر نبيه صلى الله عليه و آله إذا وقع التظاهر عليه بعد ذكره سبحانه و تعالى و ذكر جبرئيل عليه السلام إلا من كان أقوى الخلق نـصرة لنـبيه و أمنع جانباً في الدفاع و الذب عنه.

و لا يحسن و لا يليق بموضوع الكلام ذكر ضعيف النصرة و لا المتوسط فيها و الحال هذه. ألا ترى أن أحد الملوك لو تهدَّد بعض أعدائه ممن ينازعه سلطانه و يطلب مكانه فقال: لا تطمعوا فيّ و لا تحدثوا نفوسكم بمغالبتي فإن ناصري فلان و فلان ، فلا يحسن أن يدخل في كلامه إلا من هو الغاية في النصرة المشهور بالشجاعة المعروف بحسن المدافعة.

ألم تر أن معاوية حيث ذكر كثرة من معه من العدد فهدده أمير المؤمنين

١. أنظر الخبر في الأعلام للزركلي ٣١/٢.

عليه السلام بمالك الأشتر رضي الله عنه حيث همو معروف بالشجاعة مشهور بحسن المدافعة عن علي عليه السلام، لأنه قال في مالك: كان لي كماكنت لرسول الله صلى الله عليه و آله.

قال الله تبارك و تعالى ﴿ وَ تَعِيَهَا أَذُنُّ وَاعِيَةٌ ﴾ ١٠٠٠.

الأذن الواعية أذن على بن أبي طالب عليه السلام.

في حلية الأولياء عن علي عليه السلام، و روى الواحدي في أسباب نزول القرآن عن بريدة، و روى أبو القاسم بن حبيب في تفسيره عن زر بن حبيش عن علي عليه السلام، و اللفظ له قال: قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: ضمني رسول الله صلى الله عليه و آله وقال: أمرني ربي أن أدنيك و لا أقصيك، و أن تسمع و تعي ".

و في تفسير الثعلبي في رواية بريدة: و أن أعلمك و تعي، و حق على الله أن تسمع و تعي، فنزلت ﴿ و تعيها أذن واعية ﴾.

و ذكر النطنزي في الخصائص، و ذكر في أخبار أبي رافع: أن أدنـيك و لا أقصيك، و أن أعلمك و لا أجفوك، و حق علي أن أطيع ربـي فـيك، و حق عليك أن تعى.

و في محاضرات الراغب \_و هو من أهل المذاهب الأربعة \_قال: قال الضحاك و ابن عباس، و في أمالى الطوسي رحمه الله قال الصادق عليه السلام، و في بعض كتب الشيعة عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه

١. سورة الحاقة: ١٢.

٢. أسباب النزول ص ٢٩٤، المناقب للخوارزمي ص ٢٨٢.

السلام قالوا: ﴿ و تعيها أذن واعية ﴾ أذن على عليه السلام™.

و في كتاب الياقوت عن أبي عمرو غلام ثعلب، و في الكشف و البيان عن الثعلبي قال عبد الله بن الحسن، و في كتاب الكليني و اللفظ له عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله لما نزلت في و تعيها أذن واعية ، قلت: اللهم اجعلها أذن علي، فما سمع شيئاً بعدها الاحفظه ".

و روى جدي في كتابه المقدم ذكره حديثاً مسنداً إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله في قوله ﴿ و تعيها أذن واعية ﴾ أذن علي بن أبي طالب عليه السلام، مازلت أسأل الله تعالى منذ أنزلت أن يكون أذنك يا على (٢).

وروى في نخبه حديثاً مسنداً إلى جابر الجعفي و عبدالله بن الحسين و مكحول قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إني سألت ربي أن يجعلها أذنك ياعلي، اللهم اجعلها أذن واعية أذن علي، ففعل فما نسي شيئاً سمعه بعد(".

قال الله تعالى ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيْمِ ﴾ (٥) علي بن أبي طالب عليه السلام.

روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً إلى القطان، عن وكـيع،

١. في تفسير البرهان ٣٧٥/٤ أحاديث كثيرة بهذا المعنى.

٢. المناقب للخوارزمي ص ٢٨٢:

٣. فرائد السمطين ١٩٩/١.

٤. شواهد التنزيل ٣٦٥/٢.

٥. سورة النبأ: ١.

عن سفيان ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : أقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : يا محمد هذا الأمر بعدك لنا أم لمن ؟ قال : يا صخر الأمر من بعدي لمن هو مني بمنزلة هارون من موسى ، فأنزل الله تعالى ﴿ عم يتساءلون عن النبأ العظيم ﴾ (١).

و قد تقدم بتمامه في الفصل الثلاثين من تفسير الشيرازي.

و روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى علقمة أنه خرج يوم صفين رجل من أهل الشام و عليه سلاح و مصحف فوقه و هو يقرأ ﴿ عم يتساءلون ﴾ فأردت البراز له، فقال علي عليه السلام: مكانك، و خرج بنفسه و قال: أتعرف النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ؟ قال: لا. قال: والله إني النبأ العظيم الذي فيّ اختلفتم و على ولايتي تنازعتم و عن ولايتي رجعتم بعد ما قبلتم و ببغيكم هلكتم بعد ما بسيفي نجوتم، و يوم غدير قد علمتم قد علمتم قد علمتم، و يوم القيامة تعلمون ما عملتم. ثم علاه بسيفه و رمى رأسه و يده، ثم قال صلوات الله عليه:

أب الله إلا أن صفين دارنا و داركمُ ما لاح في الأرضكوكبُ حتى تموت أو نموت و مالنا و مالكم عن حومة الحرب مهربُ و في رواية الأصبغ: والله إني النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون حين أقف بين الجنة و النار فأقول: هذا لي و هذا لك.

و روى جدي في نخبه قال: لما هرب الجماعة يوم الأحد، وكان علي يضرب قدام النبي صلى الله عليه و آله و جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن

١. شواهد التنزيل ٤١٨/٢.

يساره نزل قوله تعالى ﴿ قُلْ هُوَ نَبَأَ عَظِيْمٌ \* أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ﴾ .

وإذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام هو النبأ العظيم الذي عنه يُسألون، ولا يبقى ميت في بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا و منكر و نكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين بعد الموت، يقولان للميت: من ربك، و من نبيك، و من إمامك؟ على ما ذكر الشيرازي، و قد سلف بفصل الثلاثين.

فهذا أدل دليل على وجوب ولايته و اتباعه و الإقتداء و التمسك به ، لأن من المحال أن يسأل الله تعالى عبده بعد الموت عن ولاية إمام لم يكن أمره باتباعه و الإقتداء به و نصب له علماً ظاهراً مكشوفاً في الدلالة على ذلك الإمام ، و مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عَلَم ولايته ظاهر مكشوف ، بدليل الكتاب العزيز و الأخبار الواردة من الفريقين .

قال عمرو بن العاص في أبيات له في علي عليه السلام ينشد: هو النبأ العظيم و فلك نوح وباب الله و انقطع الخطابُ

# الفصل السادس والثلاثون في قوله تعالى «أولئك هم خير البرية»

قال الله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـئِكَ هُـمْ خَـيْرُ البَرِيَّةِ ﴾ (١).

خير البرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله.

و روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً رفعه إلى الزبير و عطية العوفي و خوات قال: قال كل واحد منهم: رأيت جابراً يتوكأ على عصاه و هو يدور في سكك المدينة و مجالسهم و هو يقول: قال النبي عليه السلام: علي خير البشر، من أبى فقد كفر، و من رضي فقد شكر. ثم يقول: معاشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب على، فمن أبى فلينظر في شأن أمه.

وروى الدارمي بإسناده إلى عائشة، وروى ابن مجاهد في الولاية، و ذكر الديلمي في الفردوس و أحمد في الفضائل و الأعمش عن أبي وائل، و عن عطية عن عائشة، وقيس بن حازم، عن جرير بن عبدالله قالوا: قال النبي صلى الله عليه وآله: على خير البشر، من أبى فقد كفر،

١. سورة البينة: ٧.

و من رضي فقد شكر (١).

و روى الدارمي أن عائشة لما روت هذا الخبر قيل لها: فلم حاربتيه ؟ قالت: ما حاربته من ذات نفسي إلا حملني طلحة و الزبير. و في رواية: أمر قُدّر و قضاء غلب.

و روى جدي في نخبه عن أبي وائل و وكيع و أبي معاوية و الأعـمش و شريك و يوسف القطان أنهم رووا ذلك بالأسانيد أنه سئل جابر و حذيفة عن علي عليه السلام فقالا: علي خير البشر ، لا يشك فيه إلاكافر .

قال رحمه الله: و روى عطاء عن عائشة مثله.

قال: و رواه سالم بن جعد عن جابر بإحدى عشرة طريق.

و ذكر الطبري في تاريخه أن الخليفة المأمون أظهر القول بخلق القرآن و تفضيل علي بن أبي طالب و قال: هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله، و ذلك في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة و مأتين ".

و روى أبو بكر الهذلي عن الشعبي أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله علمني شيئاً ينفعني الله به. قال: عليك بالمعروف، فإنه ينفعك في عاجل دنياك و آخرتك، إذ أقبل علي فقال: يا رسول الله فاطمة تدعوك. قال: نعم. قال الرجل: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا الذي يقول الله فيه ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَريَّةِ ﴾.

و روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى الباقر عليه السلام، و عن ابن

١. الفردوس للديلمي ٨٨/٣.

۲. تاريخ الطبري ٦١٩/٨.

عباس و أبي بردة و ابن شراحيل: إن النبي صلى الله عليه و آله قال لعلي مبتدئاً ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ ﴾ أنت و شيعتك، و ميعادي و ميعادكم الحوض إذا حشر الناس، حيث أنت و شيعتك غراً محجلين.

و روى جدي في كتابه المقدم ذكره حــديثاً مســنداً إلى جــده جــابر الأنصاري رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أقبل علي يقول: جاء خير البرية(١٠).

و روى أبو نعيم الإصفهاني \_و هو من أعيانهم \_فيما نزل من القرآن في علي عليه السلام بإسناده إلى الحارث قال: قال علي صلوات الله عليه: نحن أهل بيت لا نقاس بالناس. فقام رجل فأتى ابن عباس فأخبره بذلك، فقال: صدق علي أمير المؤمنين، أو ليس النبي صلى الله عليه و آله لا يُقاس بالناس، وقد نزل في علي ﴿إنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَريَّةِ ﴾ (").

و روى أبو بكر الشيرازي في كتاب نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عليه السلام أنه حدث مالك بن أنس عن حميد عن أنس قال: ﴿ إِن الذين آمنوا ﴾ نزلت في علي عليه السلام، صدّق أول الناس برسول الله صلى الله عليه و آله ﴿ و عملوا الصالحات ﴾ تمسكوا بأداء الفرائض ﴿ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّة ﴾ يعني علياً أفضل الخليقة بعد النبي \_إلى آخر السورة.

١. المناقب للخوارزمي ص ١١٢.

٢. النور المشتعل ص ٢٧٦.

و روى ابن مردويه \_و هو من أعيانهم \_في كتابه حديثاً مسنداً إلى حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: علي خير البشر، و من أبى فقد كفر (١٠).

وروى عن ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾ (٣). وروى حديثاً مسنداً قال: نابت أصحاب محمد «ص» نائبة ، فجمعهم عمر فقال لعلى: تكلم فأنت خيرهم و أعلمهم.

و ذكر الخطيب الخوارزمي عن جابر : أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه و آله : على خير البرية (").

و ذكر البلاذري في التاريخ قال: قال عطية: قلنا لجابر بن عبدالله: أخبرنا عن عليه السلام. قال: كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله.

و ذكر ابن عبدوس الهمداني و الخطيب الخوارزمي في كتابيهما بالإسناد عن سلمان قال: قال النبي عليه السلام: إن أخي و وزيري و خير من أخلفه بعدي على بن أبي طالب(".

و في تاريخ الخطيب مسنداً عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من لم يقل على خير البشر فقد كفر.

١. إحقاق الحق ٢٥٤/٤ عن ابن مردويه.

٢. المناقب للخوارزمي ص ١١١.

٣. المناقب للخوارزمي ص ١١١.

٤. المناقب للخوارزمي ص ١١٢.

و في التاريخ أيضاً حديث مرفوع إلى علقمة بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: خير رجالكم علي بن أبي طالب، و خير شبانكم الحسن و الحسين، و خير نسائكم فاطمة الزهراء.

و ذكر الطبراني في الولاية و المناقب بإسنادهما إلى مسروق قال: قالت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: هم شر الخلق و الخليقة يقتلهم خير الخلق و الخليقة و أقربهم إلى الله وسيلة، أي المخدج و أصحابه.

و ذكر جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى سعد بن أبي وقاص قال: دخل سعد بن أبي وقاص على معاوية بعد مصالحة الحسن عليه السلام، فقال معاوية: مرحباً بمن لا يعرف حقاً فيتبعه و لا باطلاً فيجتنبه. فقال: أردت أن أعينك على على بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يـقول لا بنته فاطمة: أنت خير الناس أباً و بعلاً.

و ذكر في كتابه حديثاً مسنداً إلى شهر بن حوشب قال: لما دون عمر ابن الخطاب الدواوين بدأ بالحسن و الحسين عليهما السلام فملاً حجريهما من المال، فقال ابن عمر: قدمتهما عليّ ولي صحبة و حجزة دونهما. فقال عمر: أسكت لا أم لك، أبوهما والله خير من أبيك و أمهما خير من أمك. و روى أحمد بن حنبل في مسنده حديثاً رفعه إلى الزبير قال: قال لجابر: كيف كان علي فيكم؟ قال: ذاك من خير البشر، ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم إياه.

#### فرق:

قوله سبحانه و تعالى ﴿ خَيْرُ البَرِيَّةِ ﴾ لفظ عام شامل لجميع البرية ، فيجب لعلى عليه السلام السيادة على جميع البرية بمقتضى اللفظ.

و من حصلت له السيادة على جميع البرية و الحاجة إليه أدعى و الإنقياد إليه أرعى و أحجى و الاتباع له من سائر البرية أولى، و شــاهد الحال في هذا المعنى أظهر من شاهد الإستدلال.

و مما يدل على أنه خير البرية بعد الرسول صلى الله عليه و آله إجماع الطائفة الذين هم علماء الشيعة الإمامية ، فإنهم مجمعون على أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل العالم بعد رسول الله «ص»، و إجماعها حجة يجب العمل به ، لأن الإمام المعصوم عليه السلام فيها .

و قائل في جميع ما أجمعت عليه يقولها اعتبار مبنى على أن إجماعها حجة، وليس ههنا موضع بيان أن إجماعها حجة لكنه مذكور في كـتب الإمامية واعتمد عليه السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الإنتصار.

و من الواعظ العالم و هو على المنبر وقد قرأ القارئ بين يديه:

يــا راكـباً شَـدنيَّةً مُـهريَّةً تفرى المهامِة طالباً أهـلَ النـدى عــرِّج عــلى آل النبي محمدِ بيتِ الفخار و من بهم نيل الهـدى من بغضهم سبب الشقاوة و الردي خير البرية كل سُمّ العدى نفسي لهم ولمن أحبهم الفدا

من حبهم فرضٌ على كـل الوري شفعاء من والاهم وأحبهم بـــهمُ إلى الله التــقرب واجبٌ فاشدد يديك بحبهم في هذه السدنيا لتُسْعَدَ بالنعيم إذن غدا

وقال أبو الطفيل الكناني(١٠):

أشــهد بـالله و آلائــه أن عـليَّ بـن أبـي طـالب

و قال الفضل بن عتبة بن أبي لهب(٣):

ألا إن خير الناس بعد محمد فذاك علي الطهر " من ذا يفوقه و أول من صلى و صدق نبيه و قال [كعب بن] زهير ":

صهر النبي وخير الناس كلهم صلى الصلاةَ مع الأمي أولهـم و لبعضهم.(٠٠):

ألا إن خير الناس بعد محمد وإن علياً خير من وطأ الحصا هما أسلما قبل الأنام وصليا

و آل يس و آل الزُّمَــــر بعد رسول الله خير البشــر

مهيمنه التاليه في العرف و النكرِ أبو حسن حلف القرابة و الصهرِ و أول من أردى الغواة لدى بــدرِ

فكل من رامه بالفخر مفخورً قبل العباد و رب الناسمكفورً

عسليٌّ وإن لام العسذولُ و فندا سوى المصطفى أعني النبي محمدا أغارا لعمري في البلاد و أنجدا

١. المناقب لابن شهراشوب ٨٣/٣.

٢. الغدير ٢٣٢/٣.

٣. في المصدر: فذاك على الخير.

٤. المناقب لابن شهر اشوب ٢١/٢.

٥. المصدر ٢٨/٢.

\$ **\** 

.

#### الفصل السابع والثلاثون

في قوله تعالى ﴿ أَفَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ ﴿ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ (١)

و قوله تعالى ﴿ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ ﴾ "، و أنه عليه السلام نور الله، و أنه الهدى، و أنه جنب الله، و أنه حجة الله، و أن مَثَله مَثَل الكعبة

الشاهد علي بن أبي طالب عليه السلام.

روى الطبري بإسناده إلى زين العابدين و الباقر و الصادق و الرضا عليهم السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بِينَةُ من ربه ﴾ محمد و ﴿ يتلوه شاهد ﴾ أنا ١٠٠٠.

و روى جدي في نخبه حديثاً عن حماد بن سلمة عن ثابت قال: قال أنس ﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بِينَةَ مَنَ رَبِّهِ ﴾ قال: هو رسول الله صلى الله عليه و آله ﴿ و يتلوه شاهد منه ﴾ قال: هو على بن أبى طالب، كان و الله لسان

۱. سورة هود:۱۷.

٢. سورة الرعد: ٤٣.

٣. تفسير البرهان ٢١٢/٢.

رسول الله صلى الله عليه و آله [إلى أهل مكة في نقض عهدهم مع رسول الله إ\'\.

و ذكره الحافظ أبو نعيم و هو من أعيانهم بثلاثة طرق عن عبدالله بن عبدالله الأسدي في خبر قال: سمعتُ علياً عليه السلام يقول: ﴿ أَفَمَنَ كَانَ على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه ﴾ رسول الله على بينة من ربه و أنا الشاهد".

وذكره النطنزي في الخصائص.

و قد ذكر في كتاب فصيح الخطب أنه سأله ابنُ الكوا قال: ما أنزل فيك؟ قال: قوله تعالى ﴿ أَفْمَنَ كَانَ على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه ﴾ .

و ذكر الثعلبي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ﴿ أَفَمَن كَانَ على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه ﴾ الشاهد على عليه السلام "".

و رواه القاضي أبو عمرو عثمان بن أحمد و أبو نصر القسري في كتابيهما، و رواه الفلكي المفسر عن مجاهد و عن عبدالله بن شداد.

و قرأ ابن مسعود ﴿ أَفْمَن أُوتِي علم من ربه و يتلوه شاهد منه ﴾ علي.

#### فرق:

شاهد النبي على أمته يكون أعدل الخلائق، فكيف يتقدم عليه غـيره و هو أيضاً من النبي ؟

و « من » ههنا لتبيين الجنس ، فيؤذن بأن علي بن أبي طالب عليه السلام

١. شواهد التنزيل ٣٦٦٦/١، و الزيادة منه,

٢. المناقب لابن المغازلي ص ٢٧٠.

٣. شواهد التنزيل ٣٦٥/١.

من جنس الرسول عليه السلام. وقد تقدم بالفصل الثالث و العشرين ذكر محاسنهما في عدة أشياء.

و قوله تعالى ﴿ و يتلوه شاهد منه ﴾ فإنه بيان لعلي بن أبي طالب عليه السلام بأنه تالي من الرسول من غير فصل بينهما بتالي آخر ، فمن جعله تالياً بعد ثلاثة فعليه الدلالة ، لأن التالي هو من تلى غيره على أثره من غير فصل بينهما .

و لولم يرد تفسير هذه الآية من أن الشاهد هو علي بن أبي طالب عليه السلام لدلت الآية و الخبر عليه بقوله تعالى ﴿ و يتلوه شاهد منه ﴾ و قول الرسول صلى الله عليه و آله له « أنت مني و أنا منك » ، و لم يقلها لأحد سواه ، فظهر اختصاصه بها دون غيره .

و قد تقدم ذكر الأخبار بقول الفريقين بالفصل الرابع و العشرين.

و أما كونه عليه السلام متصفاً بعلم الكتاب، قال الله تعالى ﴿ قُلْ كَـ فَى بِاللهِ شَهِيْداً بَيْني وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ ﴾ ١٠٠.

روى الفرقة المحقة الإثنا عشرية أن الذي عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب عليه السلام.

و روى الثعلبي في تفسيره من طريقين: إن المراد بقوله في هذه الآيــة ﴿ من عنده علم الكتاب ﴾ هو على بن أبي طالب عليه السلام.

# فرق:

إذا كان على بن أبي طالب عليه السلام عنده علم الكتاب كان حاجة

١ . سورة الرعد : ٤٣ .

الأمة إليه آمن في الإتباع و أخص في الإنتجاع، لحاجتها إلى معرفة الحلال و الحرام و الواجب و الندب في جميع الأوامر و النواهي، إلى غير ذلك مما يشتمل عليه علم الكتاب، لأنه عليه السلام المبين لجميع ذلك. و في الإتباع له طريق النجاة من الضلال و سلوك المحجة البيضاء، لأن أخذ البيان حصل من موثوق به قد نبه الله و رسوله عليه. و في الإتباع لغيره عكس جميع المذكور، لعدم العلم، والمعلوم ببديهة العقل وجوب سلوك طريق النجاة، فوجب الإتباع له و التمسك به عقلاً و سمعاً.

و أما كونه عليه السلام نور الله تعالى:

روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى مولانا الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ﴿ لِيُخْرِ جَكُمْ مِنَ الظُلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ ﴾ `` يقول: من الكفر إلى الإيمان، يعنى إلى الولاية لعلى بن أبى طالب عليه السلام.

وروى جدي حديثاً مسنداً إلى الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى ﴿ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ يعني بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ﴿ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ (" نزلت في أعدائه و من تبعهم ، أخرجوا الناس من النور ، و النور ولاية على ، فصاروا إلى ظلمة ولاية أعدائه (").

روى الواحدي في الوسيط و في الأسباب و النزول قال: قال عطا في تفسير قوله تعالى ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾

١. سورة الأحزاب:٤٣.

٢. سورة البقرة: ٢٥٧.

٣. تفسير البرهان ٢٤٤/١.

نزلت في علي و حمزة ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم ﴾ ''في أبي جهل و ولده '". و روى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي صالح عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ﴿ وَ مَا يَسْتَوِي الأَعْمَى ﴾ أبو جهل ﴿ وَ البَصِيْرُ ﴾ أمير المؤمنين ﴿ وَ لَا الظُّلُمَاتُ ﴾ أبو جهل ﴿ وَ لَا النَّورُ ﴾ أمير المؤمنين ﴿ وَ لَا الظِّلُ ﴾ يعني ظل أمير المؤمنين في الجنة ﴿ وَ لَا الحَرُورُ ﴾ يعني جهنم، ثم جمعهم جميعاً و قال ﴿ وَ مَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ ﴾ علي و حمزه و جعفر و الحسن و الحسين و فاطمة و خديجة ﴿ وَ لَا الأَمْوَاتُ ﴾ "كفار مكة.

و قال ابن رزيك رحمه الله(١٠):

هوالنورُ نورُالله في الأرضمُشْرِقُ سما بين أملاك السماوات ذكـرُه

و أما كونه عليه السلام هو الهدى، قال الله تعالى ﴿ هُـوَ الَّـذِي أَرْسَـلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَ دِيْنِ الحَقِّ ﴾ (١٠).

عـــلينا(٥) و نــورُ الله ليس يــزولُ

نبيهٌ فما إن يعتريه خمولُ

روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام في تفسير قوله تعالى ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ﴾ قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه، و الولاية هي دين

١. سورة الزمر :٢٢.

٢. أسباب النزول للواحدي ص ٢٤٨.

٣. سورة فاطر:١٩ ـ ٢٢.

٤. المناقب لابن شهر اشوب ٩٩/٣.

٥. رواية المصدر: و النور مشرق علينا.

٦. سورة التوبة: ٣٣.

الحق. قلت: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ﴾ ؟ قال: يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم ، يقول الله تعالى ﴿ وَ اللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ ﴾ ولاية القائم ﴿ وَ لَوْ كَرِهَ اللهَ مُتِمُّ نُوْرِهِ ﴾ ولاية القائم ﴿ وَ لَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ ﴾ لولاية على عليه السلام.

و روى مسنداً عنه عليه السلام في تفسير قوله تعالى ﴿ وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الهُدَى آمَنَّا بِهِ ﴾ "قال: الهدى الولاية ، آمنا بمولانا ، فمن آمن بولاية مولاه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً .

و روى حديثاً مسنداً عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى ﴿ وَ شَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى ﴾ " قال: في أمر علي ابن أبى طالب.

و أما كونه جنب الله تعالى:

روى الحافظ أبو بكر بن ثابت الخطيب حديثاً مسنداً إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ليلة عُرج بي إلى السماء رأيتُ على باب الجنة مكتوباً «لا إله إلا الله، محمد رسول الله، على جنب الله، الحسن و الحسين صفوة الله، فاطمة الزهراء أمة الله، على باغضيهم لعنة الله» (٣).

و أما كونه عليه السلام حجة الله تعالى:

روى في تاريخ الخطيب و في الإحن و المحن عن أنس أن النبي عليه السلام نظر إلى علي فقال: أنا و هذا حجة الله على خلقه.

١. سورة الجن: ١٣.

۲. سورة محمد: ۳۲.

٣. المناقب للخوارزمي ص ٣٠٢، و فيه «علي حبيب الله » و «على مبغضيهم ».

و في الفردوس عن الديلمي: أنا و على حجة الله على عباده.

و روى الفقيه ابن المغازلي في كتابه عن أنس و غيره قال: كنت عند النبي صلى الله عليه و آله فأتى علي مقبلاً، فقال: أنا و هذا حجة الله على أمتى يوم القيامة.

قوله في هذا الخبر في علي عليه السلام «إنه حجة على أمتي» يدل على تقديمه بعد رسول الله صلى الله عليه و آله بلا فصل، لأن قوله عليه السلام «على أمتي» كلام عام يدخل تحته جميع الأمة، وعلى تقدير أنه رابع لا يكون حجة على الأمة التي في زمن الثلاثة إلا لمن لحق منها أيامه عليه السلام، فلا يكون حجة على من لا يلحق و قد جعل حجة عليه، فيبطل هذا التقدير.

و أما كونه عليه السلام مثل الكعبة:

روى جدي في نخبه حديثاً مرفوعاً عن أبي عبدالله عليه السلام في جملة خبر أنه قال: نحن كعبة الله، و نحن قبلة الله.

وروى الفقيه الشافعي حديثاً مسنداً إلى أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: مَثَل علي فيكم \_ أو قال في هذه الأمة \_كمثل الكعبة المسورة أو المشهورة ، النظر إليها فريضة (١٠).

و تمثيل الرسول «ص» لابد و أن يكون تمثيلاً صحيحاً للمواد المتصلة إليه من الله سبحانه و تعالى، فلا يجوز أن يمثل الشيء بخلافه و يشبهه بضده، لكن يشبه الشيء بمثله و يمثله بنظيره. فكما أن حج الكعبة فريضة فكذا ولاية على فريضة، فتحصل المماثلة في القدر المشترك، و هو

١ . المصدر ص ١٠٧ .

الإيجاب. و إيجاب الحج مطلق في سائر الأوقات لا يختص بسنة دون غيرها، فولاية على واجبة كذلك، فمن جعله رابعاً فعليه الدليل.

و تشبيه الصادق عليه السلام كتشبيه الرسول «ص» في أن مثلهم مثل القبلة، و معلوم وجوب استقبالها عند الأمة بأسرها، فمن جعل علياً رابعاً فقد استدير ما وجب عليه استقباله.

و قال ابن حماد رحمه الله(١٠):

أولئك قومٌ لا يُحاط علومهم (") هُمُ أمناء الله في الأرض و السما و هم أنجم الدين الذي صال ضوؤها و في كتب الله القديمة نعتهم و قال أيضاً عفى الله عنه ("): هو القبلةُ الوسطى يُرى الوفدَ حولها

و آيسته الكبري و حجته التي

وليس لهم في الخلق شبه و لا شكلً وهم عينه و الأذن و الجنب و الحبلُ على ظلم الإشراك فهو لها يجلو وقد نطقت عن عظم فضلهم الرسـلُ

لها حرمُ الله المهيمن و الحلُ أقيمت على من كان هنا له عقلُ

١. المناقب لابن شهر اشوب ٢٢٥/٢.

٢. رواية المصدر: لا يحاط بفضلهم.

٣. المصدر السابق ١٧١/٢.

### الفصل الثامن والثلاثون

# في ذكر الدرجات

قال الله تعالى ﴿ نَرْ فَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذي عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴾ ١٠٠٠. الدرجات تسع:

(الأولى) السبق إلى الإسلام و الهجرة، قال الله تعالى ﴿ السَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ \* في جَنَّاتِ النَّعِيْم ﴾ (").

(الثانية) القرابة، لقوله تعالى ﴿ قُلْ لَا أَسْئَلُكُم عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المَوَدَّةَ في القُرْبَي ﴾ " و قوله تعالى ﴿ وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَ الأَرْحَامَ ﴾ " .

( الثالثة ) العلم بكتاب الله ، قال الله ﴿ فَاسْأَ لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لاَ تَعْلَمُهِ نَ ﴾ (١٠)

(الرابعة) العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله، لقوله تعالى ﴿ هَلْ

۱. سورة يوسف: ۷٦.

٢. سورة الواقعة: ١٠ ـ ١٢.

٣. سورة الشورى: ٢٣.

٤. سورة النساء: ١.

٥. سورة النحل: ٤٣.

يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ﴾ '' و قوله تعالى ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيْنَاتُ في صُدُوْرِ الَّذِيْنَ أَوْتُوا العِلْمَ ﴾ '' و قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ﴾ '' و قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ﴾ '' و قوله تعالى ﴿ يَرْفَعُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ ''.

(الخامسة) المعرفة بالحكم، لقوله تعالى ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم ﴾ (١٠). وقوله تعالى ﴿ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوا ﴾ (١٠) وقوله تعالى ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرِيْةُ فِيْهَا حُكْمُ اللهِ ﴾ (١٠) وقوله تعالى ﴿ وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ الله ﴾ (١٠).

(السادسة) درجة المجاهدين، لقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ المُولِمُ اللهُ وَأَمْوَالَهُم ﴾ (الآية، وقوله تعالى ﴿ فَضَّلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى القَاعِدِيْنَ أَخْراً عَظِيْماً ﴾ (١٠) و قوله تعالى ﴿ وَ قَاتِلُوا في سَبِيْلِ اللهِ وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُم إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ (١٠).

١. سورة الزمر: ٩.

٢. سورة العنكبوت: ٤٩.

٣. سورة فاطر: ٢٨.

٤. سورة المجادلة: ١١.

٥. سورة المائدة: ٩٥.

٦. سورة المائدة: ٤٤.

٧. سورة المائدة: ٤٣.

٨. سورة المائدة: ٩٦.

٩. سورة التوبة: ١١١.

١٠. سورة النساء: ٩٥.

١١. سورة البقرة: ١٩٥، و صدر الآية ﴿ و أَنفقوا في سبيل الله ﴾ .

(السابعة) الإنفاق في سبيل الله، لقوله عز وجل ﴿ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم ﴾ (١٠ الآية، و قوله تعالى ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً ﴾ (١٠ و قوله تعالى ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً ﴾ (١٠ و قوله تعالى ﴿ هَا أَنْتُمْ هَوَ لَاءِ تُدْعُونَ لِتُنْفِقُوا في سَبِيْلِ اللهِ فَمِنْكِم مَنْ يَبْخَل ﴾ (١٣ الآية.

(الثامنة) الورع، لقوله تعالى ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾ ثم نعتهم فقال ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ \* وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ \* وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ \* وَ الَّذِيْنَ هُمْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَ اللهِ ﴾ (١٠ الآية، و قوله تعالى ﴿ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ عِنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ (١٠ الآية .

(الدرجة التاسعة) الزهد في الدنيا، لقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ ﴾ (١١ الآية، و لقوله تعالى ﴿ فَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الحَيَاةُ ﴿ إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَ زِيْنَةٌ ﴾ (١٠ و لقوله تعالى ﴿ فَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ لاَ يَغُرَّنَكُمُ بِاللهِ الغَرُورُ ﴾ (١٠).

هذه الدرجات قد أنزل الله تعالى في كل درجة منها آيات كـثيرة ذُكـر بعضها تنبيهاً على ما يماثلها.

١. سورة المنافقون: ١٠.

٢. سورة الحديد: ١١.

٣. سورة محمد: ٣٨.

٤. سورة المؤمنون: ١ ـ ٤.

٥ . سورة النور : ٣٧.

٦. سورة يونس: ٢٤.

٧. سورة الحديد: ٢٠.

٨. سورة لقمان: ٣٣.

و هذه الدرجات المذكورة لم تحصل لأحد من خلق الله تعالى بأسرها وكمالها إلا لعلى بن أبي طالب عليه السلام:

روى الشيخ المرشد أبو عبدالله الحسين بن علي البصري في كتابه كتاب الإيضاح عن أصحاب الحديث و من ينتحل السنة قال: قلنا أخبر ونا عن هذه الدرجات من الذي اجتمعت فيه و من فيه بعضها ؟ فقالوا: السبق لعلي و لزيد بن حارثة و أبيّ و عثمان و طلحة و الزبير و سعد و سعيد و عبد الرحمن بن عوف و عمر بعد أناس كثيرة و سلمان و أبي ذر و المقداد و عمار و ابن مسعود.

و أما الثانية \_و هي القرابة \_فهي لعلي عليه السلام و جعفر و حمزة و عقيل و الحسن و الحسين و عباس و عبدالله و عبيدالله و الفضل بن العباس و عبيدة بن الحارث و أخوه أبو سفيان.

و أما الثالثة \_و هي درجات العلم بكتاب الله سبحانه و تعالى \_فهي لعلي ابن أبي طالب و أبيّ بن كعب و عثمان و عبد الله بن مسعود و زيد بن ثابت و جابر بن عبد الله و أبو موسى الأشعرى .

و أما الرابعة \_و هي درجة العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله \_ فهي لعلي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود و عمر بن الخطاب و معاذ بن جبل و سلمان و جابر بن عبد الله و حذيفة بن اليمان.

و أما الخامسة \_و هي المعرفة بالحكم \_فهم علي و أبو بكر و عمرو معاذ ابن جبل و أبو موسى الأشعري و عبدالله بن مسعود.

و أما السادسة \_و هي درجة الجهاد \_فهم علي و حمزة و جعفر و عبيدة ابن الحارث و الزبير بن العوام و طلحة و أبو دجانة الأنصاري و محمد بن مسلم و سعد بن أبي وقاص و البراء بن عازب و سعد بن معاذ. تم حديثه. و هذه الدرجة درجة عظيمة شريفة جليلة ، لأن فيها التغرير بالنفس و البذل للمهجة.

السابعة: درجة الإنفاق، و هو عظيم في المحبة و الإعتبار جسيم في التجربة و الإختبار، و إنما هو جودان جود بالنفس و جود بالمال، و ما عداهما قليل عندهما.

قال الراوي: و هي حاصلة لعلي و أبي بكر و عمر و عثمان و عبد الرحمن ابن عوف.

الثامنة: درجة الورع في الدين، و هم علي و أبو بكر و عمر و عبدالله بن مسعود و أبوذر و سلمان و عمار و المقداد و عبدالله بن عمر.

التاسعة: و هي الزهد في الدنيا، و هو علي بن أبي طالب و عمر و عثمان ابن مظعون و أبو ذر و سلمان و عمار و المقداد.

فيقال: إذا كان علي عليه السلام مقدماً في جميع هذه الدرجات و أنها مجتمعة عنده قائمة فيه دون غيره و لم يحصل لغيره منها إلا البعض، فهو أولى و أوجب بالتقدم على غيره في منصب الإمامة، لأن أبا بكر تقرب ببعض درجة واحدة في يوم السقيفة و حصل له المقام، لأنه احتج على القوم في استحقاقه بالقرابة للرسول، و هي بعض درجة القرابة، لأن القرابة منها ما هو بعيد كقرابة أبي بكر من الرسول صلى الله عليه و آله لأنه من قريش، و منها ما هو أقرب و أمس كقرابة علي عليه السلام من رسول الله «ص».

قال الشريف المرتضى علم الهدى قدس الله روحه:

وإذا الأمور تشابهت و تبهمت (" وإذا التفت إلى التقى صادفته فالليل فيه قيامه متهجداً يعفي الثلاث تعففاً و تكرماً فمضى بريئاً لم يسؤه ذنوبه (")

فجلاؤها وشفاؤها أحكامه من كل بر وافر أقسامُه يتلو الكتاب وفي النهار صيامُه حتى ينصادف زاده مِعْتَامُه(") [يوماً و لا ظفرت به آشامُه]

١. في المخطوطة: و اشتبهت.

٢. في المصدر: و مقامه. المعتام: المبطئ زاده.

٣. في المصدر: لم تشنه ذنوبه.

#### الفصل التاسع والثلاثون

## في ذكر الشهادة

قال الله تعالى ﴿ وَ أَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ ''.

و قال عليه السلام: الشهود كِعامُ الظالمين(٣).

و من المعلوم عند جميع الأمة أن من شُهد له بشيء وجب دفعه إليه، و من عليه شيء وجب عليه الخروج منه و دفعه إلى المشهود له.

و قد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: أحدكم يشهد له شاهدان بحق فيأخذ حقه، وإن جدي أمير المؤمنين شهد له يوم الغدير بحقه ستون ألفاً ولم يقدر على الأخذ بحقه.

و قد روي في رواية أخرى: ستة و ثمانون ألفاً.

و قد روى(٢) شهادة الاثني عشر رجـ لأ الذيـن هـم جـل المـهاجرين

١. سورة الطلاق: ٢.

لكعام: ما يُشَدُّ به فم البعير لثلا يعض أو يأكل ، يريد أن الشهود يشدون فم
 الظالم عن الكلام و التحكم.

٣. نقل هذا الإحتجاج جماعة من المحدثين في كتبهم مع الإختلاف في بعض
 الجمل و الألفاظ، أنظر: الخصال ص ٤٦١، الإحتجاج للطبرسي ص ٧٥.

و الأنصار الفرقة المحقة ، و ذلك بينهم معروف مشهور لا خفاء به و لا تناكر فيه .

و النقل من كتاب جدى أبي عبدالله الحسين بن جبر رحمه الله الموسوم بكتاب الإعتبار في إبطال الإختيار ، رواه مسنداً إلى أبان بن عثمان قال: قلت لمولانا الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: هل كان في أصحاب رسول الله «ص» أحد أنكر على أبي بكر فعله و جلوسه مجلس رسول الله ؟ قال: بلي يا أبان، كان الذي أنكر على أبي بكر فعله و جـ لوسه مـجلس رسول الله اثنا عشر رجلاً من المهاجرين و الأنصار ، منهم : خالد بن سعيد ابن العاص وكان من بني أمية ، و سلمان الفارسي ، و أبو ذر الغفاري ، و المقداد بن الأسود الكندي، و عمار بن ياسر، و بريدة الأسلمي، و كان من الأنصار : قيس بن سعد بن عبادة ، و أبو الهيثم بن التيهان ، و سهل بن حنيف ، و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، و أبيّ بن كعب، و أبو أيوب الأنصاري. قال: لما صعد أبا بكر المنبر تشاوروا بينهم، فقال بعضهم لبعض: والله لنأتينه و لننزلنه عن منبر رسول الله صلى الله عليه و آله، و قـال آخـرون منهم: إن فعلتم ذلك أعنتم على أنفسكم، و قد قال الله تعالى ﴿ وَ لاَ تُلْقُوا بأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ ، فانطلقوا بنا إلى أمير المؤمنين نستشيره و نستطلع

قال: فانطلق القوم بأجمعهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام و قالواله: يا أمير المؤمنين تركتَ حقاً أنت أحق به منه، و لقد أردنا أن نأتي الرجل فننزله عن منبر رسول الله «ص»، فكرهنا أن نحدث شيئاً دون مشاورتك، فقم إن الحق معك و أنت أحق به و أولى منه، لأنا سمعنا رسول الله «ص»

يقول: على مع الحق و الحق مع علي يميل معه حيث مال.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: و أيم الله لو فعلتم ذلك إذاً لما كنتم إلا جرباً ، و لكنتم كالمحل في الزاد أو كالكحل في العين ، و أيم الله لو فعلتم ذلك إذاً لأتيتموني شاهرين سيوفكم مستعدين للحرب و القتال لما أتوني فقيل لي: تبايع و إلا قتلناك، فلم أجد بدأ من أن أمنع القوم عن نفسي، و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و آله أوعد إلى قبل وفاته و قال: يا أبا الحسن إن الأمة من بعدي ستغدرك و تنقض عهدي، فإنك منى بمنزلة هارون من موسى ، و إن الأمة من بعدي بمنزلة هارون و من تبعه و بمنزلة السامري و من تبعه. فقلت: يا رسول الله فما تعهد إلى إذا كان ذلك؟ فقال عليه السلام: إن وجدت أعواناً فبادر إليهم و جاهدهم و إن لم تجد أعواناً فكف يدك و احقن دمك حتى تلحق بي مظلوماً . فلما قبض النبي صلى الله عليه و آله اشتغلت بغسله و الفراغ من شأنه ، ثم آليت ثلاثاً ألا أرتدي إلا للصلاة حتى أجمع القرآن إذ هو أحق و أولى، ثم أخذت بيد فاطمة عليها السلام و ابني الحسن و الحسين فدرت على أهل بـدر و أهـل السـابقة، فناشدتهم حقي و دعوتهم إلى نصرتي ، فما أجابني إلا أربعة رهط سلمان و المقداد و أبو ذر و عمار ، و لقد راودت في ذلك أهل بيتي فأبوا على إلا السكوت، لما علموا من دعارة في صدور القوم و بغضهم لله و لرسوله و لأهل بيت نبيهم عليهم السلام، فانطلقوا بأجمعكم إلى الرجل فأعرفوه ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه و آله ، ليكون ذلك أوكد للحجة و أبلغ للعقوبة و أبعد من رسول الله إذا ورد عليه.

قال: فانطلق القوم بأجمعهم حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه

و آله، وكان في يوم الجمعة، فلما صعد أبـو بكـر المـنبر قـال الأنـصار للمهاجرين: قوموا أنتم تكلموا فإن الله تعالى أدناكم في كتابه فـقال عـز و جل ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ بِالنَّبِيِّ عَلَى المُهَاجِرِيْنَ وَ الأَنْصَارِ ﴾ .

فقلت: يابن رسول الله إن العامة لا تقرأ هكذا. فقال: فكيف يا أبان؟ فقلت: تقرأ «لقد تاب الله على النبي و المهاجرين و الأنصار ». فقال عليه السلام: وأي ذنب كان على النبي عليه السلام حتى تاب عليه، إنما تاب الله على أمته.

قال: فأول من تكلم من المهاجرين خالد بن سعيد بن العاص ، فـقام قائماً على قدميه، فحمد الله و أثنى عليه و صلى على النبي، ثم قال:

«يا معاشر قريش، قد علمتم و علم خياركم أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال لنا و نحن محتوشوه في بني قريضة و قد قتل علي عدة من رجالهم و أولي القوة منهم، فقال: يا معشر قريش إني موصيكم بوصية فاحفظوها و مودعكم أمراً فلا تضيعوه، ألا و إن علياً إمامكم من بعدي و خليفتي فيكم، بذلك أوصاني جبرئيل عن ربي تبارك و تعالى، ألا و إن لم تحفظوا فيه وصيتي و لم تؤازروه و لم تنصروه اختلفتم في أحكامكم و اضطرب عليكم أمر دينكم و ولي عليكم شراركم، بذلك أخبرني جبرئيل عن ربي تبارك و تعالى، ألا و إن أهل بيتي هم الوارثون لأمري القائمون بأمر أمتي، تبارك و تعالى، ألا و إن أهل بيتي و حفظ فيهم وصيتي اللهم ف احشره في زمرتي، و من عصاني في أهل بيتي وضيع فيهم وصيتي اللهم فأحرمهم الجنة التي عرضها كعرض السماء و الأرض».

فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: أسكت يا خالد فالست من أهل

المشورة و لا مما يعبأ برأيه. فقال له: بل أسكت أنت يابن الخطاب، فإنك و الله تنطق بغير لسانك و تعتصم بغير أركانك، و إنك لجبان في الحروب و بخيل في الجدوب لئيم العنصر، مالك في قريش مفخر. قال: فارتد عمر جالساً ينكت ثناياه بأصبعه.

ثم قام سلمان الفارسي رضي الله عنه و قال:

«يا أبا بكر إلى من تسند أمراً إذا نزل بك الأمر، وإلى من تفزع إذا سئلت عما لا تعلم و في القوم من هو أعلم منك و أقرب من رسول الله صلى الله عليه و آله قرابة منك، قدمه رسول الله في حياته و عرّفه إلينا بعد وفاته، فتركتم قوله و تناسيتم وصيته، فعما قليل تنقل عن دنياك و تصير إلى آخرتك، وقد علمت أن علي بن أبي طالب صاحب هذا الأمر بعد رسول الله، فلو رددت هذا الأمر إلى أهله لكان لك في ذلك النجاة من النار، على أنك قد سمعت كما سمعنا و رأيت كما رأينا، فلم ترد على ما أنت عليه و ما أنت له فاعل، وقد منحتك نصحي و بذلت لك ما عندي، فإن قبلت ذلك وفقت و أرشدت » ثم جلس.

و قام إليه أبو ذر رضي الله عنه ، فحمد الله و أثنى عليه و ذكر النبي فصلى عليه ، ثم قال :

«يا معشر قريش قد علمتم و علم خياركم أن النبي صلى الله عليه و آله قال لنا: الأمر من بعدي لعلي بن أبي طالب ثم للأئمة من ولد الحسين. فتركتم قوله و تناسيتم وصيته و اتبعتم أمر دنيا فانية و تركتم أمر الآخرة الباقية، وكذلك الأمم كفرت بعد إيمانها و جحدت بعد برها، فكفر تم و حاربتموه حذو القذه بالقذة و مثل النعل بالنعل، فعما قليل تذوقون و بال

أمركم و ما قدمت أيديكم ، و ما الله بظلام للعبيد » ثم جلس .

و قام إليه المقداد بن أسود الكندي رضي الله عنه ، فحمد الله و أثنى عليه و ذكر النبي فصلى عليه ، ثم قال :

«يا أبا بكر أربع على ضِلْعِك، وقس شِبْرَك بفترك، والزم بيتك وابك على خطيئتك، ولا تغرنك من قريش أوغادها، فعما قليل تضمحل عن دنياك و تصير إلى آخرتك، وقد علمتَ أن علي بن أبي طالب صاحب هذا الأمر، فأعطه ما جعله الله له و رسوله» ثم جلس.

و قام إليه عمار بن ياسر رضي الله عنه، فحمد الله و أثنى عليه و ذكـر النبي فصلى عليه، ثم قال:

«يا معشر قريش قد علمتم و علم خياركم أن أهل بيت نبيكم أقدم سابقة منكم و أكثر عناءً عن مصاحبتكم بنبيكم أقدم سابقة ، فأعطوهم ما جعله الله و رسوله لهم ، و لا تر تدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » شم جلس .

و قام إليه بريدة الأسلمي رضي الله عنه، فحمد الله و أثنى عليه و ذكر النبي فصلى عليه، ثم قال:

«يا أبا بكر أنسيت أم تناسيت أم تناعست أم خادعتك نفسك، أما علمت أن النبي صلى الله عليه و آله أمرنا بالسلام على أخيه و ابن عمه سبع سنين في حياته بإمرة المؤمنين، وكان يتهلل وجهه لما يراه من طاعتنا لابن عمه، فلو أعطيتموه الأمر من بعد وفاته لكان لكم في ذلك النجاة من النار، ألا و إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و إلا فصمتا و هو يقول: بينا أنا واقف على الحوض أسقي منه أمتي إذ يـؤخذ بـطائفة من

أصحابي ذات الشمال إلى النار، فأقول: أصحابي أصحابي. فيقول جبرئيل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فتنوا أمتك و ظلموا أهل بيتك. فأقول: بُعداً بُعداً وسحقاً إلى النار».

و روى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله في حديث بريدة خاصة زيادة على ما ذكره جدي رحمه الله، و هي رواية رسول الله صلى الله عليه و آله يقول:

« أيها الناس هذا أخي و وصيي و خليفتي من بعدي و خير من أخلفه ، فوازروه و انصروه و لا تتخلفوا عنه ، فإنه لا يُدخلكم في ضلالة و لا يخرجكم من هدى »ثم جلس .

و قام إليه قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه ، فحمد الله و أثني عليه و ذكر النبي فصلي عليه ، ثم قال :

«يا أبا بكر اتق الله و لا تكن أول من ظلم محمداً في أهل بيته ، و رد هذا الأمر إلى من هو أحق به منك ، تحط أوزارك و تقل ذنوبك ، و تلقى رسول الله صلى الله عليه و آله و هو عنك راض أحب إليك من أن تلقاه و هو عليك ساخط ».

و قام إليه خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين رضي الله عنه ، فحمد الله و أثنى عليه و ذكر النبي فصلى عليه ، ثم قال :

« يا أبا بكر ألست تعلم و يعلم المهاجرون و الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يقبل شهادتي وحدي و لا يريد معي غيري ؟ فقال له مغضباً : نعم أشهد بما تشهد. فقال : يا معاشر قريش إشهدوا علي أني أشهد على رسول الله أنه قال : هذا علي إمامكم بعدي و خليفتي فيكم ، فقدموه

و لاتتقدموه ، فإن قدمتموه سلك بكم طرائق الهدى ، و إن تقدمتموه سلكتم طرائق الضلالة و الردى ، و هو باب حطة المبتلى به ، مثله فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها هوى » ثم جلس .

و قام إليه أبو الهيثم التيهاني رضي الله عنه ، فحمد الله و أثنى عليه و ذكر النبي فصلي عليه ، ثم قال :

«معاشر قريش إشهدوا علي أني أشهد على رسول الله صلى الله عليه و آله و قد خرج علينا من هذه الحجرة \_ يعني حجرة فاطمة \_ آخذاً بيد علي و هو يقول: أيها الناس هذا علي أخي و ابن عمي و كاشف الكرب عن وجهي و من اختاره الله تعالى بعلاً لابنتي، الشاك في علي كالشاك في الله، و التابع لعلي كالتابع لسنة رسول الله، فاتبعوه يهديكم إلى الذي تختلفون فيه من الحق » ثم جلس.

و قام إليه سهل بن حنيف، فحمد الله و أثنى عليه و ذكر النبي فصلى عليه، ثم قال:

« يا معاشر قريش اشهدوا علي أني أشهد على رسول الله صلى الله عليه و آله و قد رأيته في هذا المكان و هو يقول: أيها الناس علي هذا إمامكم بعدي، و هو وصيي في حياتي و بعد وفاتي و قاضي ديني و منجز وعدي و أول من يضافحني على حوضي، و طوبى لمن اتبعه و نصره و الويل لمن تخلف عنه و خذله » ثم جلس.

و قام إليه أبيّ بن كعب رضي الله عنه ، فحمد الله و أثنى عليه و ذكر النبي فصلى عليه ، و قال :

« لا أقول لكم أكثر مما قاله غيري ، إني رأيت النبي صلى الله عليه و آله

وقد أقام علياً للناس علماً وإماماً، فقالت طائفة منهم: إنما أقامه ليعلم من كان من عدوه و مواليه أن علياً مولاه، فبلغ ذلك رسول الله «ص»، فخرج إلينا كهيئة المغضب و هو آخذ بيد علي عليه السلام، ثم قال: يا أيها الناس من كنت مولاه فعلي مولاه وإمامه و حجة الله عليه، أيها الناس إن الله عز وجل خلق السماوات و خلق لها سكاناً و أهلاً و جعل لأهلها حرساً، ألا وإن حرس أهل السماوات النجوم وإذا هلكت النجوم هلك من في السماء، أيها الناس إن الله خلق الأرض و جعل لها سكاناً و أهلاً و جعل لأهلها عرساً، ألا وإن حرس أهل الأرض أهل بيتي فإذا هلك أهل بيتي هلك من في الأرض» ثم جلس.

و قام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فحمد الله و أثنى عليه و ذكر النبي فصلى عليه، ثم قال:

«يا معاشر المهاجرين و الأنصار أما سمعتم الله عز و جل يقول ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْراً ﴾ و قال تعالى ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ ، أفتريدون أيتاماً أقرب من أيتام رسول الله ، بالأمس مات جدهم و اليوم غصبتموهم حقهم ».

ثم خنقت أبا أيوب العبرة لا يستطيع كلاماً ، و أفحم أبو بكر على المنبر لا يحير كلاماً و لا جواباً ، فقام إليه عمر فقال : أنزل منها يا لكع ، إذا كنت لا تقوم بحجة فلم أقمت نفسك هذا المقام ، و الله لقد هممتُ أن أخلعها منك و أجعلها في سالم مولى أبى حذيفة .

ثم أخذ بيده و انطلق إلى منزله و بقوا ثلاثة أيـام لا يـدخلون مسـجد

رسول الله صلى الله عليه و آله، فلما كان اليوم الثالث جاءهم خالد بن الوليد فقال: ما جلوسكم، فقد طمعت و الله فيه بنو هاشم، و جاءهم سالم و معه ألف رجل، فخرجوا شاهرين سيوفهم يقدمهم عمر حتى وقفوا بمسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام جالس في نفر من أصحابه، فقال عمر: يا أصحاب على لأن ذهب رجل منكم يتكلم بالذي تكلم به بالأمس لآخذن الذي فيه عيناه.

فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه ، فقال: يابن صهاك الحبشية أبأسيافكم تهددونا أم بجمعكم تفزعونا ، و الله إن أسيافنا أحدّ من أسيافكم و إنا لأكثر منكم ، و إن كنا قليلين فإن حجة الله فينا ، و الله لولا أني لأعلم أن طاعتي إمامي أولى بي لشهرت سيفي و جاهدتكم في الله إلى أن أبلي عذري . فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : إجلس يا خالد ، فقد عرف الله مقامك و شكر لك فعلك . فجلس .

و قام سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: الله أكبر ، الله أكبر ، سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و إلا فصمتا و هو يقول: بينما أخي و ابن عمي جالس في مسجدي في نفر من أصحابه إذ يثب عليه جماعة من كلاب أهل النار يريدون قتله و قتل من معه ، فلست أشك إلا أنكم هم .

فهم به عمر ، فو ثب إليه أمير المؤمنين عليه السلام و أخذ بمجامع ثوبه ثم جلد به الأرض و قال: و الله يابن صهاك لولاكتاب من الله سبق و عهد من رسول الله تقدم لأريتك أينا أقل جنداً و أضعف ناصراً.

ثم التفت إلى أصحابه فقال لهم: انصرفوا رحمكم الله، فو الله لا دخلتُ

هذا المسجد إلاكما دخله أخواي موسى و هارون، إذ قال له أصحابه ﴿ إذْهَبُ أَنْتَ و رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ ، والله لا دخلت إلا لزيارة رسول الله «ص» أو لقضية أقضيها ، فإنه لا يجوز لحجة أقامها رسول الله أن يترك الناس فى حيرة .

قال أبان: قال الصادق عليه السلام: و الله ما دخله إلا كما قال.

قال راوي الحديث جدي رحمه الله: وهذا حديث معروف من طريق الخاصة، ثم لفظه الحق اليقين الذي لا يخالجه شك و لا وهم. إن هولاء المذكورين ممن لا يتوهمون في فعال و لا يكذبون في مقال، وكيف يتطرق إليهم شيء من ذلك مع جلالة قدرهم و علو منزلتهم و شرف سابقتهم و قدم صحبتهم للرسول عليه السلام:

فأما سلمان رضي الله عنه فمنزلته مجانسة كمنزلة أهل البيت عليهم السلام، لقوله صلى الله عليه و آله «سلمان من أهل البيت».

و « من » ههنا لتبيين الجنس لا لغيره ، لأن أقسامها الباقية لا تصح ، لأن ابتداء الغاية لسلمان لا يصح أن يكون أهل البيت ، وكونها زائدة لا تصح أيضاً ، لأنها تؤذن أن سلمان بعينه هو أهل البيت ، وكونها للتبعيض يؤذن أن سلمان جزء منهم عليهم السلام ، وكونها أمراً أو بمعنى اللام كقوله تعالى فو لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِنْ إِمْلاقٍ ﴾ لا يصحان أيضاً ، فلم يبق إلا القسم الأول ، و هو بيان الجنس . فثبت أنه مجانس لأهل البيت عليهم السلام .

و أما أبو ذر رضي الله عنه فمعلوم ما قال فيه الرسول صلى الله عليه و آله من قوله «ما أظلت الخضراء و لا وطأ الغبراء ذو لهجة أصدق من أبي ذر» و قول الرسول عليه السلام من أمر ربه لا ينطق عن الهوى. و هذا نهاية المراد و غاية المقصود في صدق أبي ذر .

و أما المقداد فمنزلته منزلة سلمان ، بمقتضى دلالة من قول الرسول صلى الله عليه و آله « المقداد قد مني قداً ». فالقول فيه و في سلمان على صفة واحدة .

وكذا منزلة عمار بن ياسر رضي الله عنه، لقوله عليه السلام «عمار جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية » أراد بها المجانسة. و الرسول عليه السلام شبهه بالجلدة بين عينيه، و تشبيه الرسول لا يقع إلا موقع الصحة و السداد، فلا يجوز أن يشبه الشيء بخلافه و لا يمثله بضده، للمواد المتصلة إليه من الله سبحانه و تعالى، بل يمثل الشيء بما يجانسه. فثبت لهؤلاء السادة العظماء رضي الله عنهم المجانسة بالنبي و أهل بيته، لكن العصمة منتفية عنهم بالإجماع.

و أما خزيمة بن ثابت رضي الله عنه فمعلوم مشتهر بين الأمة أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يقبل شهادته وحده في الحكم و يـقضي بـها و يجعلها مقام شهادة عدلين، و لأجل ذلك سمى « ذو الشهادتين ».

و أما أبيّ بن كعب فشرفه ظاهر ، لغزارة علمه بالكتاب المجيد.

و أما أبوأيوب الأنصاري رضي الله عنه فحسبك من شرفه نزول سيد البشر عنده من دون أهل المدينة، و هذا الشرف من الله سبحانه و تعالى، لأن الرسول عليه السلام لما قدم المدينة ازدحم الناس عليه كل يقول: أفوز بالشرف بنزول رسول الله في منزلي. فقال النبي: إن ناقتي مأمورة أنزل حيث بركت الناقة. فبركت في باب أبي أيوب رضى الله عنه.

و لو أخذت في الثناء عليهم رضي الله عنهم و تعداد ما فيهم و فضائلهم

و حسن بلائهم و دفاعهم عن الإسلام، مثل مناداة سلمان لقعبه لما أخذ الماء فأصعد القعب إليه بإذن الله سبحانه و تعالى. وروي عن الصادق عليه السلام أنه كان إذا ذكر سلمان الفارسي يقول: بل قولوا سلمان المحمدي. و مثل دفاع خالد بن سعيد الأموي رضي الله عنه بسيفه و كلامه الذي يشفي الغليل و ينقع الصدي \_إلى غير ذلك لطال الكتاب و اتسع الخطاب. و جملة الأمر و عقد الباب أنهم شهدوا لعلي عليه السلام، فوجب تسليم الأمر إليه دون كل أحد و نفيه عمن سواه.

و متى يوجه الظن إلى هذه الشهادة لم يبق قط شهادة سليمة من الطعن، و لو كان رجل واحد من هؤلاء المذكورين مع قوم شهدوا بشيء حتى يتهم القوم في تلك الشهادة لانتفت التهمة عن القوم بحصول الرجل الواحد من هؤلاء معهم، فما حسبك \_أرشدك الله \_باجتماعهم.

وعلى تقدير صحة القول بالإختيار، من أنه متى اجتمع خمسة نفر من صلحاء الأمة و أهل العدالة و الرأي منها على رجل هو من أهل الإمامة قد عرفوه و خبروه و عقد له واحد برضاء الأربعة، فإنه يصير إماماً ثبتت الإمامة لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بشهادة هؤلاء المذكورين الذين هم جل أهل العدالة و الرأي، و لو كان الكلام من أنفسهم حسب، لأن ذلك يتضمن غاية العقد له و نهاية الإختيار لإمامته. فما حسبك و الكلام صادر عن النبي عن جبرئيل عليهما السلام عن الله سبحانه و تعالى.

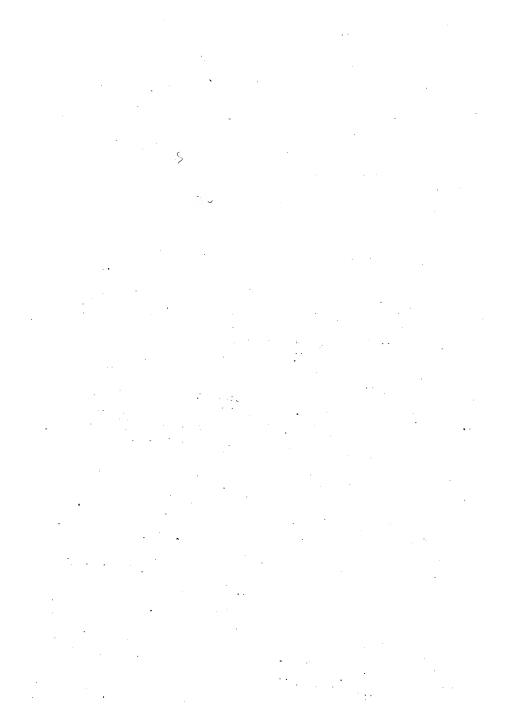

#### الفصل الأربعون

# في ذكر الطاعة و أن مثل أهل البيت مثل سفينة نوح

قال الله تعالى ﴿ وَ أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَ أُولِي الأَمْرِ مِنْكُم فَاإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ ﴾ (١٠).

أولوا الأمر منكم الأئمة المعصومون عليهم السلام، لأن الناس اختلفوا في أولى الأمر فقالوا: أمراء السرايا، أو علماء العامة، أو الأئمة المعصومون.

و قد اجتمعت هذه الثلاثة في أمير المؤمنين عليه السلام.

و الفرقة المحقة قائلة بالقول الأخير . و هو الصحيح ، لأن علماء العامة مختلفون ، فإذا أطاع المؤمن بعضهم عصى البعض الآخر ، والله تعالى لا يأمر بذلك .

و قد وصف الله أولى الأمر بصفة تدل على الإمرة و العلم جميعاً ، قال الله سبحانه و تعالى ﴿ وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِـهِ وَلَـو

١. سورة النساء: ٩٥.

رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أَوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ﴾ (١) فرد سبحانه و تعالى الأمن و الخوف إلى الأمراء و الإستنباط إلى العلماء، لا يجتمعان إلا لأمير عالم، فإذاً لا يكون إلا الأئمة المعصومون عليهم السلام.

و روى الشعبي قال: قال ابن عباس: هم أمراء السرايا و علي أولهم. و روى مجاهد في تفسيره: أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام حين خلفه رسول الله صلى الله عليه و آله بالمدينة، فقال: يا رسول الله أتخلفني على النساء و الصبيان؟ فقال: يا أمير المؤمنين أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين قال له ﴿ أُخْلُفْني في قَوْمي وَ أُصلح ﴾ "ا فقال الله تعالى ﴿ وَ أُولِي الأمرِ مِنْكُم ﴾ قال: على بن أبي طالب، ولاه الله أمر الأمة بعد محمد حين خلفه رسول الله صلى الله عليه و آله بالمدينة، فأمر الله تعالى العباد بطاعته و ترك خلافه.

و في إبانة الفلكي: أنها نزلت لما شكى أبو بريدة من علي عليه السلام. و الذي يدل على أنها في الأئمة المعصومين: أن ظاهرها يقتضي إطاعة أولي الأمر، من حيث إنه تعالى عطف الأمر بطاعتهم و لم يخص شيئاً من شيء، لأنه سبحانه لو أراد التخصيص لنبيه لوقف عليه. و عدم التخصيص دليل على إرادة الكل.

و في ثبوت ذلك ثبوت إمامته عليه السلام، لأنه لا أحد يجب طاعته على ذلك الوجه بعد النبي إلا الإمام.

١. سورة النساء: ٨٣.

٢. سورة الأعراف: ١٤٢.

وإذا اقتضت طاعة أولى الأمر على العموم لم يكن بدمن عصمتهم، وإلا أدى إلى أنه تعالى قد أمر بالقبيح، لأن من ليس بمعصوم لا يؤمّن منه وقوعُ القبيح والأمر به، فإذا وقع كان الإقتداء به قبيحاً. فثبت وجوب العصمة، وبطل توجهها إلى علماء العامة وأمراء السرايا، لارتفاع عصمتهم واختصاص طاعتهم. وإذا بطل هذان القسمان لم يبق إلا الأئمة المعصومون فقط، وإلا خرج الحق عن الأمة.

و هذه الآية قد جعل الله سبحانه و تعالى فيها علياً عليه السلام ثاني نبيه و ثالث نفسه، كما جعله في أربعة و عشرين آية غيرها ثالث نفسه في عدة صفات، مثل قوله تعالى في العزة:

- ﴿ إِنَّمَا العِزَّةُ للهِ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ للمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (١٠.
- ﴿ إِنَّمَا وَ لِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾ (٣).
- ﴿ وَقُل اعْمَلُوا فَسَيَرى اللهُ عَمَلَكُم وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٣).
- ﴿ إِنَّ اللهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَـلُّوا عَـلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْماً ﴾ (\*) ثالث نفسه و ثاني ملائكته في هذه الآية.
  - ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللهَ وَ رَسُولُهُ ﴾ (٥).
    - ﴿ وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِيْنَ ﴾ (١١).

١. سورة المنافقون: ٨. و الصحيح في الآية ﴿ ولله العزة و لرسوله و للمؤمنين ﴾ .

٢. سورة المائدة: ٥٥.

٣. سورة التوبة: ١٠٥.

٤. سورة الأحزاب: ٥٦.

٥. سورة الأحزاب: ٥٧.

٦. سورة الأحزاب: ٥٨.

﴿ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَولاهُ وَ جِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ المُؤمِنِيْنَ ﴾ ١٠٠. ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا وَ المَلائِكَةُ وَ أُولُو العِلْمِ ﴾ ١٠٠. و ما أشبه ذلك من نظائره ٣٠.

#### \* \* \*

و أما كونهم عليهم السلام مثل سفينة نوح عليه السلام:

قال النبي صلى الله عليه و آله: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا و من تخلف عنها غرق .

و إذا مثّل رسول الله صلى الله عليه و آله شيئاً بشيء لابدو أن يكون حقاً و صدقاً واقعاً في صحة المثلية على الصحة و السداد، بدليل ما تقدم.

و سفينة نوح لم تنج من الطوفان إلا من ركبها، فكذا لم ينج من أمته إلا من تمسك بولاية أهل بيته عليهم السلام. و علي صلوات الله عليه من أهل بيته، بدليل ما تقدم من قول الفريقين في الفصل الأول و غيره.

فعلى قول من جعله إماماً رابعاً ثم يدركه الموت قبل أيامه لم يحصل له التمسك بولاية أهل البيت، فيكون غير ناج.

و قول الرسول عليه السلام نقله المؤالف و المخالف:

و روى جدي في كتابه كتاب الإعتبار في إبطال الإختيار حديثاً مسنداً إلى خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال في علي بن أبي طالب عليه السلام: إنه باب حطة المبتلى به، مثله فيكم مثل سفينة نوح من

١. سورة التحريم: ٤.

۲. سورة آل عمران: ۱۸.

٣. سورة الأحزاب: ٥٨.

ركبها نجا و من تخلف عنها هوي.

و من ذلك ما روى أهل المذاهب الأربعة:

روى الفقيه ابن المغازلي حديثاً مسنداً إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا(١٠٠.

و في رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إنما مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا و من تخلف عنها غرق (٢).

و روى عن أبي ذر مثلها أيضاً ، و زاد في آخرها فقال : و من قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال(").

و روى عن ابن عباس بطريق آخر : مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا و من تخلف عنها غرق (٠٠٠).

قال عمرو بن العاص في هذا المعنى:

و بابُ الله و انقطع الخطابُ

هو النبأ العظيم و فُلْك نوح و قال بعضهم رحمه الله :

عليٌّ و إخلاص الولاء له فلكُ

إذا فاض طوفانُ المعاد فنوحه و قال آخر :

و صدقالولا ينجى منالطوفانِ

سفينة نـوحٍ حبُّ آل مـحمدٍ

١. المناقب لابن المغازلي ص ١٣٢.

٢. المصدر ص ١٣٣.

٣. المصدر ص ١٣٤.

٤. نفس المصدر و الصفحة.

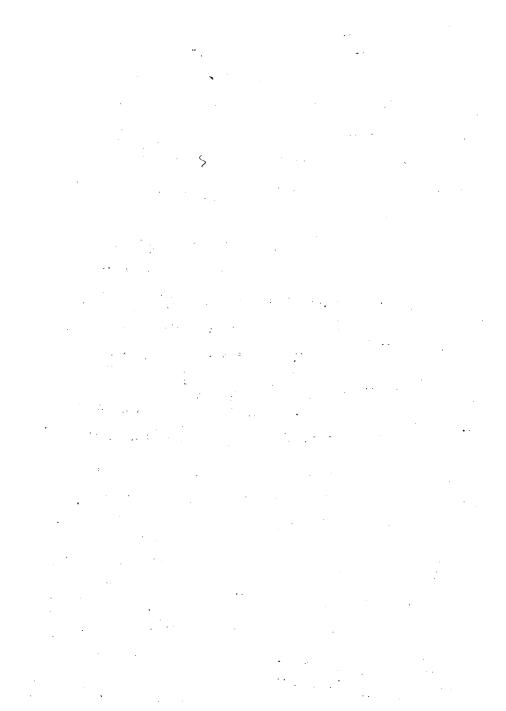

### الفصل الحادى والأربعون

في ذكر قوله تعالى ﴿ أجعلتم سقاية الحاج ﴾ الآية و أن مثل علي مثل سورة الإخلاص

قوله تعالى ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ اللهِ وَ اللهُ لاَ يَسْتَوُوْنَ عِنْدَ اللهِ وَ اللهُ لاَ يَسْدِي القَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ (١٠).

سبب نزول هذه الآية: أنه افتخر علي و العباس و طلحة بن أبي شيبة، فقال العباس: أنا صاحب السقاية و القائم عليها و لو أشأ بُتُ في المسجد، و قالت طلحة: أنا صاحب البيت و بيدي مفتاحه و لو أشأ بُتُ في المسجد، فقال علي عليه السلام عند ذلك: ما أدري ما تقولان، لقد صليت ستة أشهر قبل الناس، و أنا صاحب الجهاد. فنزلت هذه الآية المذكورة تنبيهاً على نفى المساواة بين المذكورين (").

وكيف تقع المساواة بينهم و الجود جودان: جود نفسي، و جود مالي، و ما عداهما فهو دونهما. فكيف يشبه الجود بالنفس و التغرير بقذفها في

١. سورة التوبة: ١٩.

٢. أنظر: أسباب النزول للواحدي ص ١٦٤، الدر المنثور ١٤٥/٤.

لهب الحرب إذا سطع قتامه و اشتد زحامه و أخذت السيوف و الرماح مآخذها بسقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام و سدانة البيت و أخذ مفتاحه، و نزولها فيهم ظاهر بين الفرق.

و روى الثعلبي قال: قال الحسن و الشعبي و محمد بن كعب القرظي: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب و عباس بن عبد المطلب و طلحة بن أبي شيبة، و ذلك أنهم افتخروا، فقال طلحة: أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه و لو أشأ بُتُ في المسجد، و قال العباس: أنا صاحب السقاية و القائم عليها و لو أشأ بُتُ في المسجد، و قال علي عليه السلام: ما أدري ما تقولان، لقد صليت ستة أشهر قبل الناس، و أنا صاحب الجهاد، فأنزل الله تعالى في أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله و اليوم الآخر الآية (۱).

و روى الفقيه الشافعي علي بن المغازلي في مناقبه حديثاً مسنداً إلى إسماعيل بن عامر قال: نزلت هذه الآية ﴿ أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله و اليوم الآخر ﴾ في على و العباس ".

و رواها مسندة إلى عبد الله بن عبيدة الربذي " قال: قال علي عليه السلام للعباس: يا عم لو هاجرتَ إلى المدينة. قال: أو لستُ في أفضل من الهجرة و أسقي حاج بيت الله و أعمر المسجد الحرام، فأنزل الله سبحانه و تعالى ﴿ أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله

١. إحقاق الحق ١٢٣/٣ عن الثعلبي.

٢. المناقب لابن المغازلي ص ٣٣١.

٣. في المخطوطة: البريدي.

و اليوم الآخر و جاهد في سبيل الله لا يستوون عندالله و الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾(١٠.

و في الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري في الجزء الثاني من صحيح النسائي حديث مسند عن القرظي قال: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار و عباس بن عبد المطلب و علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال طلحة: معي مفتاح البيت و لو أشأ بُتُّ فيه، و قال عباس: أنا صاحب السقاية و لو أشأ بُتُّ في المسجد، و قال علي: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس و أنا صاحب الجهاد، فأنزل الله الآية المذكورة ـو ذكرها الراوى بكمالها.

وحيث كان الجهاد جوداً عظيماً كما مربيانه، ذكر الله سبحانه و تعالى هذه الآية لموضع التباين بذكر أمير المؤمنين عليه السلام و قطع النظارة له، و أن من رام مشابهته و مماثلته لا سبيل له إليها، لأن الله سبحانه و تعالى نوّه بذكره و نبه إلى علو قدره و شرف منزلته، مضافاً إلى ما آتاه الله من ولاية الأمة كولايته تعالى و ولاية رسوله «ص»، يقول تعالى ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾ الآية، و يقول الرسول عليه السلام: من كنت مولاه فعلى مولاه. و قد تقدم القول فيهما في الفصلين الثاني و الثالث.

و مثل قوله تعالى ﴿ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُم ﴾ و قد مر بيانه بالفصل الثامن عشر، فهو دال على شرف منزلته و علو مرتبته و أنه نفس الرسول عليه السلام.

وكل من ثبت له الإيمان ثبت له السيادة عليه، فكان تفضيله بالمزايا

١ . المصدر السابق ص ٣٢٢.

الحاصلة له مع الإيمان و الجهاد لا بنفس المزايا دون الإيمان و الجهاد، و إن كان عليه السلام قد بلغ فيهم الذروة العليا بحيث لا يلحقه فيهم لاحق. ألم تر أن الباري سبحانه و تعالى يمدح بنفي الرؤية و السنة و النوم، و لم يكن نفي ذلك فقط مدحة إلا بإضافة صفات أخر إليها. ألم تر أنه أضاف إلى كونه تعالى غير مدرَك بالأبصار، و تمدح بنفي السنة و النوم بإضافتهما إلى الوحدانية، فقال سبحانه و تعالى ﴿ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ

و لولم تكن إضافة إلى الوحدانية لم يكن في نفي السنة و النوم مدحة ، لأن الملائكة لا تأخذهم سنة و لا نوم ، لقوله تعالى ﴿ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِـالَّيْلِ وَ النَّهَارِ لاَ يَفْتُرُونَ ﴾ (١٠) فتكملت المدحة للقديم سبحانه و تعالى بذلك .

وكذا تكملت لعلي عليه السلام بإضافة المزايا إلى الإيمان و الجهاد. و أما مماثلته عليه السلام بسورة الإخلاص:

روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً إلى رسول الله صــلى الله عليه و آله قال: مثل علي في هذه الأمة مثل قل هو الله أحد في القرآن.

و روى الفقيه ابن المغازلي حديثاً مسنداً إلى النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: مثل علي في هذه الأمة مثل قل هو الله أحد في القرآن ".

١. سورة الانبياء: ٢٠، و الصحيح في الآية ﴿ يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ .
 ٢. المناقب لابن المغازلي ص ٦٩.

فرق:

و هذا مما يوجب تعظيمه و تفضيله، لأن قل هو الله أحد ثـلث القـرآن بالخبر المأثور المنقول، فبأي سورة عارضتها فضلت عليها و رجـحت، و هي نسبة الله تعالى، و علي آية الله تعالى.

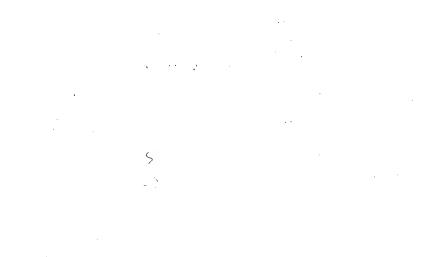

#### الفصل الثانى والأربعون

# في ذكر المناجاة و ذكر «طوبى لهم و حسن مآب»

قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُم صَدَقَةً ﴾ ١٠٠.

امتحن الله سبحانه و تعالى الصحابة بهذه الآية ، فأحجموا و تـقاعسوا كلهم عن مناجاة الرسول عليه السلام ، و تصدق علي عليه السلام بـعشر دراهم في عشر نجوات ، ثم نسخت الآية .

و روى الثعلبي في تفسيره قال: قال مجاهد: نهي عن مناجاة النبي صلى الله عليه و آله حتى يصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب، قدّم ديناراً فتصدق به، ثم نزلت الرخصة (٢٠).

و قال على صلوات الله عليه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي و لا يعمل بها أحد بعدي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي نَجْوَاكُم صَدَقَةً ﴾ و قال: بي خفف الله عن هذه الأمة أمر هذه الآية، فلم تنزل في أحد بعدي.

١. سورة المجادلة: ١٢.

٢. بحار الأنوار ٣٧٨/٣٥.

وروى في الجمع بين الصحاح الستة لرزين في الجزء الشالث من الأجزاء الثلاثة في تفسير سورة المجادلة قال: قال البخاري: قوله تعالى في النين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة > نسختها ﴿ فإن لم تجدوا و تاب الله عليكم ﴾ قال أمير المؤمنين علي بن أبى طالب: ما عمل بهذه الآية غيري، و بي خفف الله عن هذه الأمة.

و روى الشريك و الليث و الكلبي و أبو صالح و الضحاك و الزجاج و مقاتل بن حسان و مجاهد و قتادة و ابن عباس قالوا: كانت الأغنياء يكثرون مناجاة الرسول عليه السلام، فلما نزل قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ﴾ انتهوا، فاستقرض علي بن أبي طالب عليه السلام ديناراً فتصدق به، فناجى النبي عليه السلام عشر نجوات ، ثم نسخت بالآية التي بعدها.

و روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان لي ديناراً فبعته بعشرة دراهم، وكان كلما أردت أناجي رسول الله صلى الله عليه و آله قدمت درهماً، فنسختها الآية الأخرى.

و روى في جامع الترمذي و تفسير الشعلبي و اعتقاد الأبشيهي عن الأشجعي و الثوري و سالم بن أبي حفصة و علي بن علقمة الأنماري عن علي عليه السلام في هذه الآية : فبي خفف الله عن هذه الأمة.

و في مسند الموصلي: فبه خفف الله عن هذه الأمة.

و زاد أبو القاسم الكوفي في هذه الرواية قال: إن الله تعالى امتحن الصحابة بهذه الآية ، فتقاعسواكلهم عن مناجاة الرسول عليه السلام ، فكان الرسول قد احتجب في منزله عن مناجاة أحد إلا من تصدق بصدقة ، فكان

معي ديناراً. و ساق عليه السلام كلامه إلى أن قال: فكنت أنا سبب التوبة من الله تعالى على المسلمين حين عملت بالآية فنسخت، و لولم أعمل بها حتى كان عملي بها سبباً للتوبة عليهم لنزل العذاب عند امتناع الكل من العمل بها.

و أخبارهم في ذلك كثيرة بألفاظ مختلفة و معاني متقاربة ، و الحال في هذه الآية أن الله سبحانه و تعالى أراد أن ينوه بـذكر عـلي عـليه السـلام و يجعل هذه الآية له دون غيره خاصة ، لأنه سـبحانه لم يـجعل للـصدقة مقداراً معيناً ، فكان يمكن أكثر الناس أن يأتوا بها ، ففي تركهم العمل بها و تعقب النسخ لفعله عليه السلام دليل على أنها نزلت لمنقبة خاصة .

و مما يؤيد ذلك أنه سبحانه و تعالى عالم بما يكون قبل كونه ، فقد سبق علمه تعالى بحال علي عليه السلام و صدقته و حال تقاعس الصحابة عنها ، فأراد سبحانه و تعالى إظهار فضله و إظهار التقاعس من غيره إبانةً لفضله و شرفه و امتثاله لأمره دون غيره .

و أما ذكر طوبي لهم:

قال الله تعالى ﴿ طُوْبَي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبِ ﴾ ١٠٠٠.

ذكر الثعلبي في تفسيره قال: روى معاوية بن قبرة عن أبيه قال: قــال رسول الله صلى الله عليه و آله: طوبي شجرة غرسها الله بيده و نفخ فيها من روحه، تنبت الحلي و الحلل، وإن أغصانها لتُرى من وراء سور الجنة.

قال ابن عبدر بن عمير : هي شجرة في جنة عدن ، أصلها في دار النبي صلى الله عليه و آله ، و في كل دار و غرفة غصن منها ، لم يخل الله لوناً و لا

١. سورة الرعد: ٢٩.

زهرة إلا و فيها منها إلا السواد، و لم يخل الله فاكهة و لا ثمرة إلا و فيها منها نوع، ينبع من أصلها عينان الكافور و السلسبيل.

و روى عن مقاتل قال: قال مقاتل: كل ورقة منها تظل أمة، عليها ملك يسبح الله بأنواع التسبيح.

و روى عن ابن عباس ﴿ طُوْبَى لَهُم ﴾ قال: شجرة أصلها في دار على عليه السلام في الجنة، و في دار كل مؤمن منها غصن يقال له طوبي ﴿ وَ حُسْنِ مَآبِ ﴾ حسن مرجع.

و روى عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه و آله عن قوله ﴿ طُوبَى لَهُم ﴾ فقال: شجرة في الجنة أصلها في داري و فرعها على أهل الجنة. فقيل: يا رسول الله سألناك عنها، فقلت: شجرة في الجنة أصلها في داري و فرعها على أهل الجنة، ثم سألناك عنها فقلت: شجرة في الجنة أصلها في دار على و فرعها على أهل الجنة ؟ فقال: إن داري و دار على غداً واحدة في مكان واحد.

#### فرق:

في اتحاد داريهما عليهما السلام دليل ظاهر على شرفه على جميع الخلائق، وإذا كان رهطان متعاديان و في أمرهما متباينان حتى ظهر بالخبر المأثور أن حسن المرجع لأحدهما، كان ذلك دليلاً واضحاً و عَلَماً لا يجاور ناراً قادحاً على معرة الحق و زحلقة الباطل.

### الفصل الثالث والأربعون

## في حديث الإرتقاء

قال الله تعالى ﴿ قُلْ جَاءَ الحَقُّ وَ زَهَ قَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوْقاً ﴾ ١٠٠.

روى الفريقان حديث الإرتقاء: من أن علي بن أبي طالب عليه السلام رقى الكتف الشريف الكريم المرصوع بخاتم النبوة ، كتف سيد البشر محمد صلى الله عليه و آله:

فمن ذلك ما رواه جدي رحمه الله في نخبه قال: و استنابه يوم الفتح في أمر عظيم، فإنه وقف حتى صعد على كتفه و تعلق بسطح الكعبة و صعد، وكان يقلع الأصنام بحيث تهتز حيطان الكعبة ثم يرمى بها فتنكسر.

و رواه أحمد بن حنبل و أبو يعلى الموصلي في مسنديهما، و أبو بكر الخطيب في تاريخه، و الخطيب الخوارزمي في أربعينه، و محمد بن الصباح الزعفراني في الفضائل، و أبو عبدالله النطنزي في الخصائص.

و ذكر أبو بكر الشيرازي في نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عليه السلام عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال لي جابر بن

١. سورة الإسراء: ٨١.

عبدالله: دخلنا مع النبي صلى الله عليه و آله مكة و في البيت و حوله ثلاثمائة و ستون صنماً ، فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله فألقيت كلها لوجهها ، وكان على البيت صنم طويل يقال له هبل ، فنظر النبي إلى علي عليهما السلام و قال له: يا علي تركب علي أو أركب عليك لألقي هبل عن ظهر الكعبة . قال علي : قلت يا رسول الله بل تركبني . فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لثقل الرسالة ، فقلت : يا رسول الله أركبك ، فضحك و طأطأ إلي ظهر ه و استويت عليه ، فو الذي فلق الحبة و برأ النسمة لو أردت أمسك السماء لمسكتها بيدي ، فألقيت هبل عن ظهر الكعبة ، فأنزل الله فقل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ﴾ .

و روى أحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب في كتابيهما بالإسناد عن نعيم ابن الحكيم المدائني قال: حدثني أبو مريم عن علي بن أبي طالب قال: إنطلق بي رسول الله صلى الله عليه و آله إلى الأصنام فقال: اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة، ثم صعد رسول الله على منكبي و قال لي: انهض إلى الصنم. فنهضت، فلما رأى ضعفي قال: اجلس، فجلست و أنز لته عني، فجلس لي رسول الله صلى الله عليه و آله ثم قال لي: اصعد، فصعدت على منكبه ثم نهض رسول الله، فلما نهض خيل لي أني لو شئت لنلت السماء، وصعدت على الكعبة و تنحى رسول الله، فألقيت صنمهم الأكبر صنم قريش، وكان من نحاس مؤتداً بأوتاد من حديد إلى الأرض. و في رواية الخطيب: فإنه تخيل إلى لو شئت لنلت أفق السماء.

قال: وحدثني أبو الحسن بن أحمد بن العاصمي، عن إسماعيل بن أحمد الواعظ، عن أبي بكر البيهقي بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام

قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إحملني لنطرح الأصنام من الكعبة، فلم أطق حمله، فحملني ولو شئت أتناول السماء فعلت ـ وفي خبر: أن أنال السماء بيدى لنلته.

و روى القاضي أبو عمر قال: قال النبي عليه السلام لعلي: قم بــنا إلى الصنم الذي في أعلى الكعبة لنكسره، فقاما جميعاً، فلما أتياه قال النبي صلى الله عليه و آله: قم على عاتقي حتى أرفعك إليه، فأعطاه على ثوبه فوضعه رسول الله صلى الله عليه و آله على عاتقه ثم رفعه حتى وضعه على البيت، فأخذ على عليه السلام الصنم و هو من نحاس فرمي به من فوق الكعبة ، فنادى رسول الله : أنزل ، فو ثب من أعلى الكعبة كأنما له جناحان . و روى إسماعيل بن أحمد الكوفي في خبر طويل عن ابن عباس: أنه كان صنم لخزاعة من فوق الكعبة ، فقال له النبي صلى الله عليه و آله : يا أبا الحسن انطلق بنا نلقى هذا الصنم عن البيت، فانطلقا ليلاً فقال له: يا أبا الحسن أرق على ظهري، وكان طول الكعبة أربعون ذراعاً، فحمله رسول الله «ص» فقال: انتهيت يا على ؟ قال: و الذي بعثك بالحق لو هممتُ أن أمسَّ السماء بيدي لمسستها ، و احتمل الصنم فجلد به الأرض فتقطع قطعاً ، ثم تعلق بالميزاب و تخلى بنفسه إلى الأرض، فلما سقط ضحك، فقال النبي عليه السلام: ما يضحكك يا على أضحك الله سنك ؟ قال: ضحكت يا رسول الله تعجباً من أني رميت بنفسي من فوق البيت إلى الأرض فما آلمت و ما أصابني وجع . فقال : كيف تألم يا أبا الحسن و يصيبك وجع ، إنما رفعك محمد و أنزلك جبريل.

و في أربعين الخطيب في خبر طويل قال: فانطلقتُ أنا و النببي عليه

السلام و خشينا أن يرانا أحد من قريش أو غير هم ، فقذفته فانكسر و نزوت من فوق الكعبة .

#### فرق:

وهذه دلالات ظاهرة وإشارات لائحة وعلامات قاهرة وأمارات كاشفة على أنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وأخصهم لديه وأحفظهم لسره عليه، و فيها من علو المرتبة وشرف المنزلة ما لاينال. ألم تر أنه قد روي أن رسول الروم لما ورد على يزيد بن معاوية و جيء إليه برأس الحسين بن علي عليهما السلام، قال له كلاماً من جملته: شوها على دينكم، لنا دين خير من دينكم، إن ببلادنا كنيسة يقال لها «كنيسة الحافر»، و النصارى يعظمونها و يفزعون إليها في المسألة إلى الله تعالى في قضاء حوائجهم، يزعمون أنه حافر رجل حمار العزير في حُقّ مذخور بها. فإذا كان هذا التعظيم لحافر رجل دابة حملت العزير فما حسبك بمن كان قدمه على خاتم النبوة من كتف سيد الأنبياء أو على كتفه الشريف المعظم.

و لاريب أن لمقام إبراهيم الخليل عليه السلام شرفاً على كل مقام لكونه مقاماً لقدم إبراهيم ، فيجب أن يكون قدم علي أكرم من رؤوسُ أعدائه ، لأن مقامه كتف النبوة .

و قيل: لما صعد أبو بكر المنبر نزل عن مقام الرسول مرقاة، فلما صعد عمر نزل مرقاة، فلما صعد علي عليه السلام صعد إلى موضع كان يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه و آله، فسمع من الناس ضوضاء، فقال. ما هذا الضوضاء؟ [...] الصعود إلى موضع رسول

الله الذي [...] تقدمك ، فقال : سمعت رسول الله يقول : من قام مقامي و لم يعمل عملي أكبه الله في النار ، و أنا والله العامل بعمله المتمسك بقوله الحاكم بحكمه ، فلذلك قمتُ ههنا .

ثم ذكر في خطبته: «معاشر الناس قمتُ مقام أخي و ابن عمي لأنه أعلمني بسري و ما يكون مني ».

و إذا كان عليه السلام قد وضع قدمه على كتفه الشريف أو على خاتم النبوة، فما هذه الأعواد حتى يستغرب له الصعود عليها، و هي ما نصبت إلا بسيفه، بل بسيفه قام الإسلام فضلاً عن منابره و أعواده، و هو من محمد و محمد منه.

و قال السيد المرتضى قدس الله روحه:

ولنا من البيت المحرم كلما طافت به في موسم أقدامه و بجدنا و بصنوه دحيت عن البيت الحرام و زعزعت أصنامه و هما علينا أطلعا شمس الهدى حتى استنار حلاله و حرامه و لبعضهم (۱۱):

قالوا مدحتَ عليَّ الطهر قلتُ لهم ماذا أقول لمن حُطَّت له قدمٌ وقال العوني رحمه الله("):

فهذا و يـوم الفـتح نـادي مـحمد

كل امتداح جميع الأرض معناهُ في موضع وضع الرحمن يمناهُ ألا قم إلى الأصنام بالبيت فاقلع("

١. المناقب لابن شهر اشوب ١٥٦/٢.

۲. المصدر: ۱۵۸/۲.

٣. في المصدر: حيدر فاقلع.

ره فأجللْ بهذا من مقام وأرفع ها سما الله أو رمتُ النجوم أتت معي

وقد كان عَبْلاً يحمل الطهر كاهله على كتفه كي لا تناهي فضائله و من حوله الأصنام و الكفر شامله فبورك محمولاً و بورك حامله فكادت تنال الأفق منه أنامله و يحمله أفراشه و رواحله

> يداه في فتح مكة هبلا رام احتمالاً لأحمد حملا هنّاه ذو العرش ما به كفلا

فأورث حِقْداً كل من عبد الوثن فأصبح بعد المصطفى الطهر في محن و أضحى به دينُ الحنيفي قد علن فطاطا له حتى اعتلى فوق ظهره فقال علي لو أشأ نِـلْتُ عـندها وقال الناشئ رحمه الله(١٠):

إمام علا من خاتم الرسل كاهلاً ولكن رسول الله علاّه عامداً و ذلك يوم الفتح و البيت قبله فشرَّفه خيرُ الأنام بحمله فلما دحا الأصنام أومى بكفه أيعجز عنه من دحا بابَ خيبرٍ و قال رحمه الله أيضاً ("):

أقام دين الإله إذ كسرت علا على كاهل النبي و لو ولو ولو أراد النجوم لامسها وقال أيضاً رحمه الله ":

وكسّر أصناماً لدى فتح مكة فأبدت له عليا قريش عداوةً(1) يعادونه إذ أخفت الكفرّ سيفه

١. المصدر السابق ١٦٠/٢.

٢. المصدر ١٦٠/٢.

٣. نفس المصدر و الصفحة.

٤. في المصدر: قريش تراتها.

و لبعضهم رحمه الله:

و رقى منكباً يفوق على النجم و للسيد الحميري رحمه الله (۱۰): و ليلة قاما يمشيان بظلمة إلى صنم كانت خزاعة تعزه فقال اعل ظهري ياعلي و حطه يغادره قضاً جذاذاً و قال ثُب و قال أيضاً رحمه الله (۱۰):

وليلة خرجا فيها على وجل حستى إذا انستهيا قال النبي له من فوقها فاعْلُ ظهري ثم قام به حتى إذا ما استوت رجلا أبا حسن ناداه أحمد أن ثُبْ يا على لقد

عــــلواً وكسَّـر الأصــنام

يجوبان جلباباً من الليل غيهبا و تعبده كي يكسراه و يهربان فقام به خير الأنام مركبا جزاك به ربى جزاءً مؤرَّبا

وهم يجوبان دون الكعبة الظلما إنا نحاول أن نستنزل الصنما خيرُ البرية ما استحيا و لا احتشما أهوى به لقرار الأرض فانحطما أحسنت بارك ربى فيك فاقتحما

١. ديوان الحميري ص ٧٧.

٢. رواية الديوان: خزاعة كلها توقره كي..

٣. ديوانه ص ٣٨٢.

~ i\$

.

.

an

## **الفصل الرابع والأربعون** في ذكر الوجوه الستة

الولاية إما أن تكون على صفاء الظاهر و صلاحه، أو على الباطن، أو عليهما، أو لا عليهما.

فإن كانت على الظاهر أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان أذب عن وجه رسول الله صلى الله عليه و آله بالسيف و أقتل لأعداء الله سبحانه و تعالى و أكثر آثاراً في الجهاد و أعظم مناوأة لرسول الله في جميع المواطن و أشد دفاعاً عنه و أحمد إسعاداً له من أبي بكر ، فوجبت له الولاية دون أبي بكر على الظاهر ، لأن المعلوم من أبي بكر ضد ذلك ، لأنه فر يوم أحد و انهزم يوم حنين و يوم خيبر و ولى الدبر يوم التقى الجمعان ، و أسلم رسول الله صلى الله عليه و آله في هذه المواطن مع فرض الله عليه من وجوب الجهاد و حضر عليه من تولي الأدبار بقوله جل و علا ﴿ يَا أَيُّهَا وَجوب الجهاد و حضر عليه من تولي الأدبار بقوله جل و علا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُولُّوهُمُ الأَدْبَارَ ﴾ "الآية .

و أما إن كانت على الباطن فلا طريق إلى العلم بها إلا بالوحي من علام الغيوب، و قد قال الله تعالى ﴿ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُم وَ نِسَاءَنَا

١. سورة الأنفال: ١٥.

وَ نِسَاءَ كُم وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُم ﴾ ``، فكان علي هو نفس النبي ، و قال ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾ `` و علي هو المعبَّر عنه بالذين آمنوا ، و قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ ﴾ "الآية ، و على من أهل البيت .

و قول الرسول عليه السلام له « أنت مني و أنا منك » ، « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » ، « اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي » فجاء علي عليه السلام و أكل معه ، و قوله عليه السلام « لا يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق » إلى غير ذلك من الآيات و الأخبار المذكورة في هذا الكتاب ، و قد رواها الفريقان .

وكل شيء مذكور في فضله في هذا الكتاب و في بعض ذلك دليل قاهر و بيان ظاهر و علم لائح و زناد قادح على صفاء باطن علي عليه السلام و صلاح باطن عمله و أما باطن أبي بكر و صلاح باطن عمله فلا طريق إلى العلم به إلا بوحي من الله تعالى ، و لم ينزل فيه شيء و لم يقل الرسول عليه السلام فيه ما يدل على ذلك .

فإن قيل: قد نزل فيه آيات و قال فيه الرسول عليه السلام مايدل على ذلك.

فالجواب: ذلك كله غير مسلم، لأنه من نقل القائلين بإمامة أبي بكر فقط، وليس كذلك الآيات والأخبار التي جاءت لعلي عليه السلام، لأن الناقل لها جميع الفرق على ما مربيانه، وأما الفرقة المحقة الإثنا عشرية

١. سورة آل عمران: ٦١.

٢. سورة المائدة: ٥٥.

٣. سورة الأحزاب: ٣٣.

فما روت نزول آية واحدة و لا نقل خبر واحد في مدح أبي بكر ، فبان صلاح ظاهر على و باطنه.

و إن كانت الولاية على الظاهر و الباطن معاً فقد اجتمعا لعلي عليه السلام دون أبي بكر.

و أما كون الولاية لا على الظاهر و لا على الباطن، فذلك شيء فاسد غني بظهور فساده عن الفتش فيه، لكون العبث ممتنعاً في فعل الله تعالى. هذا على رأي من يقول بالنص، و من قال بالإختيار كان من ثبت صفاء ظاهره و باطنه أحق بالولاية ممن جهل باطنه و لم يرجح ظاهره.

## وجه آخر:

اتفق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه و آله على عدالة علي بن أبي طالب عليه السلام و اختلفوا في ولايته و عصمته، فمنهم من أوج بهما و منهم من لم يوجبهما لكن قال بالعدالة إلى حين التحكيم.

و اتفق الناس على أبي بكر أنه لم يكن معصوماً ، و اختلفوا في عدالته ، فقال قوم كان عدلاً و قال الآخرون لم يكن عدلاً لأنه أخذ ما ليس له ، فحصل لعلي عليه السلام العدالة باتفاق الأمة و اختلفوا في ولايته و عصمته ، و أما أبو بكر فحصل الإتفاق عليه من الناس أنه لم يكن معصوماً و اختلفوا في عدالته .

و ظاهر أن من أجمع الناس على عدالته و اختلفوا في عصمته و ولايته أولى بالإمامة و أحق بالخلافة ممن اختلف الناس في عدالته و أجمعوا على نفى العصمة عنه .

#### وجه ثالث:

احتج القوم على إمامة أبي بكر بأن النبي صلى الله عليه و آله قــال: لا تجتمع أمتى على خطأ. و قد اجتمعت على أبي بكر ، فيكون إماماً .

و هذا الخبر بعينه يلزم منه إمامة أمير المؤمنين عليه السلام و نفيها عن أبي بكر ، لأن الأمة بأسرها اجتمعت على إمامة علي ، لكن منهم من قدمه بعد الرسول عليه السلام بلا فصل و منهم من جعله رابعاً ، فحصل له الإجتماع من الأمة بأسرها.

و لا يقدح في الإجتماع في علي كونه رابعاً ، لأن الإجتماع من الأمة حصل له على كلا الوجهين كونه أولاً و كونه رابعاً . و أما الفرقة المحقة الإثنا عشرية لم تقل بإمامة أبي بكر أصلاً ، فقولهم اجتمعت الأمة على أبي بكر قول باطل لم يحصل له الإجتماع من الأمة أبداً .

هذا على قول من رواه بالرفع.

و أما من رواه بالجزم فيكون النبي صلى الله عليه و آله نهى الأمة عن الإجتماع على الخطأ ، فيكون «لا» في الخبر ناهية جازمة . و لو سلم الرفع لهم لم يجد نفعاً ، فإن لفظه لفظ الخبر و يراد منه النهي ، كقوله عليه السلام «لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين » ، لأن المؤمن قد يلدغ من جحر مراراً كثيرة ، فلو كان خبراً حقيقة لامتنع لدغه لإخبار الرسول عليه السلام .

## وجه رابع:

احتج القوم بأنهم لو قدموا علياً عليه السلام ارتدكثير من الناس ، لما في قلوبهم عليه من الغوائل و الأحقاد و التارات ، فوجب تأخره و تقديم غيره ليؤمن وقوع هذه الحالة .

و هذا احتجاج باطل متمحل لا أصل له ، لأن الله تبارك و تعالى أرسل الرسل عليهم السلام إلى من يعلم أنهم يكفرون كفاراً ، وكلف قوماً و علم أنهم يضلون إذا كلفهم . و معلوم أن ضلال هؤلاء من قبل أنفسهم ، وكذلك حق عليهم العذاب .

وكذاكان يجب أن يقدم صاحب الحق بعد رسول الله صلى الله عليه و آله، فمن لم يرض كان ضلاله من نفسه، فهؤلاء أدرى أم الله تعالى و رسوله بتدبير الحال.

و أما الأحقاد و الترات و الغوائل التي في صدور القوم على علي عليه السلام بسبب قتله آباءهم و أبناءهم و إخوانهم، فيجب أن يكون «ع» منزهاً منها لإمامته له فيها، لأنه مأمور بذلك متعبد فيه. و مثله في ذلك كمثل السياف المطيع بين يدى الملك إذا أمره امتثل لأمره و أطاع.

فيجب أن يوجه الترات كلها إلى الله تعالى و إلى الرسول صلى الله عليه و آله حيث إنهما أمراه بذلك. و هذا قدح في دين أصحاب الترات ، لأنهم لم يرضوا بالله حاكماً.

وكان في قتاله عليه السلام إلاكما قال تعالى ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى المُؤمِنِيْنَ أَعِزَّةً عَلَى الكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيْلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ﴾ (١)، و فيه نزلت بقول الفريقين، و قد مر ذلك بالفصل السادس عشر.

و هذا الذي بنوا عليه ظن، و الظن لا يغني من الحق شيئاً، فكما يمكن حصوله يمكن نفيه، فلا وجه لتعلقهم بالظن.

١ . سورة المائدة : ٥٤ .

قال الشاعر في هذا المعنى:

.. لو سلموا لولاة الأمر أمرهم ماحلّ بينهم في الأرض سفاكُ

و جه خامس:

إذا ثبت بالحجة القاهرة من الإجماع وجود إمام بعد النبي عليه السلام بلا فصل و ثبوت إمامته على الفور ولم يكن على إمامة أبي بكر إجماع، لأن الشيعة الإثني عشرية تخالف في إمامة أبي بكر، و لأن إمامة العباس ليس عليها إجماع أيضاً، لأن الشيعة و الجمهور مخالفون للقائل بإمامة العباس. فحيث إن إمامة هذين لم يجمع عليها ناب ذلك مناب الإجماع في أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام في تلك الحال و مستقبلها إلى أن قبضه الله تعالى.

و ثبوت الإمامة له على القطع و البتات ، و إلا خرج الحق من الأمة و بطل ما أجمعوا عليه من وجود الإمام .

### وجه سادس:

فاطمة عليها السلام معصومة، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه و آله لها و لعلي و الحسن و الحسين عليهم السلام. و قدمر قول الفريقين في ذلك في الفصل الأول، و يزيد ذلك بياناً قول النبي عليه السلام: من آذى فاطمة فقد آذانى، و من آذانى فقد آذى الله.

فلولا أن فاطمة عليها السلام كانت معصومة من الخطأ مبرأة من الزلل لجاز منها وقوع ما يجب أذاها بالأدب و العقوبة، و إذا وقع ذلك الموجب وجب أذاها، و إذا جاز وجوب أذاها جاز وجوب أذاها،

و الأذي لله تعالى ، فلما بطل ذلك دل على عصمتها .

وإذا ثبتت عصمتها عليها السلام وجب القطع بقولها والبت بلفظها والعمل بنقلها، و وجب المصير إليه والإقبال عليه، و قد قالت في خطبتها التي رواها كثير من العلماء في مواضع كثيرة لا تحصى كثرة، والنقل من كتاب جدي أبي عبدالله الحسين بن جبير رحمه الله المعروف بكتاب الإعتبار في إبطال الإختيار، فمن جملة خطبتها عليها السلام أنها قالت (۱۱) و أصبحتُ والله عائفة لدنيا كن قالية لرجالكن (۱۱)، لفظتهم بعد أن خبرتهم، فقبحاً لفلول الحد و خور القناة و خطل الرأي و اهتياص العظم، و لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم و في العذاب هم خالدون ».

«ويحهم أنى زحزحوها عن رواسي الرسالة و قواعد النبوة و مهبط الروح الأمين، و ما نقموا من أبي الحسن تالله إلا نكال سيفه و نكير وقعه و شدة وطئه و تشمره في ذات الله، و تالله لو تكافؤا عن ذمام نبذه إليه رسول الله صلى الله عليه و آله لاعتقله بيده و لسار بهم سيراً سُجُحاً، لا يكلم خشاشه و لا يتعتع راكبه، و لأوردهم منهلاً نميراً فضفاضاً تطفح ظفتاه، و لأصدرهم مبطاناً محسرهم الري غير منحل منه بطائل إلا تعمد الماهن وردعه سورة الساغب، و لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم،

١. روى هذه الخطبة جماعة من المحدثين مع اختلاف في بعض الألفاظ، و هي الخطبة المعروفة بالصغيرة.

٢. في المخطوطة «لدنياكم» و «لرجالكم»، و هما خطأ ظاهر، لأن الخطاب لنساء
 المدينة عند مجيئهن لعيادة الزهراء عليها السلام.

و لفتحت عليهم بركات من السماء، و لكن نقموا فيأخذهم الله بـماكـانوا يعملون ».

« ألا هلم و اعجب ما عشت أن يريك الدهر العجب، فإن عجبت فقد أعجبك الحادث باهن، إلى أي لجأ استندوا و بأية عروة تمسكوا، لبئس المولى و لبئس العشير و بئس للظالمين بدلاً ».

«استبدلوا الذنابي بالقوادم و الأعجاز بالكواهل، فرغماً لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، ألا إنهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يُتَّبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ».

وهذا قولها يشهد لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله ، و أن الناس استبدلوا به غيره ، و شبهته عليه السلام بالقوادم و الكواهل و شبهت غيره بالذنابي و الأعجاز . و تشبيهها عليها السلام تشبيه الصحة و السداد بما تقدم من عصمتها ، و معلوم أن شهادة المعصوم تفيد اليقين و يجب الحكم بها . ألم تر أن خزيمة بن ثابت قطع بقول الرسول عليه السلام و شهادته لنفسه في ابتياع الناقة من الأعرابي و لم يحضر البيع .

و مما يدل على صدق فاطمة و عصمتها عليها السلام قول الرسول صلى الله عليه و آله: فاطمة بضعة منى يؤذيني ما آذاها.

روى مسلم في الجزء الرابع حديثاً مرفوعاً عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن فاطمة بضعة منى يؤذيني ما آذاها(١٠).

۱. صحیح مسلم ۱۹۰۳/٤.

و رواه بطريق آخر عن المسور بن مخرمة حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله على المنبر و هو يـقول: إن بـني هشـام بـن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب: فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم، إلا أن يختار ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي و ينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة منى، يريبنى ما رابها و يؤذيني ما آذاها…

و روى عن المسور بن مخرمة بطريق غير الأولين قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إنما فاطمة بضعة منى يؤذيني ما آذاها ١٠٠٠.

و «من » ههنا للتبعيض ، لأن فاطمة عليها السلام جزء من رسول الله صلى الله عليه و آله ، و الجزء من المعصوم معصوم ، إلا أن يدل دليل على نفي العصمة ، فوجب عصمتها بكل وجه و وجب قبول قولها . و في ذلك وجوب تقديم علي بن أبي طالب عليه السلام و ثبوت ظلم من ظلمها و لم يقنع في ذلك .

١. المصدر ١٩٠٢/٤.

۲ . لم نجده في صحيح مسلم .

**\$** 

#### الفصل الخامس والأربعون

في ذكر البئر المعطلة و القصر المشيد و الحسنة و يوم الخندق و قوله تعالى ﴿ هذان خصان ﴾ و قول الرسول عليه السلام: أنا و على أبوا هذه الأمة

قال الله تعالى ﴿ وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِيْدٍ ﴾ (١) عبر بـذلك عـن الإمـام عليه السلام.

روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً رفعه إلى الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ﴿ و بئر معطلة و قصر مشيد ﴾ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: القصر المشيد و البئر المعطلة على.

و روى حديثاً مسنداً عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: البئر المعطلة الإمام الصامت و القصر المشيد الإمام الناطق.

و قيل: إنما مثل به علي عليه السلام لأنه مثل القـصر المشـيد و البـئر المعطلة مثل القائم المستور الذي ليس يقتبس منه العلم مثل البئر المعطلة التي لا يستقى منها الماء.

١. سورة الحج: ٤٥.

و قال اليونسي رحمه الله(١٠):

هو البئر و القصر المشيد و حطة و قال العوني رحمه الله (٢):

هوالقصرُو البئرُ المعطلة التي فمن دخل القصر المشيد بناؤه ولشاعر آخر(":

بئر معطلة وقصر مشرفُ فعليُّ القصر المشيد منهم<sup>(٠)</sup>

فلا ظمأ يلقى هناك ولا تعبِ مَــثُلُ لآل محمد مستطرف

والبئر علمهم الذي لا يُـنزفُ

فمن نالها يُسعد و من لم ينل خُسرُ

متى فتحت يروى الأنام من السغب (٦)

\* \* \*

و أما الحسنة:

قال الله تعالى ﴿ وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْناً ﴾ ١٠٠.

روى جدي في نخبه عن الباقر عليه السلام في تـفسير قـوله تـعالى ﴿ و من يقترف حسنة ﴾ الآية، قال: المودة لعلي بن أبي طالب (٧٠٠).

و رواه الثعلبي عن ابن عباس قال ﴿ و من يقترف حسنة ﴾ الآية ، قال : المودة لعلى بن أبي طالب عليه السلام .

١. المناقب لابن شهر اشوب ١٠٧/٣.

٢. المصدر ١٠٧/٣.

٣. في المصدر: من الشرب.

٤. المصدر ١٠٨/٣.

٥. في المصدر: فالقصر فضلهم الذي لا يرتقي.

٦. سورة الشورى: ٢٣.

٧. تفسير البرهان ١٢٣/٤.

<sup>- 777 -</sup>

وروى زاذان و أبو داود السبيعي عن أبي عبدالله الجدلي عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى ﴿ من جاء بالحسنة فله خير منها و من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ﴾ قال: قال أبو عبدالله: الحسنة حبنا و السيئة بغضنا.

و في تفسير الثعلبي: ألا أنبئك بالحسنة التي من جاء بها دخل الجنة و السيئة التي من جاء بها أكبه الله في النار و لم يقبل معها عملاً؟ قلت: بلى. قال: الحسنة حبنا و السيئة بغضنا.

\* \* \*

و أما الخندق:

روى الواحدي و الخطيب الخوارزمي عن عبد الرحمن السعدي بإسناده عن سمير بن حكم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه و آله قال: لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن ود يوم الخندق أفضل من عمل أمتى إلى يوم القيامة.

#### فرق:

و هذا مثابه لليلة المبيت، من حيث إن الخبر وارد: لو وزن عمل علي ليلة المبيت بأعمال الخلائق لرجح عمله عليه السلام على أعمال الخلائق. وقال السيد الحميري رحمه الله (١٠):

و في يوم جاء المشركون بجمعهم و عمرو بن وَدِّ "" في الحديد مقنَّعُ

۱. ديوان الحميري ص ۲۸۰.

۲. رواية الديوان: و عمرو بن عبد.

ف جدً له شلواً صريعاً لوجهه فأهلكهم ربى ورُدُّوا بغيضهم

رهيناً بقاع حوله الضبع يـجمعُ<sup>(١)</sup> كما أُهلكت عـادُ الطـغاة و تُـبَّعُ

\* \* \*

و أما قوله تعالى ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتُصَمُوا في رَبِّهِمْ ﴾ ٣٠.

نزلت في ستة نفر من المؤمنين و الكفار تبارزوا يوم بدر ، فنزل في على عليه عليه السلام و حمزة و عبيدة ﴿ إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّـذِيْنَ آمَـنُوا وَ عَـمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ﴾ إلى قوله ﴿ الحَـمِيْد ﴾ "، و الكفار عتبة و شيبة و الوليد نزلت فيهم ﴿ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ﴾ ".

روى البخاري عن أبي ذر: أنه كان يقسم بالله أن هذه الآية نزلت في هؤلاء المذكورين.

وروي في الصحيحين أنه نزل قوله تعالى ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ نزلت في ستة نفر من المؤمنين و الكفار تبارزوا يوم بدر، و هم حمزة و عتبة و على و الوليد و عبيدة و شيبة.

و به قال عطا و ابن حنتم و قيس بن عباد و سفيان الثوري و الأعمش و سعيد بن جبير و العباس، ثم قال ابن عباس ﴿ فالذين كفروا ﴾ يعني عتبة و شيبة و الوليد ﴿ قطعت لهم ثياب من نار ﴾ الآيات، و أنزل في أمير المؤمنين و حمزة و عبيدة ﴿ إن الله يدخل الذين آمنوا و عملوا

١. رواية الديوان: تخمع. و هو مشى الضبع وكان بها عرجاً.

٢. سورة الحج: ١٩.

٣. سورة الحج: ٢٣ ـ ٢٤.

٤. سورة الحج: ١٩.

الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ إلى قوله ﴿ صراط الحميد ﴾ . قال الفقيه أبو ذر رحمه الله في قصيدة له :

سل عنه عتبة و الوليد و شيبة و السامري و سل أبا سفيان

وأما ذكر الأبوة:

روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال: أنا و على أبوا هذه الأمة .

و روى أيضاً : أنا و على مولى هذه الأمة .

و روى حديثاً مسنداً إلى النبي عليه السلام أنه قال: أنا و علي أبوا هذه الأمة ، فعلى عاق والديه لعنة الله .

و روى الثعلبي في ربيع المذكرين و الخركوشي في شرف النبي عن عمارة و جابر و أبي أيوب، و في الفردوس للديلمي و في أمالى الطوسي عن أبى الصلت بإسناده عن أنس كلهم عن النبي عليه السلام قال: حق علي على هذه الأمة كحق الوالد على الولد.

و في كتاب الخصائص عن أنس: حق علي على المسلمين كحق الوالد على الولد.

و في مفردات أبي القاسم الراغب: إن النبي عليه السلام قال: يا علي أنا و أنت أبوا هذه الأمة، و في حقوق الآباء و الأمهات أن يترحموا عليهم في الأوقات ليكون فيه أداء حقوقهم.

فرق:

و القرآن المجيد ناطق بوجوب طاعة الوالدين، و قد طلب الأمر بعد النبي عليه السلام، فوجبت طاعته بمحكم القرآن، و من خالف كتاب الله تعالى [كفر]، لأن النبي أراد أن لنا على الأمة من فرض الطاعات و وجوب الشكر على النعمة ما للوالدين على الولد.

#### الفصل السادس والأربعون

# في الدلائل و الأمارات و هى أربعون حديثاً زائداً فناقصاً

روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى جابر الجعفي قال: كان ظئر علي عليه السلام التي أرضعته امرأة من بني هلال، خلفته في خباها مع أخ من الرضاعة و كان أكبر منه سناً بسنة، و كان عند الخباء قليب، فمر الصبي نحو القليب و نكس رأسه فيه، فجثا علي خلفه فعلقت رجل علي بطنب الخيمة، فجر الحبل حتى أتى على أخيه فتعلق بفرد قدميه و فرد يديه، أما اليد ففي فمه و أما الرجل ففي يده، فجاءت أمه فأدركته، فنادت: يا للحي يا للحي من غلام ميمون أمسك على ولدي. فأمسكوا الطفل من رأس القليب و هم يعجبون من قوله و فطنته، فسمته أمه مباركاً، وكان الغلام من بني هلال يعرف بمعلق ميمون. قال: و ولده إلى اليوم(١٠).

و هذا هو معنى قول العونى رحمه الله(١٠):

١. المناقب لابن شهر اشوب ٣٢٤/٢.

٢. معاني الأخبار ص ٦٠.

و اسم أخيه في بني هلالِ فاسأل به إن كنت ذا سؤالِ معلَّق الميمون ذا المعالي يذكره القوم على الليالي موهبة خُصَّ بها صبيا

وكان أبو طالب يجمع ولده و ولد إخوته ثم يأمرهم بالصراع، و ذلك خُلق في العرب، وكان علي عليه السلام يحسر عن ساعديه الشريفين و هو طفل و يصارع كبار إخوته و صغارهم وكبار بني عمه و صغارهم فيصرعهم، فيقول أبو طالب: ظهر على، فسماه ظهيراً.

للعوني رحمه الله(١٠):

هـذا وقد لقبه ظهيرا أبوه إذ عاينه صغيرا يصرع من إخوته الكبيرا مشمِّراً ساعده تشميرا(") تـراه عَبْلاً فَتِلاً قويا(")

فلما ترعرع عليه السلام كان يصارع الرجل الشديد فيصرعه، و يعلق الرحل الجبار بيده و يجذبه و يقلبه، و ربما قبض على مراق بطنه و يرفعه إلى الهواء، و ربما يلحق الحصان الجاري فيصدمه فيرده على عقبيه.

وكان يأخذ من رأس الجبل حجراً و يحمله بفرد يده ثم يضعه بين يدي الناس، فلا يقدر الرجلان و الثلاثة على تحريكه.

و روى الخطيب في كتاب الأربعين حديثاً مسنداً عن محمد بن الحنفية قال: قال النبي عليه السلام: لما عرج بي إلى السماء السادسة رأيت ملكاً

١. نفس المصدر و الصفحة.

٢. رواية المصدر: عن ساعد.

٣. العبل: الضخم من كل شيء. الفتل: شديد عصب الذراع.

نصفه من نار و نصفه من ثلج في جبهته مكتوب «أيد الله محمداً بعلي»، فبقيت متعجباً ، فقال لي الملك : مم تعجب ، كتب الله في جبهتي ما ترى قبل الدنيا بألفي عام .

و فيه أيضاً: إن النبي صلى الله عليه و آله قال: أتاني جبرئيل و قد نشر جناحيه، فإذا فيهما مكتوب « لا إله إلا الله محمد النبي »، وكتب على الآخر « لا إله إلا الله على الوصى ».

و روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً عن ابن عباس و ابن مسعود أنهما قالا: إن النبي صلى الله عليه و آله قال: إن للقمر وجهين، وجه يضيء به أهل السماوات و وجه يضيء به أهل الأرض، و الوجهان عليهما مكتوب، الكتابة التي على وجه السماوات «الله نور السماوات و الأرض» و الكتابة التي على وجه الأرض «محمد و على نور الأرضين».

قال: وقال ابن عباس و ابن عمر: وجهه في السماوات وقفاه في الأرضين.

و روى أبو محمد الفحام و هو عامي المذهب حديثاً مسنداً إلى أنس قال: إن النبي صلى الله عليه و آله: ركب ذات يوم إلى جبل كدى و قال: يا أنس خذ البغلة و انطلق إلى موضع كذا تجد علياً جالساً يسبح بالحصى، فاقرأه مني السلام و احمله على البغلة و آت به إلي. قال: فلما ذهبت وجدت علياً كذلك فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه و آله يدعوك، فلما أتى رسول الله قال له: اجلس، فإن هذا موضع قد جلس فيه سبعون نبياً مرسلاً، ما جلس فيه من الأنبياء أحد إلا و أنا أكرم على الله منه، و قد جلس موضع كل نبي أخ له، ما جلس من الأخوة أحد أكرم على الله منك.

قال: فرأيت غمامة بيضاء وقد أظلتهما، فجعلا يأكلان عنقود عنب وقال: كل يا أخي فهذه هدية الله إلي ثم إليك، ثم شربنا ثم ارتفعت الغمامة، ثم قال: يا أنس و الذي خلق ما يشاء لقد أكل من تلك الغمامة ثـلاثمائة و ثلاثة عشر نبياً و ثلاثمائة و ثلاثة عشر وصياً ما فيهم نبي أكرم على الله مني و لا وصي أكرم على الله من على.

وروى في أمالي أبي عبدالله النيسابوري: أنه دخل الكاظم على الصادق و الصادق على الباقر و الباقر و الباقر على زين العابدين و زين العابدين على الشهيد وكلهم فرحون و قائلون: إنه ناول النبي عليه السلام علياً تفاحاً فسقط من يده و صار بنصفين و خرج في وسطه مكتوب «من الطالب الغالب لعلى بن أبى طالب».

وعن الخطيب الخوارزمي حديث مسند عن ابن عباس أنه هبط جبرئيل عليه السلام و معه أترجة فقال: إن الله يقرئك السلام و يقول لك: هذه هدية علي بن أبي طالب، فدعاه النبي صلوات الله عليه و آله فدفعها إليه، فلما صارت في كفه انفلقت الأترجة فإذا فيها حريرة خضراء مكتوب فيها سطران خضرة نضرة «هذه هدية من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب». و يقال: كان ذلك لما قتل عمراً.

و في أحاديث علي بن الجعد \_ و هو عامي المذهب \_ عن شعبة عن قتادة في تفسير قوله تعالى ﴿ وَ تَرَى المَلاَئِكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ ﴾ (١) قال أنس: قال النبي صلى الله عليه و آله: لما كانت ليلة المعراج نظرت تحت العرش أمامي فإذا أنا بعلى بن أبي طالب قائم تحت العرش يسبح الله

١ . سورة الزمر : ٧٥.

تعالى و يقدسه ، قلت : يا جبرئيل سبقني علي بن أبي طالب . قال : لا لكني أخبرك ، اعلم يا محمد أن الله عز و جل يكثر من الثناء و الصلاة على علي ابن أبي طالب فوق عرشه ، فاشتاق العرش إلى رؤيته فخلق الله هذا الملك على صورته تحت عرشه لينظر إليه ، فسكن إليه شوقه ، و جعل تسبيح هذا الملك و تقديسه و تمجيده ثواباً لشيعة أهل بيتك يا محمد .

و روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً إلى ابن عباس، و الحديث مختصراً: أنه لما عرج بالنبي عليه السلام إلى السماء رأى ملكاً على صورة علي حتى لا تفاوت منه شيء، فظنه علي فقال: يا أبا الحسن سبقتني إلى هذا المكان. فقال جبرئيل: ليس هذا علي بن أبي طالب، هذا ملك على صورته، إن الملائكة اشتاقوا إليه فسألوا ربهم أن يكون لهم من صورته على صورته فيرونه.

قال رحمه الله: و في رواية حذيفة: أنه رآه في السماء الرابعة. و قال العبدي رحمه الله(١٠):

يا من شكت شوقه الأملاك إذ شغفت

بــحبه و هــواه غـاية الشـغفِ

فصاغ شبهك رب العالمين فما

ينفك من زائر منها و معتكف

و في كتاب أبي الحسن البصري: إن رجلاً جاء إلى علي عليه السلام، فسأله عن مسائل فأجابه عنها فمضى، فقال: أتعرفون هذا، هذا أبو العباس الخضر، ولقد أخبرني أنه كان مع موسى عليه السلام على البحر فسقط

١. المناقب لابن شهر اشوب ٢٦٧/٢.

عصفور ، فأخذ بمنقاره قطرة من البحر ثم جاء حتى وضعها على يد موسى ، فقال موسى : ما هذا ؟ فقال : هذا العصفور يقول : و الله ما علمكما في علم وصي النبي الذي يأتي في آخر الزمان إلاكما أخذت بمنقاري هذا من هذا البحر .

وروى جدي في نخبه حديثاً مسنداً عن جده جابر الأنصاري و عن أبي سعيد الخدري و عن عبدالله بن عباس في خبر طويل أنه قال خالد بن الوليد: رآني الأصلع \_ يعني علياً \_ عند منصر في من قتال أهل الردة في عسكري و هو في أرض له و قد ازدحم الكلام في حلقه كهمهمة الأسد و قعقعة الرعد، قال لي: ويلك أو كنت فاعلاً ؟ فقلت: أجل. فاحمرت عيناه و قال: يابن اللخناء أمثلك يقدم على مثلي أو يجسر أن يدير اسمي في لهواته. في كلام له، ثم قال: فنكسني و الله عن فرسي و لا يمكنني الإمتناع منه، فجعل يسوقني إلى رحاء للحارث بن كلدة، ثم عمد إلى قطب الرحى الحديد الغليظ الذي عليه مدار الرحى، فمد في عنقي بكلتا يديه و لواه في عنقي كما ينفتل الأديم، و أصحابي كأنهم نظر وا إلى ملك الموت، فأقسمت له بحق الله و رسوله، فاستحيى و خلى سبيلى.

قالوا: فدعى أبو بكر جماعة الحدادين فقالوا: إن فتح هذا القطب لا يمكننا إلا أن نحميه بالنار. فبقي ذلك أياماً و الناس يضحكون منه، فقيل: إن علياً جاء من سفره، فأتى به أبو بكر إلى علي يشفعه في فكه، فقال علي عليه السلام: إنه لما رأى تكاثف جنوده و كثرة جموعه أراد أن يضع مني في موضعي فوضعت منه عندما خطر بباله و همت به نفسه. ثم قال: و أما الحديد الذي في عنقه فلعله لا يمكنني في هذا الوقت فكه، فنهضوا

بأجمعهم فأقسموا عليه ، فقبض علي رأس الحديد من القطب فجعل يفتل منه بيمينه شبراً شبراً فيرمى به .

فهذه مضاهية لآية داود عليه السلام بقوله تعالى ﴿ وَ أَلَنَّا لَهُ الحَدِيْدَ ﴾ (١) الآبة .

و فيها روايات: أن خالداً أحدث في ثيابه و صاح صيحة منكرة و جعل يضرب برجليه. أعرض عن ذكرها اختصاراً.

#### و لبعضهم:

يا خالد اذكر صنيعة حيدرٍ وأردت إظهار الشجاعة عند من ورجعت بالطوق الحديد مطوقاً فلأن جحدت فاسل أصحاب النبي

لما بُعثتَ إليه كي تدعوهُ أجدا الشجاعة جده و أبوهُ هذا و أنت على الرجال نبيهُ طوقُ الرحى في حلق من فتلوهُ

وروى في نخبه: أن علياً عليه السلام رمى إلى حصن ذات السلاسل في المنجنيق، و نزل على حائط الحصن، وكان الحصن قد شد على حائطه سلاسل فيها غرائز من تبن أو قطن حتى لا يعمل على المنجنيق إذا رمي الحجر، فمر عليه السلام في الهواء و الترس تحت قدميه، و نزل على الحائط و ضرب السلاسل ضربة واحدة فقطعها و سقط الغرائز و فتح الحصن.

و ذلك مثل صعود الملائكة و نزولهم و إسراء النبي عليه السلام.

و روى في نخبه حديثاً مسنداً عن جده جابر الأنصاري رحمه الله قال: صلى بنا أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فقال:

١. سورة سبأ: ١٠.

معاشر الناس أعظم الله لكم الأجر في أخيكم سلمان. فقالوا في ذلك، فلبس عمامة رسول الله صلى الله عليه و آله و دراعته و أخذ قضيبه و سيفه و ركب على العضباء و قال: يا قنبر عد عشراً، قال: ففعلت فإذا نحن على باب سلمان.

قال زاذان: فلما أدركت سلمان الوفاة قلت له: من المغسل لك؟ قال: من غسل رسول الله «ص». فقلت: إنك بالمدائن و هو بالمدينة. قال: يا زاذان إذا شددت لحيى تسمع الوجبة. فلما شددت لحييه سمعت الوجبة و أدركت الباب فإذا أنا بأمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا زاذان قضى أبوعبدالله سلمان. فقلت: نعم يا سيدي. فدخل و كشف الرداء عن وجهه، فتبسم سلمان إلى أمير المؤمنين، فقال له: مرحباً يا أبا عبدالله إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه و آله فقل ما مر على أخيك من قومك. ثم أخذ في تجهيزه، فلما صلى عليه كنا نسمع من أمير المؤمنين عليه السلام تكبيراً شديداً، وكنت رأيت معه رجلين، فقال: أحدهما جعفر أخيي و الآخر الخضر عليه السلام، و مع كل واحد سبعون صفاً من الملائكة، في كل صف ألف ألف ملك.

هذه مضاهية لآية آصف وصي سليمان عليهما السلام.

و قال أبو الفضل التميمي رحمه الله(١٠):

سمعتَمني يسيراً في عجائبه أدريت في ليلة سار الوصي إلى فألحد الطهر سلماناً وعاد إلى

وكل أمر علي لم ينزل عجبا أرض المدائن لما أن لها طلبا عراص يثرب والإصباح ما قربا

١. المناقب ٣٣٨/٢.

كآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافي يخرق الحجبا

كلمته السباع وكلمها مراراً كثيرة:

فمن ذلك ما رواه جدي رحمه الله في نخبه مسنداً عن أبي الجارود في حديثه أنه قال: أقبل أسد من البر حتى جاء إلى الكناسة، فقام بين يدي أمير المؤمنين فوضع يده بين أذنيه فقال: ارجع إلى الله و لا تدخل دار هجرتى بعد اليوم، و بلغ ذلك السباع عنى.

و روى عن جويرية بن صخر قال: خرجت مع أمير المؤمنين عليه السلام نحو بابل، فمضينا بغابة فإذا نحن بالأسد بارك على الطريق و أشباله خلفه، فكمنت بدابتي لأرجع، فقال لي: يا جويرية بن صخر إنما هو كلب الله، ثم قال ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُو آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ (١١ الآية، فإذا أنا بالأسد قد أقبل نحوه يبصبص بذنبه و هو يقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين و رحمة الله و بركاته يابن عم رسول الله. فقال: و عليك السلام و رحمة الله و بركاته يا أبا الحارث ما تسبيحك ؟ قال: أقول سبحان من ألبسني المهابة، و قذف في قلوب العباد منى المخافة.

للعوني رحمه الله:

امامي كليم الليث و الناس حـوله فخاطبه للـوقت إذ جـاءه جـهرا و قال أيضاً رحمه الله:

علي كليم الليث في يوم بابل و منطق أهل الكهف المنطق الفصل و روى في نخبه حديثاً مسنداً عن الحسين عليه السلام قال: كنت مع

١. سورة هود: ٥٦.

أبي بالعقيق إذ لاح لنا ذئب، فجعل يهرول حتى وقف بين يدي أبي، فجعل يلطح بلسانه قدميه و يتمسح به، فقال أبي: أنطق أيها الذئب بإذن الله تعالى، فأنطقه الله تعالى يقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. و مشهد الذئب معروف.

لبعضهم رحمه الله:

ردت له الشمس حيث الليل مقترب و أحسن القول في تكليمه الذئب و قال ابن رزيك رحمه الله:

امام له غاض الفرات و قد طغی و خاطبه ذئبٌ بأرض فلاتِ

روى محمد بن وهبان الذهلي في معجزات النبوة عن البراء بن عازب في خبر عن أمير المؤمينن علي بن أبي طالب عليه السلام: أنه عبر في السماء خيط من الأوز طائر على رأس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فصرصن و صرخن، فقال أمير المؤمنين: قد سلمن علي و عليكم. فتغامز أهل النفاق بينهم، فقال أمير المؤمنين لقنبر: ناد بأعلى صوتك: أيها الوز أجيبوا أمير المؤمنين وأخا رسول رب العالمين. فنادى قنبر بذلك، فإذا الطير يرفرف على رأس أمير المؤمنين، فقال: قل لها: أنزلن. فلما قال لها رأيت الوز و قد ضربت بصدرها إلى الأرض حتى صارت معنا في صحن المسجد على أرض واحدة، فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يخاطبها بلغة المسجد على أرض واحدة، فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يخاطبها بلغة المنزيز الجبار، فإذا هن يـقلن بـلسان عـربي مبين: السلام عـليك يـا العزيز الجبار، فإذا هن يـقلن بـلسان عـربي مبين: السلام عـليك يـا

١. أي يلصقن به و يقتربن منه.

أمير المؤمنين.

و هذه كقوله تعالى في حق داود عليه السلام ﴿ يَـا جِـبَالُ أَوِّبـيِ مَـعَهُ وَ الطَّيْرُ ﴾ (١) وكقوله حاكياً عن سليمان عليه السلام ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَيْرِ ﴾ (١).

و روى في المعجزات و الروضة و الدلائل عن ابن عقدة و الحارث بن الأعور و غيرهما قالوا: رأينا شيخاً باكياً و هو يقول: أشرفتُ على المائة و ما رأيت العدل إلا ساعة . فسئل عن ذلك فقال : أنا حجر الحميري وكنت يهودياً و أبتاع الطعام، فقدمت يوماً نحو الكوفة، فلما صرت بالقبة المسبخة فقدت حمري، فدخلت الكوفة إلى الأشتر فوجهني إلى أمير المؤمنين، فلما رآني قال: يا أخا اليهود إن عندنا علم البلايا و المنايا ماكـان أو يكـون، أخبرك أو تخبرني بماذا جئت ؟ فقلت: بل خبّرني. فقال: اختلست الجن مالك في القبة فما تشأ ؟ قلت: تفضلت على آمنت بك. فانطلق معى حتى أتى القبة و صلى ركعتين و دعا بدعاء و قرأ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُـوَاظٌ مِـنْ نَار ﴾ "الآية ، ثم قال : يا عبد الله ما هذا العبث ، و الله ما على هذا بايعتموني و عاهدتموني يا معشر الجن. فرأيت مالاً يخرج من القبة، فقلت: أشمهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمداً رسول الله، و أشهد أن علياً ولي الله، ثم إنى لما قدمت الآن وجدته مقتولاً.

قال ابن عقدة: إن اليهودي كان من سواد المدينة.

١. سورة سبأ: ١٠.

٢. سورة النمل: ١٦.

٣. سورة الرحمن: ٣٥.

للوراق القمي رحمه الله(١٠):

على دعا جـناً بكـوفان ليـلة

على نقض عهد أو ير دوا متاعه

فردوا عليه ما له لم يـقسم و روى شيرويه الديلمي بإسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه عن على

عليه السلام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه و آله في طرقات المدينة إذ جعل خمسه في خمس أمير المؤمنين عليه السلام، فو الله ما رأينا خمسين أحسن منهما، إذ مررنا على نخل المدينة، فصاحت نخلة بأخـتها: هـذا محمد المصطفى و هذا على المرتضى، فاجتزناهما فصاحت ثانية بثالثة: هذا نوح النبي و هذا إبراهيم الخليل ، فاجتز ناهما فصاحت ثالثة برابعة : هذا موسى و أخوه هارون، فاجتزناهما فصاحت رابعة بخامسة: هذا محمد سيد النبيين و هذا على سيد الوصيين ، فتبسم النبي صلى الله عليه و آله ثم قال: يا على سم نخل المدينة صيحانياً فقد صاحت بفضلك و فضلي.

و روى أنه كان البستان لعامر بن سعد بعقيق السفلي.

و قال ابن حماد رحمه الله(١٠):

فتكلم النخلُ الذي في وسطه من نخلة قالت هناك بأختها هذا ابن عبدالله هذا صنوه قدصاح هذاالنخل ينشر فضلهم روى الشيخ الفاضل الفقيه عز الدين أبو جمعفر محمد بن عملي بسن

بفصاحة تستعجب الثقلان هذان أكرم من مشي هذانِ هــذا عــلي العالم الرباني فلأجل ذلك سمى الصَّيْحَاني

و قد سرقوا مال اليهودي عهرم

١. المناقب ٣٤٣/٢.

٢. المصدر السابق ٣٦٥/٢.

شهر اشوب رحمه الله في كتابه ("حديثاً مسنداً إلى محمد الشوهاني أنه قدم أبو الضمضام العبسي إلى النبي صلوات الله عليه و آله و سلم و وعد النبي أن يأتي بأهله، فوعده أن يعطيه إذا جاء إليه ثمانين ناقة حمر الظهور بيض العيون سود الحدق عليها من طرائف اليمن و يقط الحجاز، و كتب له بها كتاب إقرار، و خرج أبو الصمصام ثم جاء في قومه بني عبس كلهم مسلمين، فوجد الرسول عليه السلام قد قبض.

قال: فمن الخليفة من بعده ؟ قالوا: أبا بكر . فقال أبو الصمصام لأبي بكر: يا أبا بكر إن لي على النبي ثمانين ناقة ، و وصفها ، فقال: يا أخا العرب سألت ما فوق العقل.

و أخذ سلمان بيده و أتى منزل علي بن أبي طالب عليه السلام، فقرع الباب فنادى على: أدخل يا سلمان أنت و أبو الصمصام. فقال أبو الصمصام: هذا أعجوبة. ثم قال: يا أبا الحسن إن لي على النبي ثمانين ناقة، وصفها، فقال على: ناد في الناس: ألا من أراد أن ينظر إلى قضاء دين رسول الله فليخرج غداً إلى خارج المدينة.

فلما كان الغداة خرج و خرج الناس و أسرّ إلى ولده الحسن سراً و قال: إمض يا أبا الضمضام مع ابني إلى كثيب من الرمل، فصلى الحسن ركعتين عند الكثيب و كلم الأرض بكلمات و ضرب الكثيب بقضيب رسول الله صلى الله عليه و آله فانفجر الكثيب عن صخرة، فضربها بالقضيب فانفجرت عن خطام ناقة، فقاد أبو الصمصام ثمانين ناقة على الوصف، و رجع إلى على عليه السلام ثم قال: هكذا أخبرني رسول الله صلى الله عليه و آله، إن

١. المناقب لابن شهر اشوب ٣٧١/٢، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

الله عز و جل خلق هذه النوق في هذه الصخرة قبل أن خلق الله ناقة صالح بألفي عام.

و هذا الحديث اختصرته من رواية الشيخ المذكور أولاً.

و روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً عن عبد الواحد بن زيد قال: كنتُ في الطواف إذ رأيت جارية تقول لأختها: لا وحق المنتخب بالوصية، الحاكم بالسوية، العادل في القضية، العالي البنية، بعل فاطمة المرضية، ماكان كذا.

فقلت: أتعرفين علياً عليه السلام؟ قالت: وكيف لا أعرف من قتل أبي بين يديه يوم صفين، و إنه دخل إلى أمي ذات يوم فقال لها: كيف أنت يا أم الأيتام؟ فقالت: بخير. ثم أخرجتني أنا و أختي هذه إليه، وكان قد ركبني من الجدرى ما ذهب له بصرى، فلما نظر إلى تأوه ثم قال:

ما إن تأوهتُ من شيء رزئتُ به كما تأوهتُ للأطفال في الصغرِ قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات و في الأسفار و الحضرِ ثم أمرّ يده المباركة على وجهي فانفتحت عيني لوقتي ، و إني لأنظر إلى الجمل الشارد في الليلة الظلماء.

و روى في نخبه حديثاً مسنداً إلى العسكري عليه السلام قال: إن اليهود قالت: يا محمد إن كان دعاؤكم مستجاباً فادع لابن رئيسنا هذا ليعافيه من البرص و الجذام. فقال النبي عليه السلام: يا أبا الحسن ادع الله له بالعافية.

فدعى علي عليه السلام فعوفي و صار أحمد الناس، فشهد الشهادتين فقال أبوه: كان هذا و فاق صحته فادع علي. فقال: اللهم ابله ببلاء ابنه. فصار في الحال أبرص أجذم أربعين سنة آية للعالمين. و روى في نخبه حديثاً مسنداً عن الحاتمي و عن ابن عباس قالا: أدخل أسود إلى أمير المؤمنين عليه السلام لأنه سرق، فسأله ثلاث مرات، فقال: يا أمير المؤمنين طهرني فإني سرقت، فأمر بقطع يده، فاستقبله ابن الكوا فقال: من قطع يدك؟ فقال: ليث الحجاز، وكبش العراق، و مصادم الأبطال، المنتقم من الجهال، كريم الأصل، شريف الفصل، محل الحرمين و وارث المشعرين، أبو السبطين، أول السابقين و آخر الوصيين من آل يس، المؤيد بجبريل الأمين، المنصور بميكائيل المبين، المحفوظ بجند السماء أجمعين، ذاك والله أمير المؤمنين على رغم الراغمين. في كلام له. قال ابن الكوا: قطع يمينك و تثني عليه. قال: لو قطعني إرباً إرباً ما ازددت له إلا حباً.

فدخل علي أمير المؤمنين و أخبره بقصة الأسود، فقال: يابن الكوا إن محينا لو قطعناهم إرباً إرباً ما ازدادوا لنا إلا حباً، و إن في أعدائنا من لو ألعقناهم السمن و العسل ما ازدادوا لنا إلا بغضاً، و قال للحسن: عليك بعمك الأسود.

فأحضر الحسن الأسود إلى أمير المؤمنين عليه السلام، [فأخذ] يده و نصبها في موضعها و تغطى بردائه و تكلم بكلمات يخفيها، فاستوى يده و صار يقاتل بين يدي أمير المؤمنين إلى أن استشهد. و يقال: كان اسم هذا الأسود أفلح.

و في ذلك قال المشتاق رحمه الله(١٠):

فقال له إنسى جنيتُ فحدنى ومن بعد حد الله مولاي فاقتلني

١. المناقب لابن شهر اشوب ٣٧٤/٢.

و مربها راض على المرتضى يثني وذاعجب تسريبه الناس في المدن أقام حدود الله بالعدل و أنصفني فقال نعم استبشروا شيعتي مني لما زال منهم بالولاء أحد عني وعاد كأيام الرفاهة يستئن (۱) على ذاك يحييني الإله و يقبلني (۱)

كرد العين من بعد الذهاب رميم جاوبتك عن الخطاب إ" فجز يمين العبد من حد قطعه فقالوا له تمدح لمن لك قاطع فقال لهم ماكان مولاي جائراً فمروا بنحو المرتضى يخبرونه ولو أنني قطعتهم في محبتي فألزق كف العبد مع عظم زنده و مر ينادي إنني عبد حيدر و قال ابن مكي رحمه الله:

رددتَ الكفَّ جهراً بعد قطعٍ [و جمجمة الجلندي و هو عظم

من كافي الكليني "عن عيسى بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يا خال إن أمير المؤمنين كان له خؤولة في بني مخزوم، وإن شاباً منهم أتاه فقال: يا خال إن أخي و ترني و قد حزنت عليه حزناً شديداً. فقال له: فتشتهي أن تراه؟ فقال: نعم. قال: فأرني قبره. فخرج و تقنع برداء رسول الله صلى الله عليه و آله المستجاب، فلما انتهى إلى القبر تلم شفتاه ثم ركضه برجله، فخرج من قبره و هو يقول «و ميكا» بلسان الفرس، فقال عليه السلام له: ألم تمت و أنت رجل من العرب؟ فقال: بلى و لكن متنا

١. رواية المصدر: من عظم، و الرفاءة.

٢. في المصدر: ويقبرني.

٣. الزيادة من المصدر.

٤. الكافي ٧/١٥٤.

على سنة فلان و فلان ، فانقلبت ألسنتنا .

و قد رواه البطائني في الدلالات عن الصادق عليه السلام، و قد أشار إليه أبو الحسن البصري في المعتمد في الأصول.

و قال الحميري رحمه الله(١٠):

فقال له قوم إن عيسى بن مريم (") فماذا الذي أُعطيتَ قال محمدٌ إلى مثل ما أعطي فقالوا لكفرهم فسقال رسول الله قم لوصيه وردَّاه بالمستجاب والله خصه فلما أتى ظهر البقيع دعا به (") فقالوا له يا وارث العلم اعفنا

بزعمك يحيي كل ميت و مُقبَرِ لمثل الذي أعطيه إن شئت فانظرِ ألا أرنا ماقلت غير معذرِ فقام وقدماً كان غير مقصرِ وقال اتبعوه بالدعاء المبرَّرِ فرجَّت قبورٌ بالورى لم تبعثرِ ومن علينا بالرضى منك و اغفر

و روى في كتاب الخطيب الخوارزمي و شيرويه الديلمي عن جابر بن عبدالله قال: قال النبي صلى الله عليه و آله: جاءني جبرئيل من عندالله بورقة آس خضراء مكتوب فيها ببياض: إني فرضتُ محبةَ علي بن أبي طالب على خلقى فبلغهم ذلك عنى.

روى شيرويه في الفردوس عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه و آله: إنما دفع الله القطر عن بني إسرائيل بسوء رأيهم في أنبيائهم،

١. ديوان الحميري ص ٢٤٢.

٢. رواية الديوان: فقال له قد كان عيسي بن مريم.

٣. في المخطوطة: الطهر البقيع.

و إن الله يدفع القطر عن هذه الأمة ببغضهم على بن أبي طالب٬٬٬

و في رواية : فقام رجل فقال : يا رسول الله و هل يبغض علياً أحد ؟ قال : نعم القعود عن نصرته بغض .

و روى في دلالات البطائني: أنه كان في مقدم سرير على عليه السلام جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و زمرة من الملائكة ، نسمع منهم «قدوس قدوس ، أنت عزيز السلطان نافذ لأمرك ، لا إله إلا أنت و بحمدك ، لا إله إلا أنت رب العالمين ».

روى جدي في نخبه قال في حديث عمار: إن علياً عليه السلام لما قاتلهم كان معهم ثلاثون قتيلاً، فحملوا بالعسكر و الأفيلة على المسلمين، فلما نظر الإمام إلى ذلك كلم الأفيلة بكلام لا يفهمه الآدميون، و إذا بتسعة و عشرين فيلاً قد أدارت رؤوسها و حملت على عسكر المشركين و جعلت تضرب فيهم يميناً و شمالاً حتى أوصلتهم على باب عمان، ثم رجعت و هي تتكلم بكلام يسمع الناس: يا علي كلنا نعرف محمداً و نؤمن برب محمد إلا هذا الفيل الأبيض فإنه لا يعرف محمداً و لا آل محمد. فضربه الإمام بذي الفقار فرمي رأسه عن بدنه. و ذلك في حديث طويل.

و روى جدي رحمه الله في نخبه قال: أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر ، ففزع إلى على عليه السلام مع أصحابه ، فصعد علي على تلعة و قال: كأنكم قد هالكم ما ترون ، و تحرك و ضرب الأرض بيده ، ثم قال: ما لك اسكنى . فسكنت ، ثم قال: أنا الرجل الذي قال الله تعالى ﴿ إِذَا زُلْرِلَتِ

١. الفردوس للديلمي ٣٤٤/١.

الأرْضُ ﴾ ١١ الآية، و أنا الإنسان الذي أقول لها: مالك ﴿ يَـوْمَئِذٍ تُـحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ إياي تحدث.

قال رحمه الله: و في رواية سعيد بن المسيب و عباية بن ربعي: إن علياً عليه السلام ضرب الأرض برجله، فتحركت فقال: اسكني فلم يأن لك، ثم قرأ ﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ .

قال: و في حديث الأصبغ: إنه عليه السلام ركض الأرض برجله فتزلزلت، ثم قال: هي الآن، إني الذي تنبه الأرض أخبارها أو رجل مني والله لو قام قائمنا، لو خرج من هذا الموضع اثنا عشر ألف درع و اثنا عشر بيضة لها وجهان ثم لبسها اثنا عشر ألف رجل من أولاد العجم ثم ليأمرنهم فليقتلن من كان على خلاف ما هم عليه.

قال: و روى جماعة عن خالد بن الوليد أنه قال: رأيتُ علياً يسرد حلقات درعه بيده و يصلحها ، فقلت: هذاكان لداود عليه السلام. فقال: يا خالد ألان الله الحديد فكيف لنا.

و روى في أمالي " الشيخ السعيد أبي جعفر الطوسي رحمه الله حديثاً مسنداً عن سلمان قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه و آله إذ أقبل علي بن أبي طالب، فناوله النبي حصاة، فما استقرت الحصاة في كفه حتى نطقت «بلا إله إلا الله محمد رسول الله، رضيتُ بالله رباً و بمحمد نبياً و بعلي إماماً ». فقال النبي عليه السلام: من أصبح منكم راضياً [بالله] و بولاية على فقد أمن خوف الله و عقابه.

١. سورة الزلزال: ١.

٢. الأمالي للطوسي ص ٢٨٣، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

و روى في الأغاني (۱) أنه قال المدائني: إن السيد الحميري وقف بالكناس و قال: من جاء بفضيلة لعلي بن أبي طالب لم أقل فيها شعراً فله فرسي هذا و ما عليّ. فجعلوا يحدثونه و ينشدهم فيه ، حتى روى رجل عن أبي الزعل المرادي أنه قدم أمير المؤمنين عليه السلام ، فتطهر للصلاة فنزع خفه فانسابت فيه أفعى ، فلما عاد ليلبسه فانقض غراب فخطفه ثم ألقاها فخرجت الأفعى منه .

قال: فأعطاه السيد ما وعد و أنشد (٣):

ألا يا قوم للعجب العجاب عدو من عداة الجن عبد كريه اللون أسود ذو بصيص أتى خُهاً له فانساب فيه فقض من السماء له عقاب فطار به فحلق ثم أهوى فصك بخفه فانساب منه و دوفع عن أبي حسن علي و قال الرضي رضي الله عنه (۱۰)؛

لخف أبي الحسين و للحبابِ تعبد في المزادة عن صوابِ " حديد الناب أزرق ذو لعابِ لينهش رجله منه بنابِ من العقبان أو شبه العقابِ به للأرض من دون السحابِ و ولى هارباً حذر الحصابِ " نقيعُ سمامه بعد انسيابِ

تصدق أو مناجاة الحُباب

١. الأغاني ٢٥٦/٧، مع اختلاف في الألفاظ.

٢. ديوان الحميري ص ١٢٥.

٣. رواية الديوان: وغد بعيد في المرادة من صواب.

٤. الحصاب: الرمى بالحصباء.

٥. ديوان الرضي ١١٦/١، و البيت الثالث من قصيدة الحميري المذكورة قبلها.

أرادت كـــيدَه و اللهُ يأبـــى فجاء النصر من قبل الغرابِ فطار به فحلق ثم أهوى يصك الأرض من دون السحاب

ذكر الفضل الشيباني في أماليه عن حويرث قال: رأى أسداً نحو أمير المؤمنين عليه السلام يهمهم و يمسح برأسه الأرض، فتكلم عليه السلام معه بشيء، فسئل عنه فقال: إنه يشكر للحَبَل و دعا لي و قال: لا سلط الله أحداً منا على أوليائك. فقلت: آمين.

و من عجيب أمره ماكان من ضرب يده في الأسطوانة حتى دخل إبهامه في الحجر، و هو الآن باق في جامع الكوفة.

و من ذلك أثر سيفه في صخرة جبل ثور عند غار النبي صلى الله عليه و آله.

و من ذلك أثر رمحه في جبل من جبال بادية، و في صخرة عند قلعة جَعْبَر، و قد ذكر ذلك جدي في نخبه و ذكره ابن شهر آشوب رحمه الله.

و معلوم أن إبراء المرضى و إحياء الموتى وكلام الجماد و الحيوان إلى غير ذلك على أيدي الأنبياء و الأوصياء من فعل الله و قوله تعالى ﴿ وَ إِذْ تُخْرِجُ المَوْتَى بِإِذْني ﴾ . وكون هذه الأمور المذكورة في الأحاديث لا تتيسر إلا لنبى أو وصى ، فلابد و أن يكون وصياً .

فإن قيل: هذه أخبار آحاد يروونها الشيعة خاصة.

فالجواب: إن المسلمين بأسرهم رووا فضل علي عليه السلام، فكل طائفة روت فيه شيئاً من هذه المذكور و غيره، و الإستقراء يحققه، و ليس كلام الحيوان و الأفيلة و النحل و غير ذلك بأعجب من رد الشمس، و قد رواها أصحاب الشافعي، و قد تقدم ذلك بمقدمة الكتاب.

و رووا أنه إمام المتقين ، و أن طاعته من طاعة الله تعالى ، و قد سلف ذلك بالفصل الرابع .

و رووا أنه عليه السلام حملته الريح على البساط و أحيى الله له أهل الكهف و الرقيم، و شهدوا له بالوصية، و قد سبق ذلك بالفصل الثامن. و هذه دلائل و أمارات لمولانا عليه السلام لا يمكنهم إنكارها، حيث إن أئمتهم الذين يأخذون عنهم معالم دينهم ناقلون لها قائلون بها.

## الفصل السابع والأربعون

في ذكر مساواته بأحد و عشرين نبياً و لقمان الحكيم و ذي القرنين و أنه يباهي به الملائكة عليهم السلام

مساواته لآدم عليه السلام:

قال الله تعالى ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ (١).

و لعلي عليه السلام قول الرسول صلى الله عليه و آله «أنا مدينة العلم و علي بابها »، و قد تقدم قول الفريقين في ذلك في الفصل السابع عشر . و زواج على كذلك .

آدم خليفة الله بقوله تعالى ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ في الأرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ (١٠)، على خليفة الله بما رواه المخالف و المؤالف، وقد سبق بالفصل الحادي و العشرين.

فمن ذلك ما رواه الفقيه الشافعي علي بن المغازلي في كتابه كتاب المناقب مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: من ناصب علياً

١. سورة البقرة: ٣١.

٢. سورة البقرة: ٣٠.

الخلافة بعدى فهو كافر ١٠٠٠. الخبر.

مساواته مع إدريس عليه السلام:

أطعم إدريس بعد وفاته من طعام الجنة و أطعم علياً في حياته منها مراراً، فمن ذلك ما تقدم ذكره برواية أهل المذاهب الأربعة في الفصل الخامس.

و سمي إدريس لأنه درس الكتب كلها و قال تعالى في على ﴿ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ ﴾ (") و قد سلف بالفصل السابع و الثلاثين أنها في علي عليه السلام.

و إدريس أول من وضع الخط و علي أول من وضع النحو.

مساواته مع نوح عليه السلام:

نجا من ركب مع نوح في السفينة و نجا من تمسك بعلي و ذريته ، لقول النبي عليه السلام : مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا و من تخلف عنها غرق ، و قد مر ذلك في الفصل الأربعين بقول الفريقين .

مساواته مع إبراهيم عليه السلام:

قال الله تعالى في إبراهيم ﴿ وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾ (") وقد ذكر في الفصل الرابع و الثلاثين أن على بن أبي طالب هو الصراط المستقيم وأن طريقه و طريق ذريته دين مستقيم برواية الفريقين.

١. المناقب لابن المغازلي ص ٤٦.

٢. سورة الرعد: ٤٣.

٣. ليست هذه آية من القرآن الكريم.

قال الله تعالى في إبراهيم ﴿ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُم أَهْلَ البَيْتِ ﴾ '' و قال تعالى ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ﴾ '' و علي من أهل البيت كما نقل الفريقان في الفصل الأول.

قال تعالى ﴿ وَ إِبْرَاهِيْمَ الَّذِي وَفَى ﴾ " و قال في على ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ و قد تقدم ذلك في الفصل الخامس برواية الفريقين.

و إبراهيم كسر الأصنام كما نطق القرآن و علي كسر الأصنام وكان أكبرها هبل، بدليل ما ذكر في الفصل الثالث و الأربعين من قول الفريقين، وكان أكبر أصنام الكفرة أفلون، وهو الذي أشار إليه إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى حاكياً عن إبراهيم ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُم هَذَا ﴾ ".

مساواته مع إسماعيل عليه السلام:

استسلم إسماعيل لذبح والد شفيق و استسلم علي لقتال الكفار ليلة المبيت بقول الفريقين بالفصل الرابع عشر .

و ذكر الفرق بين الحالتين من المبيت أعظم و المحبة فيه أشد.

مساواته مع يعقوب عليه السلام:

سأل الذئب هل أكل ولده أم لا، فأنطق الله الذئب و قال: لحوم الأنبياء علينا حرام.

و على كلمه الذئب و الثعبان و الأسد والأفيلة و الأوز ، كـما روي فـي

١. سورة هود: ٧٣.

٢. سورة الأحزاب: ٣٣.

٣. سورة النجم: ٣٧.

٤. سورة الأنبياء: ٦٣.

الفصل السابق لهذا الفصل و في غيره.

مساواته مع يوسف عليه السلام:

قال يوسف ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَني مِنَ المُلْكِ ﴾ " و قال الله في علي ﴿ وَ إِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْماً وَ مُلْكاً كَبِيْراً ﴾ " و في علي و أهل بيته نزلت بدليل ما تقدم في الفصل الخامس.

و إخوة يوسف لما بان لهم زيادة النعمة وكمال الشفقة في أخيهم حسدوه، وكذا قريش حسدوا علياً حيث كان أفضل منهم في كل شيء. و إخوة يوسف قالوا في الظاهر ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (") وكذا أعداء علي ناصحوه ظاهراً و بايعوه و سلموا عليه بإمرة المؤمنين، و قد مضى ذلك في الفصل الثاني و السادس و العشرين، و عادوه و مقتوه.

و قيل ليـوسف ﴿ أَيُّـهَا الصِّـدِّيْقُ أَفْـتِنَا ﴾ " و عـلي الصـديق الأكـبر و الفاروق الأعظم بقول الفريقين بالفصل الحادي و الثلاثين.

و قال الله تعالى في يوسف ﴿ وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكُماً وَعِلْماً ﴾ (٥) وعلى أو تي الأخوة و العلم و هو على أو تي الأخوة و العلم و هو صغير أخمس الساق، و قد سبق قول الفريقين بذلك في الفصل التاسع.

و قال الله تعالى حاكياً عن يوسف ﴿ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفي الكَيْلَ وَ أَنَا خَيْرُ

۱. سورة يوسف: ۱۰۱.

٢. سورة الإنسان: ٢٠.

٣. سورة يوسف: ١٢.

٤. سورة يوسف: ٤٦.

٥. سورة يوسف: ٢٢.

المُنْزِلِيْنَ ﴾ (۱) و قد مدح الله تعالى علياً و أهل بيته بقوله تعالى ﴿ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ (۱) و بقوله ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ و قد سبق ذلك في الفصل الخامس بقول الفريقين .

مساواته مع موسى عليه السلام:

أحيى الله تعالى بدعاء موسى عليه السلام قوماً بقوله تعالى ﴿ ثُمَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَدْ مَوْتِكُم ﴾ (٣) وأحيى الله بدعاء على أصحاب الكهف و الرقيم بقول الفريقين في الفصل الثامن.

وقد روى كثير من العلماء أن بدعاء علي أحيى الله سام بن نوح وأصحاب الكهف بوادي صرصر وغيرها، وقد اشتهر الذكر بكلام الجمجمة له عليه السلام، ومشهد الجمجمة ببابل من دلائله، وهذه الجمجمة لجلندي بن كركر ملك الحبشة صاحب الفيل القاصد لهدم البيت الحرام، روى ذلك جدي أبو عبد الله الحسين بن جبير رحمه الله في كتاب نخب المناقب لآل أبى طالب.

و عدو موسى رماه بالبرص و أنس حين رد علياً عن أكل الطائر مع رسول الله صلى الله عليه و آله رماه الله بالبرص، و قد سبق قول الفريقين بذلك في الفصل السادس.

و نزل جبرئيل بعصا فأعطى الشعيب فأعطاه شعيب لموسى و نـزل جبرئيل بذي الفقار فأعطاه لمحمد و أعطاه محمد لعلي عليهما السلام.

١. سورة يوسف: ٥٩.

٢. سورة الإنسان: ٨.

٣. سورة البقرة: ٥٦.

ارتفع موسى على الطور و ارتفع علي على كتف الرسول بقول الفريقين في الفصل الثالث و الأربعين .

قال الله تعالى في حق موسى ﴿ وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحبَّةً مِنِّي ﴾ ١٠٠ و أوجب محبة علي عليه السلام على الخلائق حتى أنها جنة لا تضر معها سيئة بنقل الفريقين في الفصل الخامس و العشرين .

أكرم الله موسى بشبر و شبير و أكرم علياً بشبر و شبير و هـما الحسـن و الحسين عليهما السلام.

جر موسى الحجر من رأس البئر لما ورد ماء مدين وكان يجر الحجر أربعون رجلاً، وعلى جر الحجر من عين راجوما وكانت مائة رجل قد عجزت عن قلعه، وقد تقدم ذكره في الفصل الثامن.

مساواته مع هارون عليه السلام:

هارون أول من صدق بموسى و علي أول من صدق بمحمد صلى الله عليه و آله بقول الفريقين في الفصل الخامس.

﴿ قَالَ مُوسَى لأَخِيْهِ هَارُونَ اخْلُفْتِي في قَوْمي ﴾ " قال محمد صلى الله عليه و آله لعلي: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » بنقل الفريقين في الفصل الثامن و العشرين.

مساواته مع يوشع عليه السلام:

ردت عليه الشمس و علي عليه السلام ردت عليه الشمس غير مرة بقول الفريقين في مقدمة الكتاب.

١. سورة طه: ٣٩.

٢. سورة الأعراف: ١٤٢.

و روى جدي في نخبه حديثاً مسنداً أن النبي صلى الله عليه و آله قال عند وفاته لعلى عليه السلام: أنت منى بمنزلة يوشع من موسى.

و رواه أيضاً علي بن مجاهد في تاريخه مسنداً قال: قال النبي صلى الله عليه و آله عند وفاته لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة يوشع بن نون من موسى.

و قال السلامي رحمه الله:

ورُدَّت لك الشمس في بابل فساميتَ يوشع لما سمى مساواته بأيوب عليه السلام:

قال الله تعالى في أيوب ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً ﴾ (١) و قال في علي ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ ﴾ (١) و قال تعالى ﴿ وَ الصَّابِرِيْنَ في البَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَحِيْنَ البَأْسِ ﴾ (١) بدليل ما سبق في الفصل الخامس.

صبر أيوب ثلاث سنين في البلايا و صبر علي ثلاث سنين في الشعب مع النبي صلى الله عليه و آله .

مساواته مع جرجيس عليه السلام:

صبر في المحن و على صبر في الفتن.

عذب جرجيس بأنواع العذاب و عذب على بأنواع الحروب.

كسر جرجيس صنماً وكسر علي الأصنام بنقل الفريقين في الفصل الثالث و الأربعين.

١. سورة ص: ٤٤.

٢. سورة البقرة: ١٥٦.

٣. سورة البقرة: ١٧٧.

مساواته مع يونس عليه السلام:

إلتقمه الحوت و هو سليم و على سلمت عليه الحيتان.

قال الله تعالى في يونس ﴿ وَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَـزِيْدُونَ ﴾ (١٠ و على إمام الإنس و الجن.

و يونس عبدالله في مكان ما عبده بشر و علي ولد في موضع ما ولد فيه قبله و لا بعده أحد، ولد في جوف الكعبة .

مساواته مع زكريا عليه السلام:

كان واعظ بني إسرائيل وكافل مريم، وعلي كان مفتي الأمة وكافل فاطمة عليها السلام.

مساواته بيحيي عليه السلام:

قال الله تعالى فيه ﴿ وَ آتَيْنَاهُ الحُكْمَ صَبِيّاً ﴾ " وكذا أوتي علي الحكم و الوزارة و الخلافة صبياً ، و قد بين ذلك في الفصل التاسع برواية الفريقين .

و قال الحميري رحمه الله(٣):

ألم تُؤت الهدى و الحكم طفلاً كيحيى حين أُوتِيْه صبيان

مساواته بذي القرنين عليه السلام:

ذو القرنين سد الله تعالى به على يأجوج و مأجوج و سد الله بعلي كيد

١. سورة الصافات: ١٤٧.

۲. سورة مريم: ۱۲.

٣. ديوان الحميري ص ٤٥٩.

٤. رواية الديوان «و قد أوتي الهدى» و «يوم أوتيه».

الشياطين عن الشيعة.

ذو القرنين كان يعرف لغات الخلق و علي عليه السلام علم منطق الطير و الدواب و الوحوش و الجن و الإنس و الملائكة .

مساواته مع لقمان الحكيم عليه السلام:

قال الله تعالى ﴿ وَ لَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحِكْمَةَ ﴾ (١) فظهرت منه الحكمة ، و علي ظهرت منه العلوم و استفاضت ، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أنا دار الحكمة و علي بابها . و قد مضى ذلك بقول الفريقين في الفصل السابع عشر .

مساواته مع داود عليه السلام:

قال الله تعالى ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً في الأَرْضِ ﴾ " و علي رابع الخلفاء، خلفاء الله: آدم، و موسى، و داود، و علي هو الخليفة الرابع. و قد مضى ذكر خلافته بقول الفريقين في الفصل الحادي و العشرين.

قتل داود جالوت، قتل على عمرو بن عبد ود و مرحباً .

وكان لداود سلسلة الحكومة ، و قال النبي صلى الله عليه و آله : أقضاكم على .

قَالَ الله تعالى لداود ﴿ وَ آتَيْنَاهُ الحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الخِطَابِ ﴾ " و قال في على ﴿ قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيْداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُم وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ ﴾ " و قد

١. سورة لقمان: ١٢.

۲. سورة ص: ۲٦.

٣. سورة ص: ٢٠.

٤. سورة الرعد: ٤٣.

سبق القول من الفريقين بذلك في الفصل السابع و الثلاثين.

مساواته بسليمان عليه السلام:

قال الله تعالى حاكياً عنه ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لاَّحَدِ مِنْ بَعْدي ﴾ (() أعطاه الله تعالى خاتم الملك، وعلى عليه السلام تصدق بالخاتم فأنزل الله فيه ولاية الملك بقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾ (() الآية، وقد مضى القول من الفريقين بذلك في الفصل الثالث.

سليمان طلب ملكاً و على قال: يا صفراء يا بيضاء غري غيري.

وكان سليمان سائلاً للخاتم و علي معطياً له، و سليمان و علي عليهما السلام كل منهما مصيب للحق في ذلك طائع لله عز و جل.

حملت الريح بساط سليمان و حملت الريح بساط علي الذي أهـدي لرسول الله صلى الله عليه و آله من خندق، و قد تقدم القول من الفـريقين بذلك في الفصل الثامن.

و ردت الشمس على سليمان و ردت على علي عليه السلام غير مرة. مساواته مع صالح عليه السلام:

سماه الله تعالى صالحاً و سمى الله علياً صالحاً بقوله تعالى ﴿ وَ صَالِحُ المُؤمِنِيْنَ ﴾ (") و قد سبق قول الفريقين بذلك في الفصل الخامس و الثلاثين.

١. سورة ص: ٣٥.

٢. سورة المائدة:٥٥.

٣. سورة التحريم: ٤.

و أخرج صالح ناقة الله و سقياها، و أخرج على من الجبل ثمانين ناقة و قضى بها دين رسول الله صلى الله عليه و آله، و القصة مذكورة بالفصل السابق.

مساواته مع عيسي عليه السلام:

[كان] ولادة عيسي مكاناً قصياً ، و ولادة على في جوف الكعبة .

عيسى نزلت عليه المائدة من السماء و علي نزلت عليه المائدة من الجنة، و قد سبق القول في ذلك برواية أهل المذاهب الأربعة في الفصل الخامس.

قال الله في عيسى عليه السلام ﴿ وَ يُعَلَّمُهُ الكِتَابَ ﴾ (١) و قال في علي ﴿ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ ﴾ (١).

و قال عيسي ﴿ وَ أُحْيِي المَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ ﴾ ٣ و علي أحيى سام بن نوح و أصحاب الكهف و الرقيم و الجمجمة .

و اختلفت الأمة في عيسى عليه السلام، قالت اليعقوبية هو الله تعالى، و قالت النسطورية هو ابن الله، و قالت الإسرائيلية هو ثالث ثلاثة، و قالت اليهود هو كذاب ساحر، و قال المسلمون هو عبد الله كما قال عيسى ﴿ إنّي عَبْدُ اللهِ ﴾ (۱). و أما على عليه السلام قالت الغلاة إنه المعبود، و قالت الخوارج إنه كافر، و قال قوم إنه رابع، و قالت الشيعة إنه المقدم، و لأجل

١. سورة آل عمران: ٤٨.

٢. سورة الرعد: ٤٣.

٣. سورة آل عمران: ٤٩.

٤. سورة مريم: ٣٠.

ذلك قال النبي عليه السلام: إنه أشبه الخلق بعيسى بن مريم. و قد مضى القول في ذلك في الفصل الثامن و العشرين.

مساواته بمحمد صلوات الله عليهما:

محمد سيد الأنبياء على سيد الأوصياء.

ركب النبي البراق ليلة المعراج ركب علي كتف النبي عليه السلام ليلة كسر الأصنام بقول الفريقين في الفصل الثالث و الأربعين.

محمد خاتم الأنبياء على خاتم الأوصياء.

علامة النبوة في كتف محمد علامة الشجاعة في ساعدي على عليهما السلام. وقد ذكرت مساواته له صلى الله عليه و آله في عدة أشياء في الفصل الثالث و العشرين.

مساواته مع عظماء الأنبياء عليهم السلام:

روى أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق بن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه و آله قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في حلمه، و إلى نوح في فهمه، و إلى موسى في سمته، و إلى محمد في تمامه و كماله و جماله، فلينظر إلى هذا الرجل المقبل. قال: فتطاول الناس أعناقهم و إذا هم بعلى عليه السلام، كأنما ينقلب في صب و ينحط من جبل.

و هذا الحديث بعينه رواه ابن بطة في الإبانة مسنداً عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله.

و رواه أنس أيضاً ، إلا أنه قال : و إلى إبراهيم في خلته ، و إلى يحيى في زهده ، و إلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب .

و روى جدي رحمه الله في نخبه حديثاً مسنداً إلى النبي صلى الله عليه و آله أنه قال لعلي بن أبي طالب: شبهت لينه بلين لوط، و خلقه بخلق يحيى، و زهده بزهد أيوب، و سخاءه بسخاء إبراهيم، و بهجته ببهجة سليمان، و قوته بقوة داود.

و في فردوس الديلمي عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه و آله: إن الله تعالى يباهي بعلي بن أبي طالب كل يوم الملائكة المقربين حتى يقولوا: بخ بخ، هنيئاً لك ياعلى.

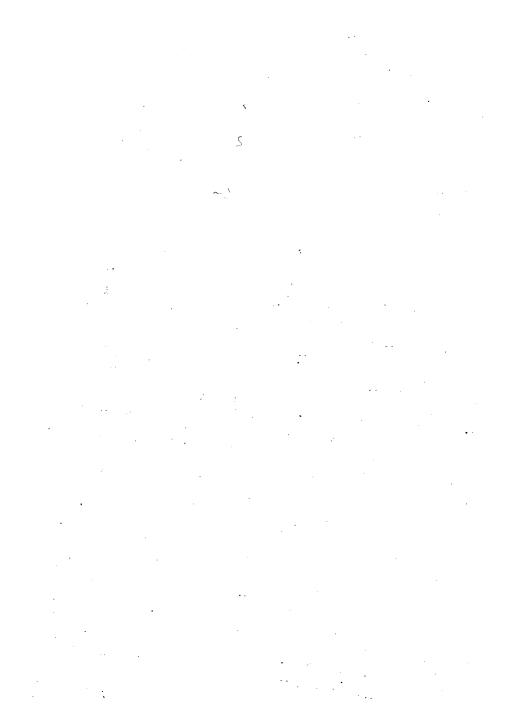

## الفصل الثامن والأربعون

## في أن مناقب علي عليه السلام و قضاياه لا تحصى كثرة

أما بعد، فإن الذي ذكرته من مناقب علي بن أبي طالب صلوات الله عليه و فضائله و دلائله في هذا الجزء إنما هي قطرة من بحار متلاطمة أمواجها متقاذفة أثباجها، عظمت لجتها برضاع النبوة فأزبدت أواذيها بكأس الرسالة فاستفحلت، و صفا ضياؤها بنور المعرفة فأشرقت. فحينئذ فضائله و دلائله يقصر عن حصرها باع الإحصاء، و لا طريق لأحد إلى استيفائها و استقصائها، و من رام ذلك فقد رام مس الشمس ورد ما فات بالأمس.

روى جدي في نخبه قال: إن في حديث أبي جعفر الدوانيقي أنه سأل الأعمش: كم حديث ترويه في فضائل علي عليه السلام؟ فقال: عشرة آلاف حديث.

قال: و قال رجل لابن عباس: ما أكثر مناقب علي و فـضائله، إنـي لأحسبها ثلاثة آلاف. فقال: أو لا تقول إنها إلى ثلاثين ألفاً أقرب.

و روى عن السيد المرتضى قدس الله روحه أنه قال: سمعت شيخاً مقدماً في الرواية من أصحاب الحديث يقال له أبو حفص عمر بن شاهين يقول: إني جمعت من فضائل على عليه السلام خاصة ألف جزء \_ يعنى بها

الكراريس.

و أما ابن عبد ربه صاحب كتاب الإستيعاب قد ذكر فضائل جليلة لعلي عليه السلام ثم اعترف بالعجز عن حصرها.

و قال أحمد بن حنبل في مسنده: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله ما جاء لعلى عليه السلام.

و روى الفقيه أبو جعفر ابن شهر آشوب رحمه الله قال: حدثني القاضي الزينبي البغدادي بإسناد له عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: لو أن الغياض أقلام و البحر مداد و الجن حسّاب و الإنس كتّاب ما أحصوا فضائل على بن أبي طالب.

و روى الخوارزمي في الأربعين بروايته عن الصادق عن النبي صلى الله عليه و آله قال: إن الله تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى عددها كثرة، فمن ذكر فضيلة من فضائله مقراً بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و لو وافى القيامة بذنوب الثقلين، و من كتب فضيلة من فضائل علي لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم، و من استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالإستماع، و من نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر.

و روى حجة الإسلام ناصر بن أبي المكارم المطرزي الخوارزمي صاحب كتاب المغرب و الإيضاح في شرح المقامات و هو من أعيانهم قال: حدثنا صدر الأئمة أخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد المكي ثم الخوارزمي و رفع السند إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لو أن الغياض أقلام و البحر مداد و الجن حسّاب و الانس كتاب ما

أحصوا فضائل علي بن أبي طالب. و قال العوني رحمه الله:

ولو كانت الآجام كلَّ بأسرها تـقطع وكانت سماء الله و الأرض كاغذ وكانت وكان جميع الجن و الإنس يكتبوا وكان م لكلت أياديهم وحال مدادهم ولم يؤت وعوتب المتنبى في ترك ذكر المناقب فقال:

و تركتُ مدحي للوصي تعمداً وإذا استطال الشيء قام بذاته وقال:

فلو كانت سماء الله صحفاً و نبت الأرم و أبحره الغزار يغضن مـداً وأيدي الخا لما كتبوا الفضائل في علي بحد يـعلم تمت بعون الله تعالى و حفظه

ت قطع أقلام و تبرى و تحصرُ وكانت بأمر الله تطوى و تنشرُ وكان مداد القوم سبعة أبحرُ ولم يؤت عشر العشر من فضل حيدر

إذ كان نوراً مستطيلاً شاملا وكذاصفات الشمس تذهب باطلا

> و نبت الأرض أقلاماً لباري وأيدي الخلق تكتب باقتدار بحد يعلموه و لا اقتصارِ



ζ ζ

# فهرس الدتاب

| 19 | خطبة الكتاب                              |
|----|------------------------------------------|
| ۲۰ | الداعي إلى تأليف الكتاب                  |
| ۲۳ | -<br>نعريف المؤلف بكتابه                 |
| ٣٤ | ذكر علي عليه السلام عبادة                |
| ٣٠ | مؤهلات الناظر في الإمامة                 |
|    | المقدمة                                  |
| ٣٣ | ذكر وجوب الإمامة وبيان حقيقتها           |
| ۳٦ | وجوب نصب الإمام على الله سبحانه وتعالى   |
| ٤٢ | طريق الحكماء في إثبات لزوم الإمامة       |
| ٤٩ | من أدلة وجوب الإمامة بيان الشريعة        |
| ٥٠ | ذكر صفات للإمامذكر صفات للإمام           |
|    | وجوب العصمة للإمام                       |
| ۱  | الدليل على أفضلية الإمام                 |
| ٠٠ | تعيين الإمام بلافصل                      |
| ٠٧ | ذكر إبانة النص وانقسامه                  |
| ٦٩ | شيء من معجزات علي عليه السلام على الجملة |
| ٧٣ | <br>عناه بدر فصول الكتاب                 |

#### الفصل الأول

| <b>VV</b> . | ية التطهير «إنما يريدالله ليذهب عنكم الرجس» |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>VV</b> . | مبب نزول الآية من طريق الشيعة               |
| ۷۸ .        | ىبب نزول الآية من طريق أهل السنة            |
| ۸٧ .        | بة التطهير تدل على العصمة                   |
|             |                                             |
|             | الفصل الثاني                                |
|             | عديث يوم الغدير                             |
| ٩٢.         | غطبة النبي «ص» في يوم الغدير                |
|             | ا في آية التبليغ من المفاهيم                |
| ۱۱۳         | -<br>حاديث أهل السنة في حديث الغدير         |
|             | -<br>مهود يوم الغدير                        |
| ۱۲۳         | عاني لفظة « المولى »                        |
| ١٢٥         | <br>مراد من لفظة « المولى » في حديث الغدير  |
|             | وم الغدير يوم نصب الأوصياء                  |
|             |                                             |
|             | لمصنفات في حديث الغدير                      |
|             |                                             |
|             | الغصل الثالث                                |
| ١٣٥         | ية «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا»    |
| ١٣٥         | حاديث الشيعة في قصة الخاتم                  |
| ١٣٦         | -<br>حاديث أهل السنة في تفسير الآية         |
| ١٣٩         |                                             |
| ١٤١         | ىلى عليه السلام مصداق الذين آمنوا           |
| ١٤٤         | ي<br>تخصيص أولي من الاشتراك عند التعارض     |

## الفصل الرابع

| نوله تعالى «إنى جاعلك للناس إماماً »               |
|----------------------------------------------------|
| ثبات إمامة على عليه السلام من هذه الآية            |
| <br>لنصوص في إمامة علي عليه السلام                 |
| ح اديث أهل السنة في ذلك ٥٥                         |
| جوه جعل الإمامة                                    |
|                                                    |
| الفصل الخامس                                       |
| كر الصادقين                                        |
| سبعة عشر نعتاً تنطبق على علي عليه السلام           |
| لنعت الأول الإيمان بالله                           |
| يتاء المال والوفاء بالعهد                          |
| عتق على عليه السلام رقاباً كثيرة                   |
| طرف من أحاديث شجاعة علي عليه السلام                |
| الفصل السادس                                       |
| لحق هو على عليه السلام وهو مع الحق                 |
| ں ورد فی آیة «إنما أنت منذر ولکل قوم هاد»          |
| ب<br>لأحاديث الشيعية في أن علياً هو الحق والحق معه |
| حاديث أهل السنة في ذلك                             |
| عصمة علي عليه السلام ووجوب الإِقتداء به            |
|                                                    |
| <b>الفصل السابع</b><br>أبة المصنة وحوازها          |
| <i></i>                                            |
| حاديث وصية الرسول إلى علي عليهما السلام            |

|             | أحاديثُ اقتران القرآن بالعترة                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>г-</i> ۲ | معنى العترة والوصية                                                                            |
| Y•9         | عدم ترك النبي للوصية حينما أمر بها                                                             |
|             | الغصل الثامن                                                                                   |
| ۲۱۳         | الأمر بالاقتداء بهدي الأنبياء                                                                  |
| ٣١٤         | مناظرة المأمون العباسي في أمر الوصية                                                           |
| ٣١٤         | حديث البساط المروي عن أنس بن مالك                                                              |
|             | ما انطوي عليه خبر البساط                                                                       |
| ۲۱۹         | احتجاج راهب نصراني مع بعض الصحابة                                                              |
| YYY         |                                                                                                |
| لام ٣٢٢     | حديث السقاية في طريق صفين بإعجاز علي عليه الس                                                  |
| YY9         | أخبار نص النبي على وصاية علي عليه السلام                                                       |
|             |                                                                                                |
|             | الفصل التاسع                                                                                   |
| ۲۳۳         |                                                                                                |
|             | قصة إنذار العشيرة                                                                              |
| ٢٣٦         | قصة إنذار العشيرة                                                                              |
| YTA         | قصة إنذار العشيرة<br>حديث ابن عباس في فضائل علي عليه السلام الخاصة<br>حديث كيفية إنذار العشيرة |
| YTA         | الغصل التاسع قصة إنذار العشيرة                                                                 |
| YW7         | قصة إنذار العشيرة                                                                              |
| YW7         | قصة إنذار العشيرة                                                                              |

#### الفصل الحادى عشر

| من سنن الأنبياء استخلاف من يقوم مقامهم               |
|------------------------------------------------------|
| أحاديث في عد أوصياء الأنبياء بأسمائهم                |
| *                                                    |
| أحاديث في وصية النبي إلى علي عليهما السلام           |
|                                                      |
| الغصل الثاني عشر                                     |
| آيات أخذ الميثاق من بني آدم                          |
| أحاديث في علم على عليه السلام وفضله                  |
| انتساب أرباب العلوم إلى على عليه السلام              |
| *                                                    |
| علي أولى وأحرى بالإمامة لمكانه من العلم              |
|                                                      |
| الغصل الثالث عشر                                     |
| في ذكر طالوت                                         |
| -<br>على عليه السلام أعلم الأمة فله التقدم           |
| أنواع الفضائل خمسة وهي مجتمعة في على عليه السلام ٢٩٢ |
| فضيلة العلم                                          |
| فضيلة العمل والمال                                   |
| فضيلة الجاهلية                                       |
| الفضيلة النسبية                                      |
| تفضيل على عليه السلام على سائر الأنبياء              |
|                                                      |
| الفصل الرابع عشر                                     |
|                                                      |
| مبيت علي في مكان النبي ليلة الهجرة                   |
| أحاديث أهل السنة في قصة المبيت                       |
| علي عليه السلام متفر د في الفضائل                    |

#### الفصل الخامس مشر

| ٣١٥ | ذكر المحبة من الله ورسوله لعلى عليه السلام |
|-----|--------------------------------------------|
| ٣١٦ | تقدم على عليه السلام على من عداه           |
|     | -<br>حديث الراية                           |
| rtr | قلع علي باب خيبر                           |
|     |                                            |
|     | الغصل السادس عشر                           |
| TT9 | ذكر المحبة له أيضاً                        |
| ٣٣١ | قصة الطائر والأحاديث فيها                  |
| TTY | رواة حديث الطائر                           |
|     |                                            |
|     | الفصل السابع عشر                           |
| ۳٤١ | حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها            |
| TET | ما يدل عليه حديث مدينة العلم               |
|     | الغصل الثامن مشر                           |
| TEO | آية المباهلة « فمن حاجك فيه »              |
| ۳٤٥ |                                            |
| ۳٤٩ | ما يستفاد من أحاديث المباهلة               |
| ۳٥١ | أولوية علي عليه السلام بالتقدم في الخلافة  |
|     | الفصل التاسع مشر                           |
| ٣٥٥ | ت<br>ذكر آية الهداية «أفمن يهدي إلى الحق»  |
| T00 | خطبة على عليه السلام التوحيدية             |
| TOA |                                            |
|     |                                            |

| ۳٥٩ | شرح بعض كلماته عليه السلام              |
|-----|-----------------------------------------|
| ۳٦٠ | حديث احتجاج جاثليق اليهود               |
| ۳٦٥ | ما يستفاد من حديث الجاثليق              |
| ۳٦٧ | خطبة على عليه السلام في الصفات الإلهية  |
| ۳٦۸ | بعض فتاوي المتصدرين للخلافة             |
| ۳۷۰ | نماذج من علوم علي عليه السلام           |
|     | الغصل العشرون                           |
| ۳۷٥ | ذكر آية أولى الأرحام                    |
| ۳۷٥ | اختلاف الأمة في الإمامة على أربعة أصناف |
| ۳۷٦ | اختصاص أبي طالب بالرسول                 |
| ۳۷۸ | إثبات الولاية لعلي بآية أولى الأرحام    |
| ۳۸۱ | معنى الميراث وكيفيته للأنبياء           |
| ۳۸۳ | الاحتجاج بالقرابة لإثبات الإمامة        |
|     | الفصل الحادي والعشرون                   |
| ۳۸۹ | آية « إني جاعل في الأرض خليفة »         |
| ۳۸۹ | الأحاديث الواردة في معنى هذه الآية      |
| ۳۹٤ | الأدلة المثبتة لخلافة علي عليه السلام   |
|     | الفصل الثاني والعشرون                   |
| ۳۹۷ | -<br>حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى  |
| ۳۹۷ | <br>روايات أهل السنة للحديث             |
| ٤٠٠ | تعداد من روى حديث المنزلة               |
| ٤٠٢ | حديث المؤاخاة                           |
| ٤٠٣ | المنازل الثابتة لعلي عليه السلام        |
|     | <del>-</del>                            |

|     | الغصل الثالث والعشرون                        |
|-----|----------------------------------------------|
| ٤١٣ | قصة المؤاخاة في أحاديث الشيعة                |
| ٤١٥ | -<br>خطبة النبي « ص » فيما أعطى من المزايا   |
| ٤٢٣ | مؤاخاة النبي لعلى عليهما السلام              |
| 373 | أحاديث أهل السنة في المؤاخاة                 |
| ۲۹  | مراتب الأخوة                                 |
|     | الفصل الرابع والعشرون                        |
|     | د كر سد الأبواب                              |
|     | ر.<br>أحاديث أهل السنة في سد الأبواب         |
|     | ما يدل عليه قصة سد الأبواب                   |
|     | الفصل الخامس والعشرون                        |
| ٤٩  | حب على عليه السلام عَلَم على النجاة والإيمان |
|     | العمل من دون عقيدة صحيحة هباء                |
|     | أحاديث في وجوب المحبة لعلى عليه السلام       |
|     | المستفاد من أحاديث المحبة                    |
|     | الفصل السادس والعشرون                        |
| ۱   | تسمية على عليه السلام بامرة المؤمنين         |
|     | أحاديث الشيعة في التسمية                     |
|     |                                              |

| ٤٧٢ | أحاديث أهل السنة في التسمية             |
|-----|-----------------------------------------|
| ٤٧٤ | كلام حول هذه التسمية                    |
|     | الفصل السابع والعشرون                   |
| ٤٧٧ | قول النبي « أنت مني وأنا منك »          |
| ٤٧٨ | الأحاديث المروية بهذا المضمون           |
| ٤٨٤ | معنى الحديث والبحث فيه                  |
|     | الفصل الثامن والعشرون                   |
| ٤٨٧ | آية « ولما ضرب ابن مريم مثلاً »         |
| ٤٨٧ | سبب نزول الآية الكريمة                  |
| ٤٨٨ | شبه علي بعيسي عليهما السلام             |
| ٤٩١ | -<br>بعض خصائص علي عليه السلام ومعجزاته |
|     | الغصل التاسع والعشرون                   |
| ٤٩٥ | ذكر مودة القربيذكر مودة القربي          |
| १९० | أحاديث في تعيين مصداق ذوي القربي        |
| ٤٩٦ | القربي نوعاًن نسبي وحكمي                |
|     | الغصل الثلاثون                          |
| ٥٠١ | ذكر الولاية لعلي عليه السلام            |
| ٥٠٢ | أحاديث الشيعة في الولاية                |
| ٥٠٣ | أحاديث أهل السنة في الولاية             |
| ٥٠٨ | حزب علي هو الحزب الغالب                 |
|     | وجوب الولاية من آية الولاية             |

## الفصل الحادى والثلاثون

| ٥١٣   | علي عليه السلام الصديق الأكبر                         |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ٥١٤   | الأحاديث المروية في أن علياً هو الصديق                |
| ٥ ١ ٧ | أقسام الصديقين                                        |
|       |                                                       |
|       | الفصل الثاني والثلاثون                                |
| ٠٢١   | حديث خاصف النعل                                       |
| ٥٢٢   | الروايات المروية في ذلكالروايات المروية في            |
| ٥٢٣   | ما يدل عليه حديث خاصف النعل                           |
|       |                                                       |
|       | الفصل الثالث والثلاثون                                |
| ۰۲۷   | حديث مناشدة على أصحاب الرسول                          |
| 077   |                                                       |
| ٥٣٥   | خصال وفضائل لم تذكر في حديث المناشدة                  |
|       |                                                       |
|       | الغصل الرابع والثلاثون                                |
| ٥٣٩   | الصراط المستقيم هو على عليه السلام                    |
| ٥٣٩   | الأحاديث الواردة في ذلك                               |
| ٥٤٣   | الأحاديث تدل على وجوب تقديم علي عليه السلام           |
|       | -                                                     |
|       | الفصل الخامس والثلاثون                                |
| ٥٤٥   | حب على عليه السلام هو العروة الوثقى                   |
| ο ε ο | <br>الأحاديث الواردة في تطبيق العروة لعلي عليه السلام |
| ٥٤٨   | <br>الناصر للحق وصالح المؤمنين هو على عليه السلام     |
| ٥٥٠   |                                                       |

|     | علي عليه السلام الأذن الواعية               |
|-----|---------------------------------------------|
| 007 | علي عليه السلام النبأ العظيم                |
|     | النما المادية                               |
|     | الفصل السادس والثلاثون                      |
| 000 | آية «أولئك هم خير البرية»                   |
| 000 | لأحاديث في أن علياً خير البشر               |
| ۰۲٥ | ما يدل على أن علياً خير البشر               |
|     |                                             |
|     | الفصل السابع والثلاثون                      |
| ٥٦٣ | الشاهد علي بن أبي طالب عليه السلام          |
| ۲۲٥ | على عليه السلام نور الله تعالى              |
| ۸۶٥ | -<br>على عليه السلام جنب الله وحجته         |
| ٥٦٩ | نمثيل علي عليه السلام بالكعبة               |
|     | Anna anna anna                              |
|     | الفصل الثامن والثلاثون                      |
| ٥٧١ | الدرجات وأنواعها تسعة                       |
| ٥٧٤ | الدرجات حصلت جميعها لعلي عليه السلام        |
| ٥٧٥ | اجتماع الدرجات يوجب التقدم                  |
|     |                                             |
|     | الفصل التاسع والثلاثون                      |
| ٥٧٧ | ما ورد في الشهادة والشهود                   |
| ٥٧٧ | الشهود الإثنا عشر على إمامة علي عليه السلام |
| ٥٨٧ | تزكية الشهداء الإثني عشر                    |
| ٥٨٩ | النتائج المستفادة من شهادة هؤلاء الشهود     |

## الفصل الأربعون

| ٥٩١  | مثل أهل البيت مثل سفينة نوح                              |
|------|----------------------------------------------------------|
| ٠٩١  | أوصاف أولى الأمر المجتمعة في على عليه السلام             |
| ٥٩٢  | إثبات آية أولى الأمر الخلافة الخاصة                      |
| ٥٩٤  | معنى كون مثل أهل البيت مثل سفينة نوح                     |
|      |                                                          |
|      | الفصل الحادي والأربعون                                   |
| ٥٩٧  | آية « أجعلتم سقاية الحاج »                               |
| ٥٩٧  | فضل على على من افتخر عليه                                |
| ۰۹۹  | جهاد علي عليه السلام ومواقفه في مجابهة الكفار            |
|      | -                                                        |
|      | الفصل الثاني والأربعون                                   |
| ٠٠٣  | مناجاة على للرسول عليهما السلام                          |
| ٠٠٥  |                                                          |
|      |                                                          |
|      | الفصل الثالث والأربعون                                   |
| ٠٠٧  | ارتقاء على على كتف النبي لقلع الأصنام                    |
| ٠٠٧  | يًــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| 11 · | قرب على من رسول الله صلى الله عليه وآله                  |
|      | -                                                        |
|      | الفصل الرابع والأربعون                                   |
| ٥١٠  | أقسام الولاية وتوفرها في على عليه السلام                 |
| 11V  | المجمع على عدالته أولى بالولاية من المختلف فيه           |
| ۱۲۱  | -<br>خطبة الزهراء عليها السلام الدالة على إبطال الإختيار |
| ٠٢٢  | بعض فضائل الزهراء عليها السلام                           |
|      |                                                          |

#### الفصل الخامس والأربعون

| ٥٢٥                                    | ما ورد في البئر المعطلة والقصر المشيد               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| רזי                                    | ما ورد في آية «ومن يقترف حسنة نزدله فيها حسناً »    |
| ٠٠٠٠٠                                  | <br>ثواب مبارزة علي يوم الخندق                      |
| ۸۲۸                                    | ما ورد في آية «هذان خصمان اختصما في ربهم »          |
| 779                                    | قول النبي : أنا وعلي أبوا هذه الأمة                 |
|                                        | <del>.</del> -                                      |
|                                        | الفصل السادس والأربعون                              |
| ١٣١                                    | في الدلائل والأمارات                                |
| ١٣١                                    | <br>الأحاديث فيما يمتاز به علي عليه السلام على غيره |
| ١٤٠                                    | <br>بعض معاجز علي عليه السلام                       |
|                                        | -                                                   |
|                                        | الفصل السابع والأربعون                              |
| 104                                    | مساواة علي عليه السلام لآدم                         |
| 108                                    | مساواته مع إدريس ونوح وإبراهيم عليهم السلام         |
| 100                                    | مساواته مع إسماعيل ويعقوب النبي                     |
|                                        | مساواته مع يوسف عليه السلام                         |
| ٠٥٧                                    | مساواته مع موسى عليه السلام                         |
| ۸۵۸                                    | مساواته مع هارون ويوشع                              |
| 109                                    | مساواته عليه السلام مع جرجيس                        |
| 17·                                    | مساواته مع یونس وزکریا ویحیی                        |
| 171                                    | مساواته مع لقمان وداود                              |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | مساواته مع سليمان وصالح النبي                       |
| 178                                    | مساواته مع عبيب عليه السلام                         |

| ١٦٤               | مساواته مع عظماء الأنبياء عليهم السلام |
|-------------------|----------------------------------------|
|                   | الفصل الثامن والأربعون                 |
| יייי אור אור יייי | مناقب على وقضاياه لا تحصى كثرة         |
|                   | بعض الأحاديث الواردة في ذلك            |